



نَالَيفُ جُعَّدِ كُوزُل الْمَرْدِي

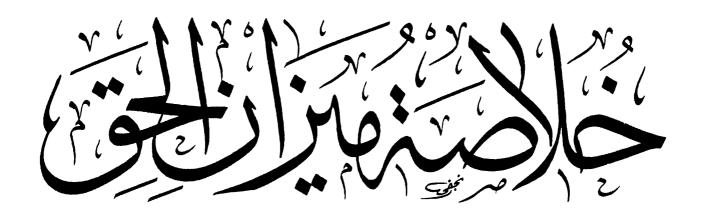

نَالَيفُ مُحَّالِاً وَزُلِ الْمَرْدِي

خلاصة ميزان الحق

محمد حسن الآمدي

الناشر : دليلما

المطبعة: نگارش

الطبعة: الاولىٰ

سنة النشر: ١٤٢۶ه.ق

عدد النسخ: ١٥٠٠ نسخة

السعر: ٣٠٠٠ توماناً

ردمك: ۲\_۱۲۵\_۲ ISBN ۹۶۴\_۳۹۷\_۱۲۵

العنوان: ايران، قم، شارع معلم، فرع ٢٩، رقم ۴۴۸

هاتف وفكس: ۷۷۳۳۴۱۳، ۷۷۴۴۹۸۸ (۹۸۲۵۱)

صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٣٧١٣٥

WWW. Dalile-ma.com

info@ Dalile-ma.com



#### مركز التوزيع :

۱) قسم، شسارع صفائيه، مسقابل زقاق رقم ٣٨، منشورات دليلما، الهاتف ٧٧٣٧٠١١ ـ ٧٧٣٧٠١

٢) طــهران، شــارع إنـقلاب، شـارع فـخررازي، رقـم ٣٢، الهـاتف ٦٦٤٦٤١٤٦

٣) مشهد، شارع الشهداء، شمالي حديقة النادري، زقاق خوراكيان، بناية كنجينه كتاب التجارية، الطابق الأول، منشورات دليلما، الهاتف ٥ -٢٢٣٧١١٣

الآمدي، محمد حسن، ١٩٤٨ ـم، خلاصه كننده

خلاصة ميزان الحقّ / تأليف محمد گوزل الآمدي. \_\_قم: دليلما، ١۴٢۶ ق.= ١٣٨٤.

۴۸۸ ص.

ISBN 964 - 397 - 125 - 2

كتاب حاضر تلخيص " على ميزان الحق " محمد حسن الآمدي مي باشد.

عربي.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

۱ .الآمدي، محمد حسن، ۱۹۶۸ ـ م. \_\_على ميزان الحق \_\_نقد و تفسير. ٢. شيعه اماميه \_\_ دفاعيهها و رديهها. ٣. على بن ابى طالب ﷺ، امام اول، ٢٣ قبل از هجرت \_ ۴٠ ق. \_\_اثبات خلافت. ۴. امامت. الف. الآمدي، محمد حسن، ١٩٤٨ ـ م، على ميزان الحق. تلخيص.

194/414 BP 1

BP אخ ۱۱۲/۵/۱۸

, , , , ,

كتابخانه ملى ايران

۹۴۳۹ \_ ۸۴م

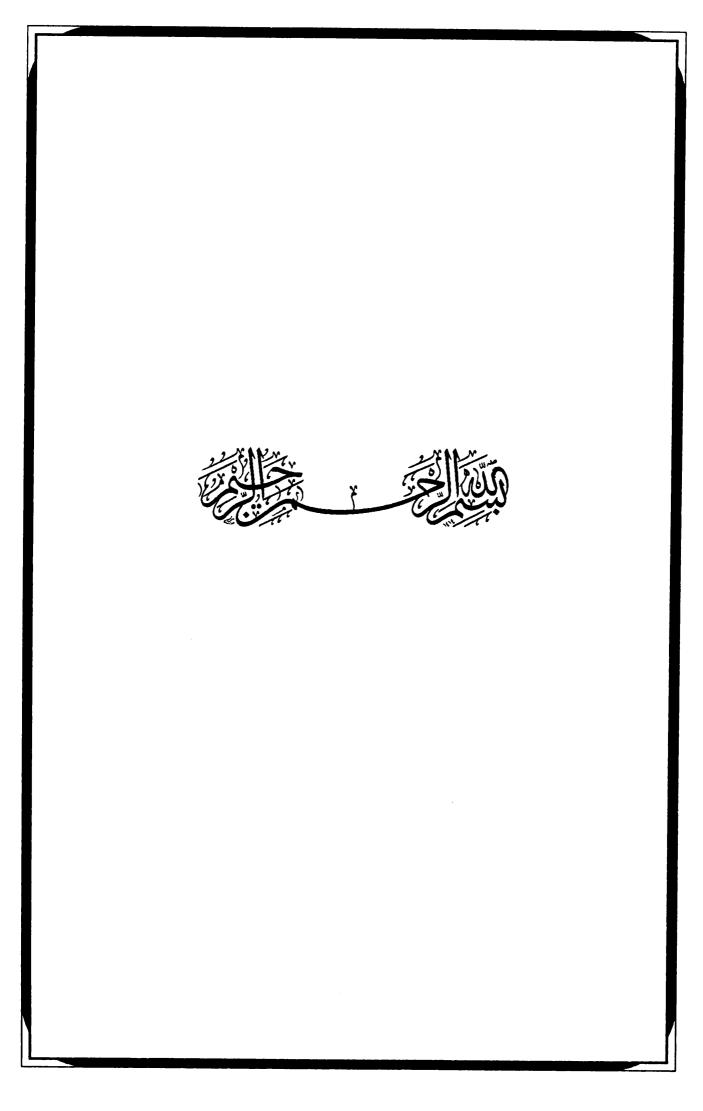



#### مقدّمة الخلاصة

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، علمه بالقلم، والصّلاة والسّلام على نبيّه الّذي بعث لإتمام مكارم الأخلاق وهداية أكبر الأمم، وعلى آله المعروفين بالعلم والعبادة وقدوة الأنام في التقوى والكرم.

(وبعد): فإنّ الإنسان جبل على سجية أنّه عندما يعتقد بأحقيّة شيء يقوم بالدفاع عنه، ويظهر التعصب والصلابة لإثبات أحقيّته، ولا يرى احتمال البطلان فيه والحقّ في غيره؛ ممّا يحمله على أن يغلق أذنيه عن سماع أصوات المخالفين، ويغمض عينيه عن رؤية أدلّتهم.

وهذه السجية لا تفارق الإنسان إلّا بعد التكامل العقلي والفكري وأخذ التجارب بالنسبة إلى معتقداته السابقة ؛ كيف وأنّ كثيراً منها صار باطلاً عنده بعد أن كانت حقّاً حتمياً في رأيه. وأما الّذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة فأفضل السبل لهم هو أن يعتبروا من الّذين كانوا على منوالهم واعتقدوا مثل اعتقادهم ؛ كيف انقلب مارأوه حقّاً بالباطل في كثير من الأحيان.

ولأجل ذلك فوصيتي لإخواني المسلمين أن لا يتعصّبوا للآراء الّـتي ليس عليها دليل قطعي من ناحية السند والدلالة، وأن لا يتعجلوا في الحكم وأخذ الرأي بالنسبة إلى الوقائع التاريخية والمسائل الدينية الاختلافية ، إلّا إذا حصلوا على دليل قاطع من الشريعة الربانية ، وأن يجتهد كلّ أحد على قدر وسعه لإثبات الحقّ وتمييزه من الباطل .

ثم إنّي كنت ألّفت فيما سبق كتابي [عليٌّ ميزان الحقّ]، وذكرت فيه جميع الأسانيد والمتون بأسلوب خاصّ، وكان فيه بعض الأمور المختصة باللسان العربي، ولما رأيت أنّ ترجمته بذلك الشكل إلى الألسنة الأخرى شاقة بل غير ممكنة \_أردت أن آخذ خلاصة من الكتاب المذكور، فأسقط جميع ما لاحاجة إليه من الأسانيد والمتون، وأحذف كلّ ما يختصّ باللسان العربي.

فكل من أراد أن يترجم كتابي [عليٌّ ميزان الحقّ] إلى الألسنة الأخرى فعليه بهذه الخلاصة؛ حيث إنّ فيها جميع المطالب الّتي كانت في أصل الكتاب سوى ما أشرنا إليه ممّا لا حاجة إلى إتيانه في غير اللغة العربية.

وأما الأعمال والتغييرات الّتي أجريتها في هذه الخلاصة فهي عبارة عن:

١ ـ إضافة بعض الأمور الطفيفة واللازمة.

٢ ـ تصحيح أخطاء وعثرات كانت في أصل الكتاب.

٣\_إزالة ما يختصّ باللسان العربي.

٤ ـ حذف الألفاظ الزائدة والإكتفاء بلفظ واحد للحديث في المسألة.

٥ - إسقاط ما لا يلزم من الأسانيد؛ فعندما رأيت أنّ الأئمّة أخرجوا الحديث من طرق مختلفة عن واحد من الرواة - وكذا إذا رأيت أنّ أحد المحدّثين روى الحديث من طريقين فأكثر - قمت بحذف تلك الطرق المختلفة والإكتفاء بـذكر ذلك الراوي المشترك ومن فوقه من رجال الإسناد.

ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

## مقدّمة الميزان

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّيبين الطّاهرين ، والسلام على أصحابه المتقين المخلصين .

إنّ أهل التحقيق يواجهون في طريقهم عدّة طوائف من اللذين يسنتسبون إلى الإسلام؛ فبينهم طائفة قد أغلقوا على أنفسهم جميع الأبواب، وقالوا: إنّ الحقّ هو ما ألفينا عليه آباءنا وأسلافنا، وليس لهم أيّ قصد في تتبّع الحقيقة والحصول عليها. فهذه الطائفة كالبهائم، ليست لها أيّة قيمة في عالم الأفكار والحقائق.

وطائفة منهم فتحوا لأنفسهم الأبواب المأنوسة لهم، وأغلقوا عليها غيرها، فاكتفوا بما وجدوا عليه أسلافهم. فهذه الطائفة على صنفين:

الصنف الأوّل: هم الّذين غلبهم الشيطان فوسوس إليهم: أن ما ورثتم من أسلافكم هو الحقّ، لا غير. فانخدعوا بهذه الوسوسة، وظنّوا أنّ التعصّب لذلك حماسة دينيّة، فقاموا بالدفاع عنه وطرح جميع ما خالفه من دون أن يكون في أيديهم أيّ سند من الشارع، فأغلقوا بذلك جميع الطُّرق الموصلة إلى الحقيقة أمامهم. ولا يعلم هؤلاء المساكين أنّ التعصّب في مسألة لم تكن عليها حجّة شرعية ليست حماسة دينية، بل حميّة جاهلية، وحماقة نفسانية.

والصنف الثاني: هم الذين ليس لهم أيّ هدف لإحقاق الحقّ وكشف القناع عن الواقع، وكان جميع همومهم في أن يطير صيتهم بين الناس، ويشتهر أمرهم بين العوام من بني قومهم، ويقولوا فيه: إنّ فلانا كان أعلم المدافعين وأقواهم. فهذه الطائفة وإن كانوا قد زعموا أنّهم فتحوا لأنفسهم الأبواب الأخرى غير الباب الموروث، إلا أنّهم بسبب وضعهم للأغشية على أعينهم غير قادرين على رؤية الحقائق؛ فإنّهم عزموا على أنفسهم في بادئ الأمر أن لا يقبلوا إلا ما وافق آراءهم.

والطائفة الأخيرة هم الذين فتحوا أعينهم، وأطلقوا مشاعرهم، وعزموا على التحرّر من نير العصبيّة والتقليد الأعمى، وأرادوا أن يفتحوا أمامهم جميع أبوابٍ ما يحتمل أن يوصلهم إلى هدفهم، ويطلعهم على ضالّتهم. فكان جميع أمل الأمّة الإسلامية في هذه الطائفة.

ولكن قد ألقِيَت في طريق هذه الطائفة الحرّة عقبة جديّة ومشكلة أساسية، وذلك أنّهم عندما يحاورون أيّة فرقة من فرق المسلمين يواجهون لديها مقداراً كبيراً من الأخبار، مروية عن النبيِّ عَلَيْلُهُ، مؤيّدة لآرائها، وصحيحة من طرقها، ومنافية تمام المنافاة لما كان عند الفرقة الأخرى من الأخبار الّتي تـدّعي هي بدورها صحّتها أيضاً. والحال أنّه لا يشكّ أحد في أنّ الحقّ واحد، لا يتعدد، وأنّ اجتماع الضدّين كاجتماع النقيضين محال، ممّا يخبر عن حتميّة كذب طائفة من الله الأخبار ووضعها من قبل المنافقين الّذين لا يعرفهم أصحابها؛ فيرونهم من الثقات، ويعتمدون على رواياتهم، من دون أن يعلموا بواقعهم وهويّتهم.

وهذا يدل على أن هناك باباً مغلقاً أمام المسلمين، لا يمكن لفرقة أن تفتحها بمفتاحها الخاص، بل يحتاج فتحه إلى مفتاح يتّفق عليه الجميع ويرتضوا به. ولأجل ذلك عزمت أن أحمل عبء ذلك على عاتقى، وأهيّئ لهذه الطائفة ذلك

المفتاح المشترك، وأزيل عن طريقهم مؤذيات السفر، فأقدّم إليهم كتابي هذا، نتيجةً لمشقّات ومتاعب كثيرة، عسى أن يفتح الله أمامهم بوسيلته أبواباً أُخرى، ويجعله لهم ميزاناً ومصباحاً يستضيئون به في محالك الطرق.

فأقول: لا شكّ في أنّ معرفة الدّين الإلهي متوقّفة على معرفة الّذين جاءوا به، فالإنسان تابع في دينه لمن اقتبسه منه؛ فإن أخذ دينه من المؤمنين فيكون تابعاً لهم، وإن أخذه من المنافقين ومرضى القلوب فهو تابع لهم، وإن خُيّل له أنّه تابع لدين الله الأصيل.

ولذا يكون البحث في ميزان الحقّ بحثاً عن معرفة أهل الحقّ وعلامات حقيّتهم ومعرفة أهل الباطل وأمارات بطلانهم وضلالتهم. وقد تكلّم علماء الحديث في ذلك، وجعلوه مورداً للبحث والاهتمام، وذكروا شروطاً لتمييز المقبول من غيره، مثل: العدالة والضبط وغيرهما، إلّا أنّهم غفلوا عمّا هو أهمّ من جميع ذلك؛ غفلوا عن شرطٍ نصَّ الله تبارك وتعالى على اعتباره، فكانت نـتيجة ذلك الحكم على أشخاص بالضعف وعدم الوثاقة بمحض جرحه من قِبَل بعض أئمّة الجرح والتعديل، فمثلاً: إذا حكم أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو ابن أبي حاتم أو غيرهم بضعف راوٍ يكون ذلك سبباً لسقوط مرويّاته عن درجة الاعتبار. ولكن مع الأسف ترى الّذين حكم الله عزّوجلّ بنفاقهم وعداوتهم له تبارك وتعالى على لسان نبيّه عَلَيْ غير ساقطين عن درجة الاعتبار، بل جُعِلت مرويّاتهم أساساً وسنّة يُتديّن بها! ممّاكان سبباً لاشتباه الحقّ بالباطل، ووقوع المسلمين في اللبس والحيرة بالنسبة للإسلام الحقيقي.

ولذلك يدور كلامنا في هذا الكتاب حول أهم ميزان للحق والحقيقة، وبما أنّ لكلّ طائفة وجهةً وتأويلاً حول كلّ آية من القرآن، فلا يمكن أن يُـجعل حـجّة لإحدى الفِرَق على الأُخرى في المقام، فأستدل فيه بما اتّفق عليه الفريقان؛ من سنّة النبيّ عَلَيه ، وأقتصر على ما ورد من طريق أهل السنّة، ولا أتعرّض لما رواه الشيعة في كتبهم؛ كي لا تكون الإطالة سبباً للملل والسآمة، وأعرضها ضمن فصول، وأبتدئ في كلّ فصل بما اعترف بصحّته من قِبَل أهل السنّة، ثم أقوم بعرض ما ورد في المسألة من الآثار؛ ممّا يصلح لتأييد ذلك. وعندما أقف على حديث رُوِيَ من عدّة طرق، أذكرها؛ لأنّ كثرة الطرق لحديث، تكون سبباً على الأقل للقول بحسنه عند الجميع، فإنّ تعاضد الطرق يكون موجباً لقوّة درجة الحديث.

- (فائدة) في معرفة الرموز، وهي:
  - ( ثنا ) لقول الرّاوي: حدّثنا.
    - (أنا) لأخبرنا.
      - (نا) لأنبأنا.
    - ( **ثني** ) لحدّثني .
    - (أني) لأخبرني.

وأرجو من الله عزّوجل أن يوفّقني للمزيد ممّا يحبّ ويرضى، ويجعل كـتابي هذا وسيلة القرب إليه، وينفع به المسلمين، ويطلعني ويطلعهم على الحقيقة في كلّ مقام، وعليه الاتّكال، وبه الاعتماد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

محمد كوزل الآمدي

#### تمهيد

### هل تحتاج معرفة الصحابة إلى الميزان؟

فقد قال أهل السنّة والجماعة بعدم الحاجة إلى ذلك، وأن جميع الصحابة من أهل العدالة. واستدلّوا على مدّعاهم ببعض الآيات من الكتاب الكريم.

فمنها: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ والسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْـصَارِ وَالنَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَـجْرِي تَـحْتَهَا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَـنَّاتٍ تَـجْرِي تَـحْتَهَا اللهَ عَلَي اللهُ عَنْهُمْ ﴿ (١) الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ . (١)

بتقريب: أنّ لفظة «من» في الآية لبيان الجنس، أي رضي الله عن السّابقين الأوّلين من هذا الجنس، فرضا الله عنهم دالّ على عدالتهم؛ لأنّهم لو لم يكونوا عدولاً فكيف يرضى الله عنهم؟ وأنّ المراد بالسبق في الآية إمّا السبق إلى الإيمان، أو السبق إلى الهجرة والنصرة. وأن المراد بالسابقين إمّا مَنْ آمن في أوائل الدعوة، أو أهل بيعة العقبة، أو أهل بدر، أو أهل بيعة الرضوان. ولكلّ قول منها قائل.

١. سورة التوبة: ١٠٠.

وأجيب أوّلاً: بعدم تسليم القول ببيانيّة لفظة «من»، وأنّها في الآية للتبعيض. بل حتى لو سلّمنا بكونها لبيان الجنس فالتوصيف بالسبق والأوّلية يُبعّض ذلك الجنس، وأنّ المراد بالسبق هو السبق إلى الشهادة، فيكون المعنى: رضي الله عن خصوص السابقين الأوّلين إلى الشهادة من هذا الجنس.

وثانياً: لو سلّمنا أنها لبيان الجنس وأن الله قد رضي عن ذلك الجنس فلا نسلّم أنّ رضاه كان على إطلاقه ، بل نقول: إنّ رضا الله في الآية مشروط ببقائهم على عهد الله وعدم انحرافهم عن سبيله إلى آخر حياتهم ؛ لأنّنا نعلم بارتداد بعض السابقين الأوّلين عن الإسلام ، حتى في حياة النبيّ عَيَّلُهُ ، ف مثلاً: عبدالله بن جحش كان من السابقين في الهجرة إلى الحبشة ، ومع ذلك ارتدّ عن الإسلام والتحق بالنصرانيّة ، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح الذي كان يكتب الوحي ارتد عن الإسلام ، ورجع إلى مشركي قريش يستهزئ بالله ورسوله عَيْلُهُ ، فأهدر دمه ، وأخفاه عثمان بن عقان ، ثم ألَح على النبيّ عَيْلُهُ في عفوه ، ورجال بن عنفوة بن نهشل ارتدّ عن الإسلام وشارك مسيلمة الكذّاب في عداوة الإسلام . فهذا أدلّ دليل على أنّ رضا الله عنهم لم يكن على إطلاقه ، بل كان مقيّداً باستمرار الاستقامة .

وثالثاً: أنّ الآية لا تدلّ على أنّهم صاروا بسبب ذلك معصومين من الذنوب؛ بحيث لا يمكن أن يصدر منهم ما يزيل العدالة، كلا، لا دليل على ذلك؛ لا في الكتاب ولا في السنّة، بل على العكس من ذلك، وردت آثار متواترة عن النبيّ عَيَالِللهُ أنّه تنبّأ بار تداد جماعة كبيرة من أصحابه بعده. حتى جاء في ما أخرجه البخاري عن أبى هريرة: أنّه عَيَالِلهُ قال: «... فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم ». (١)

ولا منافاة بين رضا الله عن أحدٍ إذا حصلت منه موجبات ذلك، وبين سخطه

١. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الحوض: ٤ / ٢٠٦ \_ ٢٠٨٧ ح: ٦٥٨٧.

عليه وحبط جميع أعماله وإبطال جميع آثارها الّتي من بينها رضا الله تعالى إذا صدر منه ما يستوجب ذلك ، كما لا منافاة بين الإيمان الّذي يستحق المرء بسببه الرضا من الله ، وبين الارتداد الّذي يستوجب سخط الله وحبط أعمال صاحبه ، ولا وجود للارتداد من دون وجود الإيمان .

فإن قلت: نحن نسلم بورود آثار متواترة في ارتداد أناسٍ بعد النبيّ عَلَيْلُهُ، إلا أنّنا لا نقبل أنّهم كانوا من الصحابة، بل هؤلاء الّذين أخبر النبيّ عَلَيْلُهُ بارتدادهم هم الّذين قاتلهم الخليفة الأوّل من أهل الردّة؛ من الّذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويشعر بذلك قول النبيّ عَلَيْلُهُ في بعض تلك الروايات: «أصَيْحابي أُصَيْحابي». فلوكان المراد بذلك أصحابه لما قال أُصَيْحابي.

قلت: إنّ الادّعاء بأنّ النبيّ عَلَيْ لم يقصد الصحابة بتلك الآثار مخالفٌ لقوله صلوات الله عليه وآله؛ فإنّه قال بأنّ هؤلاء المرتدّين يكونون من أصحابه، كما جاء في روايات كلّ من: عبدالله بن عبّاس وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وحذيفة وأبي هريرة و أبي الدرداء وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعريّ وأبي بكرة وأمّ سلمة وسمرة بن جندب<sup>(۱)</sup>؛ فإنّ المذكور في رواياتهم لفظ «أصحابي». وأمّا روايات عائشة وأسماء وإحدى روايات أنس وأمّ سلمة، فتدلّ على أنّ

١. (تنبيه): ينبغي هنا أن أشير إلى أنّني كنت اعتمدت على نسخة دار الحرمين من كتاب [المعجم الأوسط]، فذكرت في [الميزان]: أنّ الطبراني أخرج حديث سمرة بن جندب في [الأوسط] بلفظ (أُصيحابي) وأخرجه في [الكبير] بلفظ (أَصحابي)، مع أنّ الإسناد واحد. ثم وقفت على زوائد [الأوسط] للهيثمي، فرأيت أنّ المذكور فيه (أصحابي)، فراجعت نسخة مكتبة المعارف من [الأوسط]، فوجدت أنّ المذكور فيها هو (أصحابي) أيضاً. فيفهم أنّ الخطأكان من نسخة دار الحرمين، لامن الطبراني. فراجع: المعجم الأوسط: ٦/ ٥٩١ح: ١٥٩٨، وفي طبع: ٧/ ٣١٠ ح: ١٥٩٤، المعجم الكبير: ٢/ ٧٠٠ ح: ١٨٥٦، مجمع البحرين: ١٨٧١ ح - ١٨٥١ ح: ١٨٥٩.

النبيِّ عَيَالِيُّهُ خاطب الأصحاب، وقال بأنّ هذه الحادثة ستقع فيهم. (١)

نعم إن كلمة «أُصَيْحابي» وإن وردت في لفظ للبخاري من حديث ابن عبّاس، الله أنّ البخاري رواه عنه بأربعة ألفاظ أخرى في صحيحه، وجاءت في الجميع كلمة «أصحابي». هذا، مع أنّ المذكور في روايات كلّ من الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبّان والطبراني والحاكم وأبى إسماعيل الأنصاري عن ابن عبّاس هو لفظ «أصحابي». (٢)

وكذلك حديث أنس بن مالك؛ فإنّه وإن جاءت في لفظ مسلم كلمة «أُصَيْحابي»، إلّا أنّ المذكور في روايات كلّ من ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل

۱. الجامع لمعمر بن راشد: ۲۱/ ۲۰۱ - ۲۰۰ ، المصنَّف لابن أبي شيبة: ۷ / 200 ح: ۳۷۱۷۷، مسند أحمد: ۲/ 202 ح: ۲۸/۳، ۲۸/۳ - ۲۸/۳، ۳۹۸، ۳۹۸، ۲۰۱ ع -: ۲۲۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸، ۲۳۳۱ ح: ۲۵۶، ۲۳۱ مصيح مسلم: ۲۳۳۱ م ۲۳۵۰، ۲۳۵۰، سحيح مسلم: ۲۳۳۱ مسند المستخرج: سنن الترمذي: ۳۲۱ م ۲۳۱۰، المعجم الأوسط: ۱ / ۲۱۰ ۲ م ۲۱۲ م ۲۹۷، ۲۹۷، المسند المستخرج: ۲/۸۳ م ۱۰۹۰ مسند ابن راهویه: ۱ / ۲۷۹ م ۲۰۰۰، مسند الشامیین: ۲ / ۲۷۳ م ۱۱۰ الآحاد والمثاني: ۵ / ۳۵۱ م ۲۹۳۱، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۲۵ م ۲۰۱۱ مسند عمر بن الخطاب: ۲ / ۲۵، القردوس بمأثور الخطاب: ۳ / 323 م ۱۳۵۰، ۲۰۳۵، ۱۲۸۰ م ۲۰۱۰، الزهد لابن مسند عمر بن الخطاب: ۱ / ۲۸، الفتن لنعیم بن حمّاد: ۱ / ۲۸، ۱۷۲ م وقد أوردنا روایاتهم مع ذکر المبارك: ۱ / ۲۱ م و ۱ الهجرة إلى الثقلین ] فراجع: ۲۷۳ م ۱۵۰۰، وقد أوردنا روایاتهم مع ذکر مصادرها بشكل أوسع في [الهجرة إلى الثقلین ] فراجع: ۲۷۱.

۲. مسند الطيالسي: ١/ ٣٤٣ -: ٢٦٨١، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧/ ٢٨ ـ ٨٧ -: ٣٤٣٩، مسند أحمد: ١/ ٢٥٥، ٢٥٥ -: ٢٢٨١، ٢٠٩١ -: ٢٦٨ / ٢٦١، ٢٦١، ٢٦٨، ٢٤٤٧، ٢٢٨١، محيح البخاري: ٢/ ١٥٩، ٤٩٠ -: ٤٩٠٠، ٢٢٨٠ -: ٢٨٦٠ -: ٢٨٦٠ محيح مسلم: ٢/ ١٦٨ -: ٢٢٨ ـ ٢٢٢ - ٢٢٠ -: ١١٣٣٠ -: ١١٣٣٠ -: ١١٣٣٠ -: ١١٣٣٠ مسنن النسائي: ٤/ ١١٠ -: ٢٠٨٧، السنن الكبرى له: ١/ ١٦٨ -: ٢٢١٤، ٢/ ١٠٨١ -: ٢٠٨٧، المعجم الأوسط: سنن الترمذي: ٤/ ١١٥ -: ٢٤٢٣، صحيح ابن حبّان: ٢١ / ٣٤٣ ــ ٤٣٣ -: ٧٣٤٧، المعجم الأوسط: ٢/ ٢٨١ -: ٢٨٧٤ مسند عمر بن الخطاب: ١/ ٩٨، ٩٠، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٨١ -: ٣٦٧٣، ذمّ الكلام وأهله: ٥/ ٣٤ ـ ٣٥ -: ١٣٦٦.

وعبد بن حميد وأبي يعلى وأبي إسماعيل هو لفظ «أصحابي». وأمّا لفظ البخاري عن أنس فهو متضمن لكلّ واحد منهما ؛ «أصحابي» و «أصيحابي». (١)

وكذلك حديث عبدالله بن مسعود؛ فإنّه وإن كان المذكور في لفظٍ لأحمد وابن ماجة وفي لفظين للشاشي هي كلمة «أُصَيْحابي»، إلّا أنّ أحمد رواه بستة ألفاظ، والشاشي بأربعة ألفاظ أخرى، والبزّار بثلاثة ألفاظ، والبخاري بلفظين، ومسلم والطبراني وأبو إسماعيل، والمذكور في جميعها هي كلمة «أصحابي». (٢)

وحديث أبي بكرة رواه أحمد بلفظين ، فذكر في أحدهما كلمة «أُصَيْحابي»، ووردت في لفظه الآخر \_وكذا في لفظ ابن أبي شيبة وأبي إسماعيل الأنصاري \_ كلمة «أصحابي».

والحاصل: أنّ مجئي لفظ «أَصَيْحابي» في بعض الروايات لايستوجب إخراج الروايات المتواترة عن مضمونها ، بل هذا اللفظ أيضاً يدلّ على أنّ هؤلاء من أصحابه ، وإن جاء بصيغة التصغير الدالّة على الترحم في المقام ، فتغيّرُ الصيغ لا يخرج المادة عن معناها اللغوي ، بل وفي بعض تلك الروايات من القرائن ما يدلّ على ذلك ، فلاحظ:

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٠٥ -: ٣١٦٥٥، مسند أحمد: ٣ / ٢٨١ -: ١٤٠٢٣، مسند عبد بين حميد: ١ / ٣٦٥ -: ١٢١٣ -، ٣٦٠٥ -: ١٨٠٠ -: ٢٣٠٤، صحيح البخاري: ٤ / ٢٤٠٦، حميد: ١ / ٣٦٥ -: ١٢١٣، صحيح البخاري: ٤ / ٢٤٠٦، حميد الركباري: ١٣٧٢، حميد البخاري: ١٣٧٢، وأهله: ٥ / ٤١ - ٤٤ -: ١٣٧٢، الفردوس بمأثور الخطاب: ٣/ ٤٤٤ -: ٥٣٦١.

۲. مسند أحمد: ١/ ٣٨٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٥٥، ٤٥٥ ح: ٣٦٣، ٣٨٥٠، ٢٨٨٠ ع. ٤٠٤٠ مسند أحمد: ١ ٢٥٨٧، ٣٨٥٠ م. ٤٢٥٠ م. ٤٢٨٠ م. ٤١٨٠ م. ٤٢٨٠ م. ٤٣٣١، ١٩٣٥، صحيح البخاري: ٥ / ٤٠٤٢ ح: ٢٠٠٥، و ٦ / ٢٥٨٧ ح: ٢٦٩٦، صحيح مسلم: ٤/ ١٧٦٠ ح: ١٧٩٦، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٠٦٠ ح: ٢٠٥٧، مسند أبي يعلى: ٩ / ١٢٠ ح: ١٩٩٥، البحر الزخّار: ٥ / ١٠٦، ١٢٤، ١٦٤ ع: ١٦٨٥، دمّ الكلام وأهله: ٥ / ٣٨ ـ ١٤ ح: ١٣٧١.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ /٣١٠ ـ ٣١٦٦ - ٣١٦٦، مسند أحمد: ٥ / ٤٨، ٥٠، ذمّ الكلام وأهله: ٣٦ / ٣٦ - ٣٧ - : ١٣٦٩.

أخرج مسلم عن أنس: أنّ النبيّ عَيَالِهُ قال: «ليردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ اختلجوا دوني، فلأقولنّ: أي ربّ، أُصَيْحابي أُصَيْحابي، فليقالنّ لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

وأخرج أحمد بن حنبل في [المسند] عن أبي بكرة نحوه، وجاء في لفظه: «رجال ممّن صحبني ورآني ».

فهاتان الروايتان صريحتان في أنّ النبيّ ﷺ يقول بـأنّ هـؤلاء كـانوا مـمّن صاحبه، كما في لفظ أبي بكرة.

وفي لفظ الشاشي من حديث ابن مسعود: «وليرفعن لي رجال منكم ... فأقول: يارب، أُصَيْحابي أُصَيْحابي»، فهذا اللفظ صريح في أنّ النبيّ عَلَيْلِللهُ خاطب أصحابه وأخبر بأنّ هذه الحادثة ستقع فيهم.

هذا، وقد روى البخاري في لفظه المشترك عن جماعة من الصحابة هكذا: «ثم يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي، فيحلؤون عنه، فأقول: يا ربّ، أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك؛ إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ...». (١)

وقد كان أكابر الصحابة يفهمون من تلك الأحاديث غير ما يفهمه هذا القائل؛ فإنهم يفهمون أن النبي عَلَيْلُهُ يريد بقوله ذلك الموجودين فيما بينهم أنفسهم، كما تدل عليه الرواية الآتية:

أخرج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والبزّار وأبو يعلى وأحمد بن محمد البرتي والطبراني وابن طهمان عن أمّ سلمة: أنّ عبد الرحمن بن عوف دخل عليها، فقال: يا أمّه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي؛ أنا أكثر قريش مالاً! قالت: يا بني فأنفق، فإنّي سمعت رسول الله عَيَالِيّهُ يقول: «إنّ مِنْ أصحابي مَنْ لايراني بعد أن

١. صحيح البخاري: ٥ / ٢٤٠٧ ح: ٦٢١٤.

أُفارقه ». فخرج عبد الرّحمن بن عوف فلقي عمر ، فأخبره بالّذي أخبر ته أُمّ سلمة ، فدخل عليها عمر ، فقال: بالله أمِنْهُمْ أنا ؟ فقالت: لا ، ولن أُبرّئ أحداً بعدك.

وأورده الهيثمي بألفاظ متقاربة في مجمعه؛ فقال في موضع: رواه البزّار، ورجاله رجال الصحيح. وقال بالنسبة لرواية لأحمد وأبي يعلى: وفيه عاصم بن بهدلة، وهو ثقة يخطىء. ونسب لفظاً ثالثاً لأحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير. وقال المعلّق على مسند ابن راهويه: صحيح، رجاله ثقات كلّهم (١)

فتحريض أُمّ سلمة لعبد الرحمن بن عوف على الإنفاق؛ كي لا يكون مشمولاً في تلك الأحاديث، وذهاب عمر واستفساره عن حاله من أُمّ سلمة، يدلّ على أنّهم قد فهموا أنّ النبيّ عَيَالِيا لا يقصد بذلك غيرهم، بل في قول أُمّ سلمة لعمر: (ولن أُبرّئ أحداً بعدك) إشعار بأنّها عالمة بأسمائهم.

وأمّا دعوى أنّهم كانوا من الّذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فهي أيضاً مخالفة للأحاديث؛ لأنّه جاء فيها: إنّهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى بعد النبيّ عَيَالُهُ ، فلو لم يكن هناك إيمان فكيف يحصل الارتداد؟! والبعديّة تدلّ على أنّ ما يحصل فيما بعد مغاير لماكان عليه من قبل.

هذا، ولو قبلتم إيمانهم ولو في أواخر عهد الرسالة لكان كافياً لحصول المطلوب، ويكون إبطالاً لقاعدتكم القائلة بعدالة جميع الصحابة الذين قلتم بأنهم من رأى النبيَّ أو رآه النبيُّ وهو مؤمن. مع أنّه قد ثبت عن النبيِّ عَلَيْلُهُ: أنّه خاطب

۱. مسند أحمد: ٦ / ٢٩٠١، ٢٩٠٨، ٢٩٠٧، ٣١٧ ح: ٣٦٧، ٢٦٥٣١، ٢٦٥٣١، ٢٦٦٦، ٢٦٧٢١، ٢٦٧٢١، ٢٦٧٢١، ٢٦٧٢١، مسند أبي يعلى المعجم مسند عمر بن الخطاب: مسند ابن راهويه: ٤ / ١٤٠٠ ح: ١٩١٣، مسند أبي يعلى: ٢١ / ٣٦١ ح: ٧٠٥، ١٩١٧، ١٩٤٩، مسير أعلام ١ / ٩٠٠ المعجم الكبير: ٣٤ / ٣١٧، ٣١٩، ٣١٩، ٣٢٩، ٢٩٤١، ٧٥٥، ١٩٤١، سير أعلام النبلاء: ١ / ٨٢، مجمع الزوائد: ١ / ١٢ و و / ٧٧، زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب الست المشهورة: ٧٩٥ ح: ١٩٥٨، وعن مشيخة ابن طهمان (١٤٣).

أصحابه بما يدلّ على ذلك في يوم أُحد أيضاً.

فقد قال الواقدي في [المغازي]: وكان طلحة بن عبيد الله وابن عبّاس وجابر ابن عبد الله يقولون: صلّى رسول الله على قتلى أُحد، وقال: «أنا على هؤلاء شهيد»، فقال أبو بكر: أليس إخواننا أسلموا كما أسلمنا، وجاهدوا كما جاهدنا؟ قال: «بلى، ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أُجورهم شيئاً، ولا أدري ما تحدثون بعدي»، فبكى أبو بكر، وقال: إنّا لكائنون بعدك!.

ورواه الإمام مالك بن أنس في [الموطأ] عن أبي نضر مولى عمر بن عبيدالله مرسلاً.(١)

هذا كلّه، مع أنّه قد جاء في بعض الرّوايات أنّ المراد بالسابقين الأوّلين في الآية هم ستّة نفر: عليّ بن أبي طالب عليه وحمزة وعمّار وأبو ذرّ وسلمان والمقداد. (٢)

\* \* \*

ومن الآيات الّتي استدلوا بها على عدالة الصحابة قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً \* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ . (٣)

فالآية تدلّ على أنّ الله رضي عن المؤمنين الّـذين بـايعوا النـبيّ عَلَيْلُهُ تـحت الشجرة، الّذين كان تعدادهم ألفاً وأربعمائة شخص، كما فـي أكـثر الروايـات، فرضاه عزّوجلّ يدلّ على عدالتهم، كما تقدّم في الآية السابقة.

ويجاب بأنّ رضا الله كان بخصوص الّذين يصدق عليهم وصف الإيمان على

١. الموطّأ: ٢ / ٤٦١ ـ ٤٦٢ ح: ٣٢، المغازي: ١ / ٢١٠.

٢. شواهد التنزيل: ١/ ٢٥٤ \_ ٢٥٦، ح: ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٦.

٣. سورة الفتح: ١٨ ـ ١٩.

كماله وتمامه، أي المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللهِ مُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾. (١) فبعد عِلْمنا بوقوع بعض الصحابة بُعَيد ذلك في الشكّ والريب فمثلاً: قد ورد في الصحيح أنّ الخليفة الثاني قال: (والله ما شككت منذ أسلمت الله يومئذ) (٢) أي يوم صلح الحديبيّة \_نفهم أنّ الله \_عزوجل لم يُرد بالآية عمومَ الصحابة ، بل أراد منها مَنْ وَصَفهم في الآية المذكورة.

ويمكن ردّ ذلك بأنّ ظاهر الآية العموم، فالاستثناء بحاجة إلى الدليل، وليس هناك ما يصلح لأن يكون مخصّصاً لعمومها، وإرادة أعلى رتبة الإيمان في آية لا تنافي إرادة الإيمان الأعمّ في آية أُخرى، وقد ذكر الله الإيمان في عدّة مواضع من كتابه وأراد به ما يعمّ جميع مراتب الإيمان.

ويجاب: بأنّه لو سُلّم ذلك، فلا يلزم منه وصولهم إلى درجة العصمة؛ بحيث يستحيل صدور ما ينافي العدالة منهم، وليس هناك أيّ تناف بين رضا الله تعالى عند وجود سببه، وبين سخطه عند صدور موجبه، ولو على مورد واحد، كما لا تنافي بين الإيمان والارتداد من شخص واحد. وقد أشار الله عزّوجل إلى ذلك بُعيد ذكره لفضيلة تلك البيعة في آية أخرى بقوله: ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ . (٣) هذا، وقد كان فيما بين الذين بايعوا تحت الشجرة مَن نصب في مقابل علي الحرب والعداوة بعد وفاة النبيّ عَيْنِي ، وسيأتي في الأحاديث المتواترة: على عدو شه تبارك وتعالى .

١. سورة الحجرات: ١٥.

٢. راجع الهجرة إلى الثقلين: ١٠٨ ـ ٩٠١.

٣. سورة الفتح: ١٠.

وقد كان فيما بين هؤلاء من صرّح النبيّ عَيَالَةُ بكونه من أهل النار ، كأبي الغادية قاتل عمّار بن ياسر ؛ حيث جاء في الحديث الصحيح : «قاتل عمّار وسالبه في النار ». وجاء في الحديث الحسن : « من عادى عمّاراً عاداه الله ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله ». وقد ورد في ذلك عن جماعة من الصحابة ، منهم : عثمان بن عفان ، وعمر و بن العاص ، وعبد الله بن عمر و ، وأسامة بن زيد ، وخالد بن الوليد ، وأم سلمة . (١) وسيأتي ما رواه البخاري وغيره ؛ من أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال : « ويح عمّار ! تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ، ويدعونه إلى النار » . (٢)

ورغم جميع تلك النصوص فإن ابن حزم \_ بعد أن حكم أن علياً عَلَيْ كان على الحق ، وأن له أجرين ، وبعد أن اعترف بكون قتاله مع هؤلاء البغاة كان فرضاً من الله بنص القرآن ، وبعد أن اعترف بصحة حديث : « تقتل عماراً الفئة الباغية » \_ قال : { وعمّار قتله أبو الغادية يسّار بن سبع السلمي ، شهد بيعة الرضوان ، فهو من شهداء الله له بأنّه علم ما في قلبه ، وأنزل السكينة عليه ، ورضي عنه . فأبو الغادية متأوّل مجتهد ، مخطئ فيه ، باغ عليه ، مأجور أجراً واحداً . وليس هذا كقتلة متأوّل مجتهد ، مخطئ فيه ، باغ عليه ، مأجور أجراً واحداً . وليس هذا كقتلة

الطبقات الكبرى: ٣/ ٢٦١، وفي طبع: ٣/ ٢٥٣، مسند أحمد: ٤/ ٨٩، ٩٠، ١٩٨، الآحاد والمثاني، ٢٢٠١، ح: ٣٠٨، المستدرك: ٣/ ٣٩١، ٣٩١، وفي طبع: ٣/ ٤٣٧، ح: ١٦٦٥، المعجم الأوسط: ٣/ ٢٩٧، ح: ١٩٨٠، المستدرك: ٣/ ٢٤٤، و ٩/ ٣٩٢، ٢٩٧، الإصابة: ٤/٣/٤ ـ ٤٧٤، ٥٧٢، ٥٧٢، سير أعلام النبلاء: ١/ ٥١٥، ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٥، ٤٢٥، ٤٢٥، ٥٢٢، ٧٢٧، ٧٢٢، ٧٢٢، ٧٢٢، ٣٣٥٢، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٢، ٣٣٥٥٢، ٣٣٥٥٢، ٥٣٠٥٢، ٣٣٥٥٢، ٥٣٠٥٢، ٣٣٥٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٣٠٥٢، ٥٠٠٢٠.

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٨٨ -: ٣٢٢٣٧ مسند أحمد: ٣/ ٩٠ - ٩١، وفي طبع: ١٨ / ٣٦٨ - ٣٦٨ مسند أحمد: ٣/ ٩٠ - ٩٠ وفي طبع: ١٨ / ٣٦١ - ٣٠٩ مسند أحمد: ٣/ ١٨٦١، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٥٠ - ٥٥٥ ما ١٨٦١، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٥٠ - ٥٥٥ ما ١٨٦١ ما ١٣٤٥ - ١٩٤٥ ما ١٩٤٥ - ١٩٤٥ ما ١٩٠٤ مضم الكبير: ٢/ ١٩٠١ - ١٩٠٤، سير أعلام النبلاء: ١/ ٤١٥ ، ١٩٤١ - ٤٢١ . ١٥ ١٩٠٤ مجمع الزوائد: ٧/ ٢٤٣، سير أعلام النبلاء: ١/ ٤١٥ ، ١٩٤١ - ٤٢١ .

عثمان على المجال للاجتهاد في قتله؛ لأنه لم يقتل أحداً ، ولا حارب، ولا قاتل، ولا دافع، ولا زنى بعد إحصان، ولا ارتد فيسوغ المحاربة تأويلاً. بل هم فساق محاربون سافكون دماً حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان، فهم فسّاق ملعونون }.(١)

وقد يُسأل ابن حزم: إنّ تلك الصفات الّتي نفيتها عن عثمان، وادعيت بأنّها قد تفتح المجال للتأويل والاجتهاد في القتل، هل كانت موجودة في عمّار بن ياسر، كي يسوغ الاجتهاد في قتله؟ اللّهم إلّا القتال الّتي حكمت أنت بوجوبها عليهم، واستحقاقهم بسببه لأجرين!!

ويُسأل أيضاً: إذاكان قتلة عثمان فسّاقاً ملعونين، فما بالك تدّعي بكون جميع أهل بيعة الرضوان من أهل الجنّة ؟ وقد كان من بين قتلته \_بل من رؤسائهم \_مَن بايع تحت الشجرة، وهو عبد الرحمن بن عديس البلوي .(٢)

وبالجملة: إنّنا لو حكمنا بعدم دخول أهل بيعة الرضوان النار بصورة عامّة لدخل تحت ذلك العموم مَن كان مِن قتلة عثمان أيضاً. مضافاً إلى أنّ الاجتهاد في قتال عمّار وقتله كان في مقابل النصّ المتّفق عليه بين الفريقين، وهذا بخلافه بالنسبة إلى قتل عثمان بن عفّان؛ لعدم وجود نصّ متّفق عليه؛ لا بين

١. الفصل في الملل والنحل: ٤ / ١٢٥.

١٨٥٢ م: ١٨٧١، معرفة الصحابة: ١٨٥٢ م: ١٨٥٨ م: ١٣٠٨، معرفة الصحابة: ١٨٥٢ ما الطبقات الكبرى: ٣/ ١٩٠١ ما ١٨٥٣ ما ١٨٥٣ ما ١٨٥٨ من المراح فيها، وكان أمير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان بن عفان، لما قتلوه. ونحوه عبارة الدارقطني في المؤتلف والمختلف: ١٩٤٩، ١٦٦٤، وكذلك عبارة الذهبي في تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢٥٢ من ١٩٧٩، و٢٨٠، و١٨٥، وكذلك عبارة الذهبي في المشتبه: ١/ ٢٨٨ نا لله ١٨٥٠ من ١٩٧٩، وكان ١٥٨٠، ١٩٨٠، توضيح المشتبه: ١/ ١٩٩١ من ١٩٩٠، معجم البلدان: ١/ ١٥٨، ١٩٠٠، توضيح المشتبه: ١/ ١٩٩١ من ١٩٩٠، معجم البلدان: ١/ ١٥٨٠ من الجليل.

الصحابة، ولا بين أهل السنّة والشيعة.

ثم إن قبول مثل ذلك الحكم بعمومه مشكل جداً ، وذلك للمنافاة الصريحة بينه وبين النصوص الصحيحة بل المتواترة المشار إليها . مع أن ما ورد في المقام وإن حكم الترمذي بصحّته إلا أنه مضّطرب سنداً ومتناً ؛ ممّا يمنعنا من التمسّك به . فقد جاء في رواية الترمذي وغيره : عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، رفعه : « لا يدخل النار أحد ممّن بايع تحت الشجرة » . (١)

وفي رواية مسلم وغيره: عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، عن أمّ مبشر، عن النبيّ عَلَيْلُهُ: « لا يدخل النار -إن شاء الله ـ من أصحاب الشجرة أحد؛ الّذين بايعوا تحتها ». (٢)

وفي رواية أحمد وغيره: عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أمّ مبشر، عن حفصة، عن النبيّ عَلَيْلُهُ: «إنّي لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممّن شهد بدراً والحديبية ». (٣)

فأنت تلاحظ أنّ لفظ الترمذي وغيره مختصر من لفظ أحمد وابن راهوية وغيرهما من القدماء، وتلاحظ أنّ جابر بن عبدالله وأمّ مبشر لم يسمعا من النبيّ عَلَيْ مباشرة، بل بواسطة حفصة بنت عمر بن الخطاب، فبإسقاط اسمي حفصة وأم مبشر من الإسناد وبحذف جملتي: «إنّي لأرجو» و«إن شاء الله» من

۱. سنن الترمذي: ٦/ ١٦٨ ح: ٣٨٦٠، مسند أحمد: ٣/ ٣٥٠، سنن أبي داود: ٢/ ٦٢٤ ح: ٤٦٥٣، السنن الكبرى للنسائى: ٦/ ٤٦٤ ح: ١١٥٠٨، صحيح ابن حبّان: ١١ / ١٢٧ ح: ٤٨٠٢.

۲. صحیح مسلم: ۲ / ٤٩٠ ح: ٢٤٩٦، السنن الکبری للنسائي: ٦ / ٣٩٥ ح: ١١٣٢١، مسند أحمد:
 ٢ / ٤٢٠، المعجم الکبير: ٢٥ / ٢٠١ ح: ٢٦٩ الآحاد والمثانى: ٦ / ١٠٢ ح: ٣٣١٧.

٣. مسند أحمد: ٦/ ٢٨٥، مسند إسحاق بن راهوية: ١/ ١٨٩ ـ ١٩٠، مسند أبي يعلى: ١٢ / ٤٧٢. ح: ٧٠٤٤، المعجم الكبير: ٢٣/ ٢٠٦، ٢٠٨ ح: ٣٥٨، ٣٦٣، مجمع الزوائد: ٦/ ١٠٦ ـ ١٠٠١، و ٩/ ١٦١.

متن الحديث أوقعوا المسلمين في اللبس والحيرة. فبإرجاع جميع ما سُرق من الحديث إلى محلّه تنحلّ المشكلة، وتزول المنافاة بإذن الله تعالى.

\* \* \*

ومن الآيات الّتي استدلّوا بها على عدالة الصحابة قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾. (١)

أي إنّ الله قبل توبة النبيّ عَيَالِيً عن الإذن للمنافقين في التخلّف عن الجهاد في يوم تبوك، وقبل توبة المهاجرين والأنصار عن تثاقلهم حينما قيل لهم: انفروا في سبيل الله بالمسير إلى غزوة تبوك. فالله عيروجلّ جعل مسيرهم في ذلك السفر الشاق كفّارة لذنوبهم، وسبباً لقبول توبتهم وعلوّ درجاتِهم، والّذين وسوس إليهم الشيطان في الطريق وهمّوا بالانصراف، فقد قبل الله توبتهم أيضاً .(٢)

نعم، إنّ هذه منقبة عظيمة ومفخرة جليلة للمهاجرين والأنصار، ولكنّها لا تكون سبباً لعصمتهم، وعدم اقترافهم للسيّئات الّتي تكون موجّبة لفقدان العدالة.

١. سورة التوبة: ١١٧.

٢. هذا أقرب الوجوه في تفسير الآية، وأمّا محاولة بعض المفسّرين ـ كفخر الدين الرازي ـ لاثبات أنّ المراد بالذنب الذي تاب الله عليه هو ذنب الوسوسة في أثناء الطريق فليس في محلّه، وبعيد عن ظاهر الآية، ولا يساعده تكرار لفظة « تاب » في الآية، وتقديم الأولى على ذكر الوسوسة، وإدخال النبيّ عَلَيْقَ فيما بينهم فيما بين الذين تاب الله عليهم، وإن كان ذلك ليس ممتنعًا بل من الجائز أن يكون ذكره عَلَيْقَ فيما بينهم لمحض علوّ الدرجة، مع أنّ المتثاقلين لم يكونوا جميع الصحابة.

ثم إنّ ذنب النبيّ الذي تاب الله عليه ليس مثل ذنب غير المعصوم؛ فقد يعدّ الله عملاً ذنباً في حقّ الأنبياء في حين أنّه لا يعدّه مكروها في حقّ غيرهم. ففي المقام كان على النبيّ أن لا يلين للمنافقين، ويخالف طبيعته الّتي كانت حلمًا ورأفة، ولا يأذنَ لهم في التخلّف؛ كي يتبيّن الصادق من الكاذب، إذنه عَلَيْ للهم كان سبباً لفوت تلك المنفعة، فعفا الله عن نبيه، واستدرك ما فات من المنفعة، وبيّنه بقوله: ﴿ لا يَسْتَثْذِنكَ الله عَن نبيه، واستدرك ما فات من المنفعة، وبيّنه بقوله: ﴿ لا يَسْتَثْذِنكَ الله عَن نبيه، واستدرك ما فات من المنفعة، وبيّنه بقوله: ﴿ لا يَسْتَثْذِنكَ الله عَن نبيه، واستدرك ما فات من المنفعة، وبيّنه بقوله: ﴿ لا يَسْتَثْذِنكَ الله عَن نبيه مَا لله عَن نبيه مَا الله عَن نبيه الله عَن نبيه الله عَن نبيه مَا الله عَن نبيه الله عَنْ الله عَنْ نبيه الله الله عَنْ نبيه الله عَنْ الله عَنْ نبيه الله الله عَنْ نبيه الله عَنْ نبيه الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ ا

فلو كان قبول الله لتوبة عباده سبباً لعدالتهم للزم أن نقول بعدالة كلّ مذنب تاب عن ذنبه؛ من الّذين قطع الله على نفسه أن يتوب عليهم إذا حصلت منهم التوبة. وليس في الآية ما يدلّ على أنّ الله تعالى تاب على جميع ذنوبهم؛ ما تقدّم وما تأخّر، وإن كان من الممكن استفادة قبول توبتهم بالنسبة إلى ذنوبهم المتقدّمة منها وإناطته ببقائهم واستمرارهم على ما كانوا عليه؛ من الاستقامة والديانة حينذاك إلى آخر حياتهم.

هذا، مع أنّ الآية لا تعمّ جميع من كان مع النبيّ عَلَيْلُهُ في تلك الساعة الّتي ثبّط الله المنافقين فيها، وقيل: اقعدوا مع القاعدين، بل قد ورد من طرق صحيحة: أنّ جماعة ممّن كانوا معه عَلَيْلُهُ في تلك الساعة أرادوا أن ينفّروا بناقته فيطرحوه من العقبة، وأقوام سبقوا النبيّ عَلَيْلُهُ إلى الماء، وقد أمرهم بقوله: «إنّ الماء قليل، فلا يسبقني إليه أحد»، فخالفوا أمره، فلعنهم. (١)

ثمّ إنّ الأمر المهمّ الذي ينبغي أن يلتفت إليه طالب الحقيقة هو أنّ جميع هذه الآيات وردت في فضل المهاجرين والأنصار، وإشراك غيرهم فيها لا دليل عليه، واستنتاج عدالة جميع الصحابة منها غير صحيح، فلزم إخراج الّذين لم يسلموا إلّا في أواخر عهد الرّسالة من مشموليتها، أمثال معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم. ولا شكّ أنّ هؤلاء كانوا مع المشركين حينما رضي الله عن المؤمنين، بل كان سبب رضاه عنهم مبايعتهم تحت الشجرة على قتال هؤلاء وعدم الفرار. فحتى لو قلنا بيثبوت عدالة الصحابة بهذه الآيات

١. صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين: ٢ / ٦١٨ وفي طبع: ٤ / ٢١٤٤ ح: ٢٧٧٩، مسند أحمد:
 ٥ / ٤٥٣ عـ ٤٥٤ ، المعجم الأوسط: ٤ / ٤٩٦ ع - ٤٩٧ ع - ٤٩٤ و الرّخار الرّخار الرّخار البرّار: ٢٩٤٧، ٩٦٠ م - ٤٥٠ م - ٢٩٤٧، ٢٩٠٧، ٢٩٠٧، مجمع الزوائد: ١ / ١٠٩ ـ ١١٢ ، مجمع البحرين: ١ / ١٠٩ - ١٦١ ع - ١٤٨، ١٤٩ كنز العمّال: ١٤ / ٨٦ - ٨١ - ٣٨٠١.

فلا يمكن أن يُتَمسَّك بِها لثبوت عدالة أمثال هؤلاء؛ لأنَّهم خارجون منها قطعاً.

فإن قلت: نستطيع أن نثبت ذلك بالآية المائة من سورة التوبة؛ حيث جاء في ذيلها: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾، فمعاوية وغيره من متأخّري الصحابة كانوا تابعين للمهاجرين والأنصار، فيشملهم ما يشمل هؤلاء الصحابة من الرّضا وقبول التوبة.

قلت: كما أنّ الاستدلال بصدر الآية أخصّ من المدّعى \_مثل الاستدلال بسائر الآيات \_ فكذلك الاستدلال بذيلها أعمّ من المدّعى؛ فإنّ جميع من آمن وسيؤمن إلى يوم القيامة تابعون للمهاجرين والأنصار.

مضافاً إلى أنّ رضا الله عن تابعيهم مشروط بأن تكون المتابعة بالإحسان، فلزم إثبات الإحسان والعدالة فيهم أوّلاً، ثمّ تطبيق الآية عليهم في المرتبة الثانية، فشمول الآية لهم متوقّفة على ثبوت الإحسان، ولو توقّف ثبوت الإحسان على شمول الآية لهم لدار.

هذا، مع أنّه قد ورد من طرق صحيحة عند الجمهور ما يدلّ على أنّ النبيّ عَيَالِللهُ لم يطلق عنوان الصحابة إلّا على طبقة خاصّة ممّن كانوا معه عَيَالِللهُ .

فقد جاء فيما رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي سعيد واللفظ لمسلم - أنّه قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء، فسبّه خالد، فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: « لا تسبّوا أحداً من أصحابي ؛ فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه ».

وفي رواية أنس وأبي هريرة: « دعوا لي أصحابي ... ». وفي رواية سلمة: « يا خالد، ذروا لي أصحابي ... ». (١)

١. صحيح البخاري: ٢ / ٢٢ ٥ ح: ٣٦٧٣، صحيح مسلم: ٢ / ٥٠٦ ح: ٢٥٤١، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٥٥٥ ك

ويستفاد من الخطاب النبويّ لخالد وأمثاله أنّه عَيَلِهُ ميّز بينهم وبين أصحابه، وبيّن أنّ مراده من ذلك العنوان طبقة خاصة من المسلمين، وأمّا مَن هم المراد من تلك الطبقة ؛ هل المراد بها هم المهاجرون الأولون ؟ أو المراد بها أهل بدر ؟ أو أهل بيعة الرضوان ؟ فالحديث مجمل من هذه الناحية . والقدر المتيقّن في الحديث هو إخراج من أسلم بعد الحديبية \_كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بسن أبى سفيان \_من تحت عنوان الصحابة .

نعم، قد يمكن أن يستفاد من الآية التالية أنّ المراد بتلك الطبقة هو جميع من حضر الحديبية.

ثمّ إنّه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتواترة المتقدّمة القائلة بارتداد أقوام من الصحابة بعد النبيّ عَلَيْلًا؛ وذلك لأنّ الجمع بين العام والخاص طريقة عرفيّة عقلائيّة.

وقد جاء مضمون الحديث المذكور مصرّحاً به في كلام بعض أعلام التابعين، فلاحظ.

[الخلال]: قرئ على عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: ثنا سفيان، ثنا منصور بن عبد الرحمن، قال: قال الشعبى: لم يشهد الجمل من أصحاب

<sup>→</sup> ح: ١٩٩٤، الأحاديث المختارة: ٦/٦٦ ـ ٢٦ - ٢٠٤٦، المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/٤٠٤ ح: ٣٢٤٠٥ مسند أحمد: ٣/١١، ٥٥، ٣٦، مسند الطيالسي: ٢٩٠ ح: ٢١٨٧، مسند ابـن الجـعد: ١٢٠، ٣٥٦ ح: ٢٩٨٠، ١١٧١، سـنن التـرمذي: ٦/١٦١ ح: ٢٩٨، ٢٤٦٠، سـنن التـرمذي: ٦/١٦١ ح: ٢٨٦٠، سنن أبي داود: ٢/ ٦٢٦ ح: ٢٥٦٥، سنن ابن ماجة: ١/٥٥ ح: ١٦١، السنن الكـبرى للبيهقي: ١/ ٥/١، المعجم الأوسط: ١/٣٩٣ للنسائي: ٥/٤٨ ح: ٨٣٠٨، ٩٠٣٨، السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٢٠٩، المعجم الأوسط: ١/٣٩٣ ح: ٢٩٦ ح: ٣٥٦٦، المعجم النوائد: ١٠/١٠، فتح ح: ١٩٦ و ٧/ ٢٩٦ ح: ٣٥٦٣، كنز العمّال: ١/١٨، ٥٤٢، ٥٤٢، ٥٤٢، ٣٢٤٦٣. ٣٢٤٩٣.

النبيّ ﷺ غير عليّ وعمّار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأناكذّاب. قال الدكتور عطيّة الزهراني: إسناده صحيح.(١)

ولا ريب أنّ مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وغيرهما من متأخّري المسلمين وأبناء الصحابة كانوا حاضرين في تلك المعركة ، وكلام الشعبي صريح في عدم كون هؤلاء من الصحابة .

\* \* \*

نعم، بقيت هناك آية تدلّ بظاهرها على فضيلة عموم من كان مع النبيّ عَيَّاللهُ وهى قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ وهى قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرْيَهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمْيهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ تَرْيهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمْيهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ . (٢)

إلّا أنّ هذه الآية أيضاً نزلت في السنة السادسة من الهجرة عند منصرف النبيّ عَلِيلاً من الحديبيّة، ولم يكن معه آنذاك إلّا الّـذين بايعوه تحت الشجرة، ومعاوية وغيره ممّن أشرنا إليهم كانوا مع أعدائه عَلِيلاً.

هذا، مع أنّ الله بيّن في الآية نفسها أنّ الفضيلة والأجر والمغفرة كانت لخصوص المؤمنين؛ حيث قال: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾.

وقد أُستدلّ لعدالة جميع الصحابة ببعض الأخبار ، ممّا تتوقّف حجّيتها عملي

١. السنّة للخلال: ٢ / ٤٦٦م: ٧٢٩، ورواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٢ / ٦١.

٢. سورة الفتح: ٢٩.

وثاقة رواتِها، وعدالة الصحابة الذين جاءوا بِها، فلو توقّفت عدالة الصحابة على حجّيتها لدار.

هذا، مع أنّ علماء الشيعة يقولون: إنّ هذه الأخبار موضوعات أمويّة، بثّوها على ألسنة مرتزقتهم، ونسبوها إلى النبيّ عَيَالَيْ زوراً وبهتاناً؛ لأنَّ بني أُميّة عندما رأوا أنّ الله اختص عليّاً عليه بفضيلة، أوأنّه حاز منقبة على لسان نبيّه عَيَالَيْ ، حاولوا أن يضعوا على ألسنة المتقرّبين إليهم مثلَ ذلك في حقّ غيره من الصحابة؛ كي لا ينفرد على على بفضيلة دونهم.

فعلماء الشيعة يرون أنّ معرفة الصحابة أيضاً بحاجة إلى ميزان يوزن به درجاتهم، ويعرف به ثقاتهم؛ لأنَّ الّذين كانوا مع النبيّ عَلَيْ على ثلاث طوائف؛ طائفة الثقات المخلصين، وطائفة الضعفاء من المسلمين، وطائفة المنافقين.

وقد جزم بعض من لا وقوف له أنّ جميع الصحابة كانوا على منوال واحد، وأنّ التفريق كان شيعيّاً رافضيّاً، من دون أن يقيم على ذلك أيّة حجّة.

ولو تدبّر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُحْوِمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ \* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لاَعَدُوا لَهُ عُدّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاتَهُمْ فَقَبُطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدينَ \* لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلّا خَبَالاً كَرِهَ اللهُ انْبِعاتَهُمْ فَقَبُطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدينَ \* لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلّا خَبَالاً وَلاَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَنْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَماّعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (١) وَلاَ عَلَى النَّالِمِينَ وَلِيس وَالله عَلَيم بِالظَّالِمِينَ وَلِيس وَالخصوص في جملة ﴿وفيكم سمّاعون لهم ﴾ لفهم أن التفريق ربّانيّ، وليس وبالخصوص في جملة ﴿وفيكم سمّاعون لهم ﴾ لفهم أن التفريق ربّانيّ، وليس رافضيّاً؛ فإنّ ضمير الخطاب في قوله «فيكم» راجع إلى المؤمنين، وضمير الغيبة في قوله «لهم» راجع إلى المنافقين، فبيّن الله ـعزّوجلّ أنّه توجد في ما بين المؤمنين طائفة ضعفاء القلوب سمّاعون لشائعات المنافقين ومتأثّرون بها، المؤمنين طائفة ضعفاء القلوب سمّاعون لشائعات المنافقين ومتأثّرون بها،

١. سورة التوبة: ٤٥ ـ ٤٧.

فترى أنّ التثليث حصل من الله تعالى ، لا من الشيعة .

فإن قلت: إنه قد جاء في بعض التفاسير أنّ المراد بالسمّاعين هم جواسيس المنافقين، فيكون المعنى: وفي صفوفكم من يتجسّس للمنافقين، فهؤلاء الجواسيس من صنف المنافقين، وليسوا بصنف ثالث.

قلت: نعم، هذا هو المنسوب إلى ابن عيينة والحسن ومجاهد وابن زيد. ولكنَّ المنسوب إلى الجمهور هو أنَّ المراد بهؤلاء هم بعض ضعفاء الإيمان الدين يسمعون كلام المنافقين، وينخدعون به؛ ممّا يكون سبباً لضعف قلوبهم وفتور نياتهم عن القيام بأمر الجهاد.

قال فخر الدين الرازي: { فإن قيل: كيف يجوز ذلك على المؤمنين، مع قـوّة دينهم ونيّتهم في الجهاد؟

قلنا: لا يمتنع فيمن قرب عهده بالإسلام أن يؤثّر قول المنافقين فيهم. ولا يمتنع كون بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب؛ فيؤثّر قولهم فيهم } . (١) وكذا لو فكّر في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذاَ قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ إِلى الْاَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الاخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ إِلى الاَرْضِ أَرْضِيتُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً الإخِرةِ إِلّا قَلِيلُ \* إِلّا تَنْفِرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيِّ قَدِيرٌ ﴾ (٢) و تذكّر أنّ الامّة اتّفقت على أنّ المتثاقلين لم يكونوا جميع الصحابة، لفهم أنّ الذي فرّق المؤمنين إلى المتثاقلين والمطيعين هو ربّ جميع الصحابة، لفهم أنّ الذي فرّق المؤمنين إلى المتثاقلين والمطيعين هو ربّ الشيعة، لا الشيعة.

وكذلك لو تأمّل في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ

١. مفاتيح الغيب: ١٦ / ٨٢، البحر المحيط: ٥ / ٤٣٠، تفسير الصافي: ٢ / ٣٤٧.

٢. سورة التوبة: ٣٨\_٣٩.

وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١) و تذكر أنّ الأمّة أجمعت على أنّ القاسية قلوبهم قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١) و تذكر أنّ الأمّة أجمعت على أنّ القاسية قلوبهم كانت طائفة من المؤمنين، فعاتبهم الله على ذلك وأنّبهم، لا جميع المؤمنين لعلم أنّ الله عزّوجل هو الذي قسّم المؤمنين على قسمين؛ الخاشعين، والقاسية قلوبهم.

بل لو نظر في التاريخ بعين الإنصاف والحريّة ، لوقف فيه على ثلاث طوائف ، ولَوَجَد أنّ عدداً من الصحابة اقتر فوا السيّئات وارتكبوا الكبائر من المحرّمات ، حتى على عهد النبيّ عَيَالَهُ ، فرُجم بسبب ذلك من رُجم ، وحُدّ من حُدّ. (٢)

بل لو لاحظ التاريخ لرأى من بين الطائفة المؤمنة \_بل من سابقيهم \_عدداً انحرفوا عن الإسلام وارتدوا على أعقابهم، حتى في حياة النبيّ عَيَالِللهُ كما مرّ ذكرهم. ولَفَهم أنّ الشيطان لم يكن ليفارقهم بمفارقة النبيّ عَيَالِلهُ ، بل إفساد الناس في غيبته أسهل على الشيطان من إفسادهم في حضوره.

ولعرف \_ نتيجة لذلك \_ أنّ الوحدة كانت أمويّة ، فقد سعى هؤلاء الدُهاة لأن يجعلوا جميع من رأى النبيّ عَيَلِي \_ حتى الذين قالوا: آمنا بأفواههم ، ولم تومن قلوبهم \_ فرقة واحدة وصنفا واحدا ، واستعملوا في سبيل ذلك الهدف المتملّقين للسلطنة والعابدين للمنفعة الدنيويّة ، فانخدع بِهم السنّج من المسلمين ؛ فجعلوا المجرمين الملعونين على لسان النبيّ عَيْلَ كالمسلمين ، وسوّوا بين من آمن وأنفق قبل الفتح ، وبين من جاء بعده من الطلقاء . ولا يخفى أنّ المنع من البحث

١. سورة الحديد: ١٦.

٢. حتى كان من بين هؤلاء من أهل بدر أيضاً، كقدامة بن مظعون، فلاحظ: الاستيعاب: ٤ / ٣٤٠ ـ ٣٤١، م: ٢١٣٢، أسد الغابة: ٤ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦، م: ٤٢٨٣، الإصابة: ٥ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣، م: ٧١٠٣، عنون المعبود: ١٢ / ٢٢٠ في شرح حديث: ٤٤٧٠، ذكر فيه أنّ أحداً من أهل بدر شرب الخمر، ولم يقم الخليفة عمر عليه الحدّ.

والفحص عمّا شجر بين الصحابة كان من إدامة تلك الخدعة والمكيدة الشيطانيّة. ولا نقول: إنّ جميع علماء أهل السنّة كانوا في هذا المضيق الفكري، وإنّهم يعتنقون هذه النظريّة، بل يوجد من بينهم من أهل الإدراك والمعرفة من يقول طبق ما يستفاد من النقل والعقل والتاريخ.

فقد جاء في شرح المقاصد للتفتازاني: إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المذكور المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة، والميل إلى الملذّات والشهوات، إذ ليس كلّ صحابيّ معصومًا، ولاكلّ مَنْ لقى النبيّ بالخير موسوما..(١)

قال ابن حزم: { وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومر تدون، فلا يقبل حديثُ قال راويه فيه «عن رجل من الصحابة» أو «حدّ ثني مَنْ صحب رسول الله» إلاّ حتى يسميّه، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ ممّن شهد الله تعالى لهم بالفضل والحسنى، قال الله عنوجلّ: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنْ عَن النِّقَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ مَن صحب النبي عَيَالِيهُ عن مُرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. (٢) وقد ارتد قوم ممّن صحب النبي عَيَالِيهُ عن الإسلام؛ كعيينة بن حصين والأشعث بن قيس والرجال وعبد الله بن أبي سرح }. (٣) انتهى كلامه.

١. شرح المقاصد: ٥ /٣١٠\_٣١١.

٢. سورة التوبة: ١٠١.

٣. الإحكام في أصول الأحكام: ١٤٦/١.

حتى لو قلنا بعدالة جميع الصحابة لكنّا أيضًا محتاجين إلى ميزان لمعرفة الصادقين من المنافقين؛ لأنّه قد كان بين أصحاب النبيّ عَيَالِلُهُ عدد كثير من أهل النفاق، ولم يكن جميع الصحابة عارفين بهم، حتى ذهب الخليفة الثاني يستعلم عن حاله من صاحب سرّ النبيّ عَيَالِلُهُ حول المنافقين سائلاً عنه: هل عدّه النبيّ عَيَالِلُهُ منهم؟

فلو كان حالهم بِهذه المثابة من الخفاء على عهد النبيّ عَلَيْهُ، ف ما تنتظر من التابعين ؟! بل يكون أخفى عليهم وعلى من يجيئون بعدهم، وهم يحسبونهم من أهل الفضل والسبق، ويعتمدون على ما رُوِي عنهم، من دون أن يعلموا بواقعهم. بل لاحظت أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿ وَمِ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذّ بُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلىٰ عَذَابِ عَظِيم ﴾.

قال فخر الدين الرازي: والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق، فصاروا فيها أستاذين، وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم، مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك.(١)

وقال ابن حزم: هذه الآية مبيّنة نصّ ما قلناه بياناً لايحلّ لأحد أن يخالفه؛ من أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ لا يعلم المنافقين؛ لا من الأعراب ولا من أهل المدينة، ولكن الله تعالى يعلمهم.

وقال أيضاً: وأمّا المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم النبيّ عَيَالِللهُ، ولا علمهم أحد منهم إلّا الله تعالى فقط .(٢)

١. مفاتيح الغيب: ١٦ /١٧٣.

۲. المحلى لابن حزم: ۱۳ / ۷۸، م: ۲۲۰۳.

قال الذهبي: كان جماعة في أيّام النبيّ عَيَالَة منتسبون إلى صحبته وإلى ملّته، وهم في الباطن من مَرَدَة المنافقين، قد لا يعرفهم نبيّ الله عَلَيْهُم ولا يعلم بهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لا تَعْلَمُهُم نَحْنُ نَعْلَمُهُم سَنُعَذَّبُهُم مَرّتَيْنِ ثُمّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. فإذا جاز على سيّد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده على العلماء من أمّته . (١)

\* \* \*

١. سير أعلام النبلاء: ١٤ /٣٤٣، م: ٢٠٥.

the total and the second of 

# الفصل الأوّل

# في أنّ عليّاً عليّاً عليه من المنافق ميزان لمعرفة المؤمن من المنافق

علامة المؤمن حبّ علي الله ، وعلامة المنافق بغضه مواقف الذهبي تجاه علي الله وأعدائه تطبيق الصحابة لهذا الميزان

And the second of the second o

to provide the second of the control of the control

appeared to the second

.

# علامة المؤمن حبّ عليّ إلله وعلامة المنافق بغضه

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَـهُمْ نَصِيراً \* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ . (١)

أخرج عبد الرزّاق وأحمد والحميدي ومسلم وابن أبي عاصم والنسائي وابن منده ماجة والترمذي وأبو يعلى والبزّار والآجري وابن حبّان وابن الأعرابي وابن منده وأبو نعيم والبغوي وابن عساكر وغيرهم من طُرقٍ عن الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ الله وأل : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ الأُمّي عَلَيْ إلى : «أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق».

وزاد الترمذي: قال عدي بن ثابت: أنا من القرن الذين دعا لهم النبيّ عَلَيْكُاللهُ. ثمّ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢)

١. سورة النساء: ١٤٥ ـ ١٤٦.

۲. مسند أحمد: ١/ ٨٤، ٩٥، ١٢٨، فضائل الصحابة له: ٢/ ٥٦٣ \_ ٥٦٤، ٥٧٠ ح: ٩٤٨، ٩٦١، مسند الحميدي: ١/ ١٨٢ ح: ٥٨، صحيح مسلم: ١/ ٨٤ ح: ١٣١، السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ٥٨٤ ح: ١٣٢٥،

قال أبو العلاء في شرح قول عديّ: (أنا من القرن الّذين دعا لهم النبيّ) عَلَيْلُهُ: { أَنَا مِن القرن الّذين دعا لهم النبيّ عَلَيْلُهُ بقوله: «اللّهمّ وال من والاه»، كما في حديث البراء و زيد بن أرقم عند أحمد }. (١)

قال الحافظ في شرحه على حديث الرّاية: { وقوله في الحديثين: إنّ عليّاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، أراد بذلك وجود حقيقة المحبّة، و إلّا فكلّ مسلم يشترك مع عليّ في مطلق هذه الصفة، وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ الله ﴾ (٢) فكأنّه أشار إلى أنّ عليّاً تامّ الاتّباع لرسول الله عَيَا لله على الصفة محبّة الله له، ولهذا كانت محبّته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، كما أخرجه مسلم من حديث عليّ نفسه، قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ عَيَا الله عند أحمد }. (٣)

الجامع الكبير للترمذي: ٦/٩٤ -: ٣٧٣٠ ب: ٢٠، سنن ابن ماجة: ١/٥٥ -: ١١٤، مسند أبي يعلى: ١/٥٠٠ - ٢٥٠ مسند أبي يعلى: ١/٥٠٠ - ٢٥٠ مسنن النسائي: ١/١٥٠ - ١١٥١ ، ١١٨١، السنن الكبرى له أيضاً: ٥/٧٤ و ٢٥٠٠ ، السنن الكبرى له أيضاً: ٥/٧٤ و ١٩٠٠ ، ١٠٥٠ ، أنساب الأشراف: ٢/٥٠٠ و ١٣٠ ، ١٠٥٠ معجم شيوخ ابن الأعرابي: ١/٥٣٥، ١٠٥٠ - ٢٤٢ ، ١٠٠٠ ، الإيمان لابن مندة: ١/١٤١ - ١٩٠٤ - ٢٦١ ب ٥٤، شرح السنة للبغوي: ١/٥٨ - ٢٨ - ٢٧٠، ٣٩٠ ، الإيمان لابن مندة: ١/٢١٢ - ١٠٥٠ ، ١٩٠٠ ، المسند المستخرج لأبي نعيم: ١/١٥١ - ٢٣٠، تاريخ بغداد: ١/٢١٤ م: ٥٨٧، تاريخ دمشق: ٢٤/١٠١ ، المناقب لابن المغازلي: ١٩٠ - ١٩١ تاريخ بغداد: ١/٢٠١ ، ٢٢١ ، ٢٥٠ ، كفاية الطالب: ٢٠ ب: ٣، تحفة الأشراف: ١/٢٧٢ - ٢٠٠١ ، البداية والنهاية: ١/٢٧١ ، سير أعلام النبلاء: ٢/٦٤٦ - ٢٤٢ م: ١٠٠٠ ، عارضة الأحوذي: ١/٧٧٠ مناكلا، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/٩٢١ - ١٧٢٠ - ١٧٢٠ . ١٧٢٠ . سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/٧٤٠ - ١٧٢٠ . ١٧٢٠ .

١. تحفة الأحوذي: ١٠ / ٢٢٤ ح: ٣٧٤٥.

٢. سورة آلعمران: ٣١.

٣. فتح الباري: ٧ / ٩٠ ح: ٣٧٠١.

#### موقف البخاري تجاه الحديث

وأمّا البخاري فلم يخرج الحديث رأساً؛ لا في صحيحه ولا في تاريخه ، مع أنّ جميع رواة الحديث من رجال صحيحه . أمّا سليمان بن مهران الأعمش فقد أكثر الرّواية عنه في صحيحه . واتّفق الأمّة على وثاقته وجلالته . وسيأتي الإشارة إلى كلمات الأعلام في حقّه . (١)

وأمّا عديّ بن ثابت فأيضاً من رجال صحيحه، مضافاً إلى أنّه قد وُثِق من قِبَل غيره من المحدّثين، كأحمد بن حنبل والعجلي والنسائي وابن حبّان والدارقطني وابن شاهين والذهبي والعسقلاني وغيرهم. (٢)

وأمّا زِرّ بن حبيش \_ فمع جلالته وعظمته وكونه من رجال صحيحه \_ قد وثّقه غيره من أئمّة الحديث ، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن سعد والعجلى والحافظ العسقلاني وغيرهم . (٣)

بل لم يُرد البخاري أن يقترب منه \_ولو خطوة \_وسعى لأن يتّخذ موقف عدم المطّلع، فقال في ترجمة زِرّ بن حبيش: { أبو مريم الأسدي الكوفي سمع عمر بن الخطّاب، روى عنه إبراهيم وعاصم بن بهدلة }.

وقال في ترجمة عدي بن ثابت: { سمع البراءَ وعبدَ الله بن يزيد، سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبةُ ومسعرُ الكوفي }.(٤)

١. رجال صحيح البخاري: ١/ ٣١١م: ٤٣٢.

٢. رجال صحيح البخاري: ٢ / ٥٨٩ م: ٩٣٢، تهذيب التهذيب: ٧ / ١٤٦ م: ٤٧٠٢، الكاشف: ٢ / ١٥ م
 م: ٣٧٥٨، تقريب التهذيب: ٣٢٨ م: ٤٥٣٩.

٣. رجال صحيح البخاري: ١ / ٢٧٤ م: ٣٧٥، تـهذيب التـهذيب: ٣ / ٢٨٥ ــ ٢٨٦ م: ٢٠٩٠، تـقريب التهذيب: ١٠٥٥ م: ٢٠٠٨. التهذيب: ١٥٥ م: ٢٠٠٨.

٤. التاريخ الكبير: ٣/٤٤٧م: ١٤٩٥ و٧/٤٤م: ١٩٦.

فكأنّ البخاري لا يدري أنّ زرّ بن حبيش كان يسمع من الإمام عليّ الله ، وأنّ البخاري لا يدري أنّ زرّ بن حبيش ، وأن الأعمش كان يسمع من عديّ عديّ بن ثابت كان يسمع من زرّ بن حبيش ، وأن الأعمش كان يسمع من عديّ ابن ثابت أيضاً!! إلّا أن البخاري لا يحبّ أن يتعرّض إلى ذلك أصلاً ، فإنّ في التعرّض لذلك إشعاراً بالحديث .

ولا شكّ أنّنا قد افتقدنا كثيراً من الحقائق بهذا الأسلوب؛ فالذين كانوا أسوة وقدوة للأنام، كتموها بهذه الصورة، لأغراض شخصيّة، وسار على خطاهم غيرهم ممّن يحسبونهم كلَّ شيء، واكتفوا لأنفسهم بما اكتفى به هؤلاء، فتسبّب من ذلك ضياع كثير من النصوص الشرعية.

# الطرق الأخرى للحديث عن عليّ ﷺ

وسُئِل الدارقطني عن هذا الحديث، فقال: يرويه الأعمش، عن عديّ بـن ثـابت، عن زرّ، عن علىّ، رواه أصحاب الأعمش عنه كذلك. وأختُلف عن وكيع؛ فرواه السّري بن حبّان ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن عمر و بن مرّة ، عن أبي البختري ، عن على، ووهم فيه، والصحيح: عن وكيع، وغيره، عن الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ. ورواه موسى بن إسماعيل الجبلى، عن ابن المبارك، عن الأعمش، عن عاصم، عن زرّ، عن عليّ، ووهم فيه، والصّواب حديث عديّ بن ثابت.(١) ولا يخفي أنّ الدّار قطني قد أخطأ في حكميه بالوهم؛ فهل كان من المحال أن يروى الأعمش هذا الحديث عن أشخاص آخرين غير عدى بن ثابت ؟ وهل كان من المحال أن يرد هذا الحديث عن أمير المؤمنين من طرق أخرى غير طريق زرّ ابن حبيش ؟ أو يريد الدّارقطني انحصار سنده بطريق عديّ بن ثابت عن زرّ بن حبيش؟!أو أنَّ شهرة هذا الطريق واستفاضته ذهله عن إمكان وروده عن غيره؟. ومثله في الخطأ حكم أبي حاتم؛ حيث قال ابنه: سألت أبي عن حديث؛ رواه يحيى بن عبدك القزويني عن حسّان بن حسّان البصريّ نزيل مكّة ، عن شعبة ، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن علىّ أنّه قال: إنّه لعهد النبيّ إلى : « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق». فسمعت أبى يـقول: هـذا الحـديث رواه الأعمش، عن عديّ، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ، وقد رَوى عن الأعمش الخلقُ، والحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط، ولوكان هذا الحديث عند شعبة كان أوّل ما سُئل عن هذا الحديث.(٢)

١. العلل للدارقطني: ٣٠٣/ ٢٠٥ ـ ٢٠٥ س: ٣٦٣.

٢. علل الحديث للرازي: ٢ / ٤٠٠ ـ ٤٠١ س ٢٧٠٩.

فهل كان من المستحيل أن يروي هذا الحديثَ أفرادٌ آخرون عن عديّ بن ثابت غير الأعمش ؟ وهل تكون رواية الأعمش مانعة من رواية غيره عنه ؟ أو اشتهار رواية الأعمش غفله عن عدم الملازمة ؟ ولو كان شعبة خائفاً على نفسه من إظهار هذا الحديث عند الأكثر ، فهذا لايدلّ على عدم وجوده عنده.

ثمّ إنّ هذا الحديث من طريق شعبة أيضاً صحيح على شرط البخاري. أمّا يحيى بن عبدك؛ فقد قال الذهبي: هو أبو زكريا يحيى بن عبد الأعظم القزويني، عالم مصنف كبير القدر، من نظراء ابن ماجة، لكنّه أسند وأسنّ ... قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه.(١)

وأمّا حسّان بن حسّان؛ فهو من مشايخ البخاري، روى عنه في العمرة وفي غزوة أُحد. وقال: كان المقرئ يثني عليه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بقويّ. وقال الحافظ في التقريب: صدوق، يخطئ. قال البخارى: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. (٢)

وأمّا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي؛ فشهرته وجلالته عند الجمهور معلومة لجميع من كان له شيء من الإلمام بعلم الأثر، حتى قال الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أوّل من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السنّة. فقد روى له جميع أئمة الحديث، ومنهم الشيخان في صحيحيهما. (٣)

وأخرج ابن جميع وأبو نعيم وابن عساكر والذهبي في [أعلام النبلاء] من طُـرقِ

١. سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٥٠٩م: ١٨٩.

۲. التاريخ الكبير: ٣/ ٣٤ ـ ٣٥ م: ١٤٢، رجال صحيح البخاري: ١/ ١٨٦ م: ٢٤٠، الجمع بين رجال التحديث: ١/ ١٨٠ م: ٣٦٣، ميزان الاعتدال: ١/ ٤٧٨ م: ١٨٠٣، تهذيب التهذيب: ٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ م: ١٢٦٦، تقريب التهذيب: ١/ ٢٢٠ م: ١٦٣٠ م: ١٣٢٥ م: ١٣٢٠ م: ١٣٢٠ م: ١٣٢٠ م: ١٣٢٠ م.

٣. رجال صحيح البخاري: ١ / ٣٥٤م: ٥٠٢، رجال صحيح مسلم: ١ / ٢٩٩ ـ ٣٠٢م: ٦٥٠، تـ هذيب التهذيب: ٣٠٨٠ ـ ٢٠٨٠، تقريب التهذيب: ٣٣٨م: ٣٠٨٧.

عن أبي زكريا يحيى بن عبدك القزويني، ثنا حسّان بن حسّان البصري، ثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن زِرّ بن حبيش، عن عليّ الله الله قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة إنّه لعهد النبيّ الأُمِّيّ عَلَيْ الله اليّ : «أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق». وقال ابن عساكر عن الباطرقاني: هذا حديث حسّان بن حسّان عن شعبة . (١) وقال أبو نعيم: حدّ ثنا أبوبكر بن خلاد، ثنا محمّد بن يونس بن موسى السلمي، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثنا الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة و تردى بالعظمة، إنّه لعهد النبيّ الأُمّي عَيَالَةُ إلىّ: «أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق».

هذا حديث صحيح متّفق عليه، رواه عبدالله بن داود الخريبي وعبدالله بن محمّد بن عائشة. حدّثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبدالله، عن عبدالله. ورواه الجمّ الغفير عن الأعمش.

ورواه شعبة بن الحجّاج عن عديّ بن ثابت. حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا يحيى بن عبدالله القرويني، ثنا حسّان ابن حسّان، ثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، قال: سمعت عليّاً إلى يقول: عهد إليّ النبيّ عَيْلُهُ؛ «أنه لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق». ورواه كثير النوّاء وسالم بن أبي حفصة، عن عديّ. حدّثنا محمّد بن المظفّر، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، ثنا عبد الرّحمن بن صالح، ثنا عليّ بن عبّاس، عن سالم بن أبي حفصة وكثير النوّاء، عن عديّ بن حاتم، (٢) عن زرّ بن عبيس، عن عليّ بن أبي حفصة وكثير النوّاء، عن عديّ بن حاتم، (٢) عن زرّ بن حبيش، عن عليّ بن أبي طالب، قال رسول الله عَيْلُهُ : « إنّ ابنتي فاطمة يشترك في حبّها حبيش، عن عليّ بن أبي طالب، قال رسول الله عَيْلُهُ : « إنّ ابنتي فاطمة يشترك في حبّها

١. معجم الشيوخ لابن جميع: ٢٣٧م: ١٩٢، حلية الأولياء: ٤/١٨٥، تاريخ دمشق: ٢٤/٢٧٦\_٢٧٧،
سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٥٠٩ ـ ٥١٠م: ١٨٩.

٢. ـهكذا فيه، ولعل الصحيح: عدي بن ثابت.

الفاجر والبرّ، وإنّي كتب إليّ - أو عهد إليّ - أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق». وممّن رَوى هذا الحديث عن عديّ بن ثابت سوى ما ذكرنا الحكم بن عتيبة وجابر بن يزيد الجعفي والحسن بن عمرو الفقيمي وسليمان الشيباني وسالم الفرّاء ومسلم الملائي والوليد بن عقبة وأبو مريم وأبو الجهم والد هارون وسلمة ابن سويد الجعفي وأيّوب وعمّار ابنا شعيب الضبعي وأبان بن قطن المحاربي، كلّ هؤلاء من رواة أهل الكوفة ومن أعلامهم.

ورواه عبدالله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن موسى بن طريف، عن عباية بن ربعي، عن عليّ مثله. انتهى كلام أبي نعيم. (١)

وقال ابن كثير \_بعد ذكر الحديث من رواية الأعمش\_: ورواه غسّان بن حسّان عن شعبة (٢)، عن عديّ بن ثابت، عن عليّ، فذكره. وقد رُوي من غير وجه عن عليّ، وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك، والله أعلم. (٣)

[أبو يعلى]: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا جعفر بن سليمان، ثني النضر ابن حميد الكوفي، عن أبي الجارود، عن الحارث الهمداني، قال: رأيت عليّاً الله جاء حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: قضاء قضاه الله على لسان نبيّكم الأمّي عَلَيْلُهُ: «أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق، وقد خاب من افترى».

قال: قال النضر: وقال علي الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

١. حلية الأولياء: ٤/ ١٨٥ \_ ١٨٦.

٢. والصحيح حسّان بن حسّان ، عن شعبة .

٣. البداية والنهاية: ٧/ ٣٩١.

٤. مسند أبي يعلى: ١ / ٣٤٧ ح: ٤٤٥، مسند الإمام أمير المؤمنين: ٥٤٣ ح: ٩٣٣، الرياض النضرة: ١٦٣/٣
 ح: ١٥٣٩.

[البلاذري]: ثنا هدبة بن خالد، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: قال علي : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد أخبرني رسول الله عَلَي الله عنه الله علي الله عنه عنه الله عنه

كان الحسن يقول: يرحم الله عليّاً، ما استطاع عدوّه ولا وليّه أن ينتقم عليه في حكم حكمه، أو قسم قسمه.(١)

[ابن المغازلي]: أنا أبو الحسن عليّ بن عبيد الله بن القصّاب البيّع الواسطي رحمه الله بقراء تي عليه في جامع واسط سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، فأقرّ به؛ قلت له: حدّثكم أبو بكر محمّد بن أحمد بن يعقوب المفيد الجرجرائي، ثنا الأشج، قال: سمعت عليّاً عليه يقول: إنّه لعهد النبيّ الأمّيّ عَيَالِهُ ؛ «أنّه لا يحبني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق ». (٢)

أخرج الخطيب وابن المغازلي وابن عساكر من طريق الربيع بن سهل الفزاري، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن عليّ بن ربيعة الوالبي، قال: سمعت عليّاً يقول: عهد إليّ النبيّ الأُمّيّ عَلِيّاً: «أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق ». (٣) [ابن المغازلي]: ثنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني، ثنا عبد القاهر بن محمّد بن عمرة بيّاع السفط بالموصل ببغداد، ثنا أبو هارون موسى بن محمّد بن هارون بن يعقوب بن إبراهيم بن مسعود بن الرّبيع الأنصاري الزرقي، ثنا جعفر بن بريق، ثنا سعيد بن محمّد الجرمي، أنا أبو تميلة، ثنا أبو حمزة، عن عبد الله، قال: سمعت عليّاً الله يقول: صلّيت مع رسول الله عَلَيّاً ثلاث سنين عن عبد الله، قال: سمعت عليّاً الله يقول: صلّيت مع رسول الله عَلَيْ ثلاث سنين

١. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٨٣.

٢. مناقب أمير المؤمنين ؛ ١٩٢ ـ ١٩٣ ح: ٢٢٧.

٣. تاريخ بغداد: ٨ / ٤١٦م: ٤٥٢٣، تاريخ دمشق: ٤٦ / ٢٧٧، ميزان الاعتدال: ٢ / ٤١م: ٢٧٤٠، ليخ بغداد: ٨ / ٤١م: ٢٧٤٠، لين المؤمنين الله عندان: ٣ / ٧٥ ـ ٢٢٩.

قبل أن يصلّي معه أحد من الناس.

وسمعته يقول: إنّ ممّا عهد إليّ رسول الله عَيَالَهُ: «أنّه لا يحبّني كافر، ولا يبغضني مؤمن». أمّا والله ما كذّبت ولا كُذبت، ولا ضللت ولا ضُلّ بيّ. (١)

[ابن المغازلي]: أنا أبو طاهر محمّد بن عليّ بن محمّد البيّع البغدادي، أنا أبو أحمد عبد الله بن محمّد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي، ثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة الحافظ، ثنا جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي، ثنا نصر وهو ابن مزاحم ثنا الحكم بن مسكين، ثنا أبو الجارود وابن طارق، عن عامر بن واثلة. وأبو ساسان وأبو حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن واثلة، قال: كنت مع عليّ الله في البيت يوم الشورى، فسمعت عليّاً يقول لهم: لأحتجنّ عليكم بما لا يستطيع عربيّكم ولا عجميكم يغير ذلك. ثمّ قال: أنشدكم الله ... إلى أن قال:

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَيَّالَيُّ : « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا كافر » غيرى ؟ قالوا: اللّهم لا. (٢)

[ابن عساكر]: أنا أبو غالب بن البنّا، أنا أبو الحسين محمّد بن أحمد بن حسنون النرسي، نا أبو بكر محمّد بن إسماعيل بن العبّاس الورّاق، نا أبو العبّاس إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي، نا أبي، نا إسحاق بن بريد الطائي، عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن جدّه، عن عليّ، قال: عهد إليّ النبيّ الأُمّيّ عَيَالِيّهُ: «ألّا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق ». (٣)

[ابن عدي ]: ثنا محمّد بن الحسين المحاربي، ثنا عبّاد، ثنا عبدالله، عن

١. مناقب أمير المؤمنين الحِيلا: ١٩٤ ح: ٢٣٠.

٢. مناقب أمير المؤمنين الله : ١١٢ - ١١٨ ح : ١٥٥.

٣. تاريخ دمشق: ٢٧٧ / ٢٧٧.

الأعمش، عن موسى بن طريف عن عباية بن ربعي، عن عليّ، قال: إنّه لعهد عهد عليّ النبيّ الأمّي عَلَيْلُهُ: « أنّه لا يحبني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق ». (١)

[ابن أبي شيبة]: ثنا إسحاق بن منصور ، عن سليمان بن قرم ، عن عاصم ، عن زرّ ، قال: قال عليّ : ( لا يحبّنا منافق ، ولا يبغضنا مؤمن ). (٢)

[ابن المغازلي]: أنا على بن عمر بن عبد الله بن شوذب، ثنا أبي، ثنا محمّد بن الحسن، ثنا الحسين بن إدريس، ثنا ابن عمّار، قال: قال أبو معاوية: قال لي أمير المومنين هارون: أيُّ حديث أصح في فضائل علي الله على الله على على الله الله على الله عل

وروى ابن عساكر عن محمّد بن منصور الطوسي، قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبيّ عَيَالله : «عليّ قسيم النار»، فقال: هذا حديث مضطرب طريقه عن الأعمش، ولكنّ الحديث الذي ليس عليه لَبْس قول النبيّ عَيَالله : «يا عليّ، لا يحبّك إلّا مؤمن، ولاّ يبغضك إلّا منافق». وقال الله عزّوجلّ : «يا عليّ، لا يحبّك إلّا مؤمن، ولاّ يبغضك إلّا منافق». وقال الله عزّوجلّ فوإنّ المُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الاسفل من النّارِ »، فمن أبغض عليّاً فهو في الدرك الأسفل من النار. (٤)

[الديلمى]: عن علي الله : « يَا عليّ ، لا يبغضكُ من الرّجال إلّا منافق ؛ مَنْ حملَتْه أُمّه وهى (...) ، ولا يبغضك من النّساء إلّا السلقلق) ». (٥)

(١٥٧) حديث ابن عبّاس: جاءت امرأة إلى ابن أبي طالب، فقالت: إنّي

١. الكامل لابن عديّ: ٨ / ٥٤: ١٨١٨.

٢. المصنف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٤، ح: ٣٢١٠٧.

٣. مناقب أمير المؤمنين اللج : ١٩٥، ح: ٢٣٢.

٤. تاريخ دمشق: ٢١/٤٢.

٥. فردوس الأخبار: ٥ /٤١٠، ح: ٩ ٨٣١٨.

أُبغضك، فقال عليّ: أنتِ إذاً سلقلق. قالت: وما السلقلق؟ قال: سمعت النبيّ عَلَيْلِهُ وما يقول: «يا عليّ، لا يبغضك من النساء إلّا السّلقلق». فقلت: يا رسول الله، وما السلقلق؟ قال: «الّتي تحيض من دبرها». قالت: صدق رسول الله عَلَيْلُهُ، أنا أحيض من دبري، وما علم أبواي.

ذكره ابن عراق في الشريعة ، وعزاه للديلمي ، ثمّ قال: لم يبيّن الديلمي علّته ، وفي سنده مجاهيل ، ورأيت عن مناقب الشافعي للبيهقي عن الرّبيع بن سليمان ، قال: قيل للشافعي: إنّ ناساً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت ، وإذا سمعوا أحداً يذكرها ، قالوا: هذا رافضيّ ، وأخذوا في حديث آخر ؟! فأنشأ في يقول:

إذا في منجلس ذكروا علياً فأجرى بعضهم ذكرى سواهم وقاري بعضهم دكرى سواهم وقار وقال تجاوزوا يا قوم هذا برئت إلى السهيمن من أناس على آل الرسول صلاة ربي

وسلطيه وفاطمة الزكية فسائيقن أنسه لسلقلقية فسهذا من حديث الرافضية يسرون الرفض حبّ الفاطميّة ولعسنته لتسلك الجاهليّة

فإن صحّت هذه الأبيات للشافعي ففيها دلالة على أنّ للحديث أصلاً.(١)

888

## مواقف الذهبي تجاه على ﷺ وأعدائه

قال الذهبي \_ بعد روايته للحديث من طريق شعبة \_ : فمعناه أنّ حبّ عليّ من الإيمان ، وبغضه من النفاق ؛ فالإيمان ذو شُعَب ، وكذلك النفاق يتشعّب ، فلا يقول عاقل : إنّ مجرّد حبّه يصير الرجل به مؤمناً مطلقاً ، ولا بمجرد بغضه يصير به الموحّد منافقاً خالصاً ، فمن أحبّه وأبغض أبابكر كان في منزلة من أبغضه وأحبّ أبابكر ، فبغضهما ضلال ونفاق ، وحبّهما هدًى وإيمان . (١)

هكذا يريد الذهبي أن ينتقص درجة الحديث؛ فيقيد إطلاق كلام النبيّ عَلَيْهُ من قبل نفسه، من دون أن يكون هناك مقيد؛ لا من الكتاب ولا من السنّة. نعم لابد وأن يفعل الذهبي ذلك، لأنَّ الحديث بإطلاقه شامل لكلّ من كان يبغض عليّاً، ويتظاهر أنّه من أهل التوحيد، من دون أن يعلم أنّ الله عزّوجلّ علّق حقيقة التوحيد بحبّ بعض أوليائه بصورة مطلقة، ومن دون أن يعرف أنّ المرء لا يحصل على الحبّ الحقيقي إلّا باتباع النبيّ عَلَيْهُ ، والسير على نهج عترته الميلال.

وأمّا المقارنة الّتي اصطنعها الذهبي من عنده فهي علامة شدّة تـحسّره عـلى

١. سير أعلام النبلاء: ١٢ / ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، ١٨٩.

عدم ورود الحديث في فضل أبي بكر كوروده في فضل علي الله ، فحاول إشراك أبى بكر في تلك الفضيلة ، بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك .

نعم، قد قوبل هذا الحديث \_ كجميع ما ورد في فضل علي إلى إلى المثل ؛ حيث روى الصيقلي والخطيب وابن عساكر عن جابر : « لا يحبّ أبابكر وعمر إلا مؤمن، ولا يبغضهما إلا منافق ». (١) إلا أنّ الظاهر من الذهبي أنّه يستحي من أن يقابل ذلك الحديث القوي في الإسناد والمشهور بين أئمة الحديث بهذه الرواية الّتي لم يحكم بصحتها أوحُسْنِها أحدٌ من الثقات، ولم ترد في كتاب معتبر، مع أنّ الدواعي كانت متوفرة لنقلها وروايتها بصورة متواترة لو كانت صادرة عن النبي على حقاً، ممّا لم يتوفّر ذلك بالنسبة إلى فضائل علي الله بسبب منع السلطة الحاكمة الرواة من نقل فضائل عبره من الخلفاء الثلاثة، فعلى العكس من ذلك، كانت بالنسبة لما يتعلّق بفضائل غيره من الخلفاء الثلاثة، فعلى العكس من ذلك، كانت السلطة تحتّ على نشرها، وتعطي الجوائز على روايتها، بزعم أنّهم يرغمون بذلك أنوف بني هاشم.

وقال الذهبي: وقد جعلتُ طرق «حديث الطير» في جزء، وطرق حديث «من كنت مولاه»، وهو أصح وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن عليّ، قال: إنّه لعهد النبيّ الأمّيّ عَيَالَيُ إليّ: «أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق». وهذا أشكل الثلاثة؛ فقد أحبّه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب. فالله أعلم. (٢) فيبدو من كلامه أنّه فزع من هذا الحديث وارتعد بشدّة، حتى كان سبباً لأن يفتقد شعوره؛ بحيث لا يدري ما يقول، فهل أراد بكلامه أن ينكر قول النبيّ عَيَالَيْهُ،

١. كنز العمّال: ١١ / ٥٧٢ ح: ٣٢٧٠٩.

٢. سير أعلام النبلاء: ١٧ / ١٦٩، م: ١٠٠.

وأنّه مخالف للواقع بنظره ؟ أو أراد أن ينكر صحّة الحديث، ولكنَّ علوّ درجة السّند وقوّته حيّرت الذهبي، فلم يجد من بين رجاله مَنْ يجعله هدفاً لسهامه المسمومة.

ثمّ إذا ضممنا كلماته الأخرى إلى كلامه هذا، نفهم أنّ الذهبي كان متيقّناً بصدور هذا الحديث عن النبيّ عَيَالُهُ؛ لأنّك لاحظت أنّه اعترف بأنّ هذا الحديث أصح من حديث «من كنت مولاه»، وقد قال بالنسبة لهذا: إنّه متواتر، أتيقّن أنّ رسول الله عَيَالُهُ قاله. (١) فإذا كان الذهبي متيقّناً بصدور هذا الحديث عن النبيّ عَيَالُهُ فيكون متيقّناً بصدور ذاك بطريق أولى.

وقد غاب عن الذهبي أنّ الحبّ عمل قلبيّ لا يُعلَم إلّا بآثاره، وأن حبّ عليّ اللهِ واللاخلاقية ضدّان لا يجتمعان، بل نقيضان لا يوجدان معاً، فإذا ثبت أنّ أحداً كان محبّاً لعليّ اللهِ ، فلا يمكن أن يكون ممّن لا خلاق له، وإنْ أنكره الذهبي، وإن ثبت أنْ لا خلاق لآخر، فلا يمكن أن يكون محبّاً لعلى وإنْ أظهر محبّته.

وقد نسي الذهبي أن مشركي قريش كانوا جاهلين بحقية النبي عَيَالًا ، حتى قال رسولهم سهيل بن عمرو \_ يوم الحديبية: لو كنّا نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ومع ذلك لم يسلب جهلهُم هذا وصفَ الشرك عنهم ، ولم يغيّر من الواقع شيئاً. فكذلك كان الأمر بالنسبة إلى أعداء عليّ إلى ومبغضيه ؛ فإنّ الله تعالى قد وصفهم بالنفاق ، سواء كانوا عالمين بحقيّته أوجاهلين ، فجهلهم لا يُغيّر من الواقع شيئاً ، ولا يسلب عنهم وصفَ النفاق . هذا قضاء الله تعالى قضاه ، فانقضى ، وأبرزه على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ، سواء رضي الذهبي بذلك أم سخط .

ثمّ لو ماشينا الذهبي وقلنا بجهل هؤلاء، فلا نقول بجهل الذهبي نفسه في

١. سير أعلام النبلاء: ٨/ ٣٣٥، م: ٨٦، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٣، وفي طبع: ٥ / ١٨٨.

مواقفه تجاه أمير المؤمنين الله ، بل هو عالم بما يعمل ، وتلك المواقف هي التي حملته على الذُّعْر و الانزعاج من الحديث.

فمنها: ما قاله الغماري: ذكر الذهبي في كتاب العلولة حديثاً في فضل علي والعبّاس بإسناد رجاله ثقات، ثمّ قال: هذا موضوع في نقدي، فلا أدري من آفته ؟ وسفيان بن بشر ثقة مشهور، ما رأيت فيه جرحاً، فليضعف بمثل هذا. (١) فعندما يقف المرأ على مثل هذه القضيّة، يتعجّب من صنيع مَنْ ينسب نفسه إلى العلم والدّين؛ كيف أخذ بيده طابع جرح يضعه على من أراد من الثقات، ولا ذنب له سوى روايته مناقب عليّ الله الويعلم المطّلع على أمثال هذه المواقف أنّ ذنب له سوى روايته مناقب على لا من هؤلاء الأبرياء.

ومنها: ما أخرجه الطبراني عن عبدالله بن بسر، أنّ رسول الله عَلَيّ استأذن أبابكر وعمر في أمر؛ فقال: «أشيروا عليّ»، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: «أشيروا عليّ»، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: «ادعوا لي معاوية». فقال أبو بكر وعمر: أما كان في رسول الله عَلَيْ ورجلين من قريش ما ينفذون أمرهم، حتى بعث رسول الله عَلَيْ إلى غلام من غلمان قريش!؟ فلمّا وقف بين يديه قال: «احضروه أمركم ـ أو أشهدوه أمركم ـ فإنّه قوي أمين».

قال الهيثمي: وشيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي في [الميزان]، وليس فيه جرح مفسر، ومع ذلك فهو حديث منكر، والله أعلم. (٢)

أقول: كيف يمكن لورع في دينه أن يوثّق من لم يعاشره ولم يجالسه ولم يؤاكله، وبينهما فاصل زماني أكثر من أربعمائة سنة، ولم يوثّق من قِبَل أحد ممّن عاصره؟!

١. فتح الملك العليّ : ٦٨.

٢. مجمع الزوائد: ٩ / ٣٥٦.

نعم، لا بأس بذلك عند الذهبي إذا كان ذلك الشخصُ روى الموضوعاتِ في فضل معاوية، فبذلك يستحقّ التوثيق من قِبَله.

ومنها: أنّه قد رُوي عن النبيّ عَيَالِيا أنّه قال لمعاوية وعمرو بن العاص: «اللّهم الكهم ال

فعد الذهبي هذا الحديث من فضائل معاوية ، بعد أن ضمّ إليه خبراً موضوعاً على لسان النبيّ عَلَيْلُهُ ، فزعموا أنّه قال: «اللّهمّ من سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ». (١)

وذكر في [أعلام النبلاء]: أنّه قيل للنسائي: ألا تخرج فضائل معاوية ؟ فقال: أيّ شيء أخرج ؟ «اللّهم لا تشبع بطنه » ؟ ! ثمّ قال الذهبي: لعلّ أن يقال: هذه منقبة لمعاوية ، لقوله عَمَا اللّهم من لعنته أو سببته ، فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » . (٢)

فكان على كلّ من ينتسب إلى ديانة الإسلام أن يقوم بطرح هذه الفرية والدّفاع عن ساحة نبيّ الرحمة ، بل وعن ساحة ربّ العزّة ، حيث قال الله عزّوجلّ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وقد أخرج الطيالسي والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبزّار والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبّان والطبراني وأبو عوانة والبغوي والطحاوي والدارقطني وابن مندة والشاشي والخلال وأبو نعيم والخطيب والبيهقي من طرق؛ عن عبدالله بن مسعود. وأخرج عبد الرزّاق وأحمد والبخاري وابن ماجة والبزّار والنسائي والطبراني وابن أبي حاتم والطحاوي والخلال والدارقطني عن سعد بن أبي وقّاص. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة

١. فتح الملك العليّ: ٦٢.

۲. سير أعلام النبلاء: ١٤ / ١٢٩ ـ ١٣٠ م: ٦٧.

وأبو يعلى والخطيب والبيهقي عن أبي هريرة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن عبدالله عن عمرو، والطبراني عن عبدالله ابن عمرو، والطبراني عن عبدالله ابن معقل: أنّ رسول الله عَيْنِينُ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».(١)

وأخرج الطيالسي وعبد الرزّاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ثابت بن الضحّاك الأنصاري: أنّ النبي عَيَالِيُهُ قال: «ومن لعن مؤمناً فهو كقتله».

١. مسند الطيالسي: ٣٣، ٣٤ ح: ٢٥٨، ٢٥٨، المصنَّف لعبد الرزاق: ١١ ح: ٢٠٢٢، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٤ \_ ١٧٥ ح: ١٣٢٣٤ \_ ١٣٢٤١، مسند أحمد: ٣/ ١٠٥، ١١٦ \_١١٠١ ح: ١٥١٩، ١٥٣٧، و ٦/ ١٥٧ ح: ١٤٧٧، و ٧/ ١٩١، ٨٦، ١٩٤، ٢٣٨، ٢٩٦، ٢٦٣، ٣٠٤ ح: ٣٩٠٣، ١٩٥٧، ٢١٢٦، ٢١٢٨، ٢٦٢، ٤٣٤٥، ٤٣٤٥، ٤٣٤٥، مسند الحميدي: ١/٢١٦ ح: ١٠٤، صحيح البخاري: ١/٣٢ ح: ٤٨، و ٤/ ٩٩، ٣١٦ ح: ٢٠٤٤، ٧٠٧٦، التاريخ الكبير: ١ / ٨٨ ـ ٩٩ م: ٢٤٦، الأدب المفرد: ١٨٨ -: ٢٩٤، صحيح مسلم: ١/٢١ -: ١١٧،١١٦، سنن النسائي: ٧/ ١٢١ - ١٢٢، السنن الكبرى له: ٢ / ٣١٣\_ ٣١٤. ١٢١ - ١٢٢ ح: ٣٥٧٨ ـ ٣٥٧٨، ١١٤ ـ ١١٣ ع. ٣١٤ سينن الترمذي: ٣ / ٢٥٥ ح: ۱۹۸۳، و ٤/ ۲۷٦ ح: ٢٦٣٥، سنن ابن ماجة: ١/ ٣٩ ح: ٦٩، و ٢/ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ح: ٣٩٣٩، ٣٩٤٠، ١٣٩٤، مسند أبي يعلى: ٨ / ٥٠٤، ٨٠٤ ح: ٤٩٨١، ٤٩٩١، و ٩ / ٥٥ ـ ٥٦، ١٨٣، ٢٢٧ ح: ٥١١٩، ٥٢٧٦، ٥٣٣٢، و ١٠/ ٤٤١ ح: ٢٥٠٢، البحر الزخّار: ٤/ ١٣ ح: ١١٧٢، و ٥/ ٨٦، ١٤١، ١٩٦ - ١٦٦٠، ٦٦٦، ٢٠٢١، ٢٠٢١، صحيح ابن حبّان : ١٣ / ٢٦٦ ح : ٩٣٩ ه ، المعجم الكبير : ١/١٤٥ ح: ۳۲۵، ۳۲۵، و ۱۰/ ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۹ ح: ۱۰۱۰، ۱۰۳۰۸، ۱۰۳۰۱، و ۱۷/ ۳۹ ح: ۸۰، الكامل لابن عديّ: ٤ / ٢٣٨م: ٧٣٥٢، السنّة للخلال: ٤ / ١٦٦ ح: ١٤٣٦ - ١٤٤٦، مسند الشاشي: ٢ / ٧١ ـ ٧٣ ـ ٥٨٠ ـ ٥٨٥ ، مشكل الآثار: ٣٦٥ ـ ٣٦٦، مسند أبي عوانة: ١ / ٣٣ ـ ٣٤ ح: ٥٩، ٥٠، العلل للدارقطني: ٧٥٧/٤ ـ ٣٥٨س: ٢٦٥، و ٥/ ٢٥٩ ـ ٢٦١، ٣٣٥س: ٢٦٨، ٩٢٩، شرح السنّة: ٧/ ٣٦١ح: ٣٥٤٨، علل الحديث لابن أبي حاتم: ٢/ ١٥١م: ١٩٤٧، كتاب الإيمان لابن مندة: ٢/ ٧٠٠ ـ ١٧٦ ح: ٦٥٣ ـ ٦٥٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٠، شعب الإيمان: ٥/ ٢٨١ ح: ٦٦٦٢، و ٧/ ٥١٠ ح: ١١١٥٧، حالية الأولياء: ٥ / ٣٤، و ٨ / ١٢٣، و ١٠ / ٢١٥، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ١/١٥١ح: ٢١٩-٢٢١، تاريخ بغداد: ١٦٧/٤م: ١٨٣٧، و ٥/١٥٣ م: ۲۸۹۳، و ۱۰/ ۸۸م: ۵۲۰۳، و ۱۳/ ۱۸۷ م: ۷۱۶۳، مجمع الزوائد: ۸/ ۷۳.

وفى لفظ: « ولعن المؤمن كقتله ». (١)

وأخرج أحمد ومسلم وابن راهويه وأبوداود وغيرهم عن أبي الدرداء: أنّ النبي عَلَيْ قال: « لايكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ». (٢)

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو يعلى وابن حبّان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي والبغوي عن عبد الله بن مسعود: أنّ النبيّ عَيَالَهُ قال: « ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللقان ولا الفاحش ولا البذيء ». (٣)

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو يعلى والحاكم عن ابن عمر: أنّ النبيّ عَلَيْ قال: « لا يكون المؤمن لعّاناً ».

وفي لفظ: « لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً ». (٤)

<sup>١. مسند الطيالسي: ٦٦٦ -: ١٩٧١، المصنّف لعبد الرزّاق: ٨/ ٤٨٢ -: ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١، وفي طبع مؤسسة الرسالة: ٢١/ ٢١، ٢١٦٦ -: ١٩٢٥، ١٦٣٩، ١٦٣٩، ١٦٣٩، سنن الدارمي: ٢/ ١٩١، ١٩٢١، صحيح البخاري /كتاب الأدب: ١٩٩٤ -: ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٦٣٩، ١٣٢٩ - ١٩٧٥، صحيح مسلم: ١/ ٢٧ - ١٠٧١، المعجم الكبير: ٢/ ٢٧ - ٢٥ ح: ١٣٢٩، ١٣٢١، ١٣٢١، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٤، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣٤، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٩٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٣٣١، ١٩٣١، ١٩٠١، السنن الكبرى للبيهةي: ١/ ٢٠١، السنن الكبرى للبيهةي: ١/ ٢٠١، السنن الكبرى المعين الإيمان: ١/ ٢١٥، شرح السنّة: ١/ ٢٥٤، صحيح مسلم: ٢/ ٢٥ - ٥٣٠ ح: ١٩٨١، ١٢٥، الترغيب والترهيب: ح: ١٩٨٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٩٥٠ -: ١٩٠٧، شعب الإيمان: ١/ ٢٤٢ ح: ١٥١٥، الترغيب والترهيب: ١٠٨٤ ح: ١٥١٥، الترغيب والترهيب: ١٠٨٤ ح: ١٥١٥، الترغيب والترهيب: ١/ ١٤٤ ح: ١٠١٤، جامع الأصول: ١/ ١٥٧٠ - ١٥٧ ح: ١٨٤٨.</sup> 

٣. مسند أحمد: ١ / ٢١٦، الأدب المفرد للبخاري: ١ / ٤١٠ ـ ٤١١، ٤٢٤ ح: ٣٣١، ٣٣٢، الجامع الحبير للترمذي: ٣/ ٥٠٠ ح: ١٩٧٧، مسند أبي يعلى: ٩ / ٢٠ ح: ٥٠٨٨، صحيح ابن حبّان: ١ / ٤٢١ ح: ١٩٧٨، شرح السنّة: ٧ / ٣٥٥ ح: ٣٥٥٥، المستدرك: ١ / ١٢، حليّة الاولياء: ٤ / ٣٣٥، السنن الكبرى للبيهقي: ١ / ٣٥١، شعب الإيمان: ٤ / ٢٩٣ ح: ١٤١٥، تاريخ بغداد: ٥ / ٣٣٩ م: ٨٨٨٨، جامع الأصول: ١ / ٧٥٧ ح: ٧٥٧٠ م.

٤. مسند أحمد: ١ / ٤٠٤، ٤٠٥، الأدب المفرد: ١ / ٤٠٨ ح: ٣٠٩، الجامع الكبير للترمذي: ٣/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك: أنّه قال: لم يكن النبيّ ﷺ سبّاباً ولا فحّاشاً ولا لعّاناً.

وأخرج مسلم والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة: أنّه عَيَالِيُّ قال: « لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً ».

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أيضاً، قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: «إنّى لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمة ». (١)

وفي لفظ ابن عبّاس عند الترمذي: أنّه عَلَيْلَ قَال: « لا تلعن الريح ، وأنّه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ». (٢)

الحاصل: أنّك لاحظت أنّه قد ثبت عن النبيّ عَلَيْ أنّ سبّ المسلم فسق، وأنّ لعنه بمنزلة قتله، وما إلى ذلك ممّا يترتب على سبّ المسلم ولعنه على ما عرفت ممّا يتنزّه عنه المؤمن الكامل فضلاً عن أفضل الأنبياء والمرسلين، فلو سلّمنا تلك الرواية الأفكة، أوحكمنا بإسلام من لعنهم النبيّ عَلِي من المنافقين لوصلنا إلى أيّة نتيجة ؟! نعوذ بالله من تلك الزندقة.

فلو كانت في تلك الرواية منقبة لعلي عَلَيْ أو مذمّة لبني أُمّيّة لحكم الذهبي بنكارتها، ولبادر إلى سبّ واضعها ولعنه، ولكن على العكس من ذلك؛ وُضِعت الرواية لصيانة مقام بني أُمّيّة، ولذا لايتعرض الذهبي لأيّ إشكال حولها، وإن

<sup>→</sup> ح: ٢٠١٩، مسند أبي يعلى: ٩/ ٤١٤ ح: ٥٥٦٦، شعب الإيمان: ٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ح: ٥١٥، تحفة الأشراف: ٥/ ٢٩٤ م. ٢٩٥، جامع الأصول: ١٠/ ٧٥٨ ح: ٨٤٣٢، الترغيب و الترهيب: ٣/ ٤٦٢ ح: ٤٦٢ ٨٠٥٠ م. ١٠٠٤، المسند الجامع: ١٠/ ١٠٠ ح: ٨٠٥٣.

۱. صحيح مسلم: ٢ / ٥٣٠ ح: ٢٥٩٩، السنن الكبرى للبيهقى: ١٠ /١٩٣، شعب الإيامان: ٤ /٢٩٣ ح: ٥١٥١،٥١٥٠.

۲. مسند أحمد: ۱۲٦/۳، ۱۲۸، ۱۵۸، مسند أبي يعلى: ۲۲۲۷ ح: ۲۲۲۰، الجامع الكبير: ۳/ ۵۲۰ ـ ۵۲۱ - ۵۲۱ ح: ۱۹۷۸. ح: ۱۹۷۸.

كانت فيها تلك الشناعة المنسوبة إلى الرسول الأكرم.

فبدل أن يقوم الذهبي برد ذلك، تراه يسلك سلوك الدين يضعون الأخبار للجدال عن الخونة الذين لعنهم الله على لسان رسوله، والدّفاع عن الفجرة الذين توغّلوا في عداوة النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم.

هذا، مع أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ أكّد ذلك بقوله: «اللّهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعّنت من لعنت ».

أخرجه أحمد والحاكم وصحّحه والطبراني والبيهقي عن زيد بن ثابت، وأخرجه أبو إسماعيل الأنصاري عن أبي سعيد الخدري. (١)

ومنها: أنّ الذهبي قال: ومعاوية من خيار الملوك الّذين غلب عدلهم على ظلمهم، وماهو ببرئ من الهنات، والله يعفو عنه. (٢)

فكأنّ الذهبي صعد إلى ربّ العزّة، فوقف على اللوح المحفوظ واطّلع فيه على حكم الله بغفران معاوية! أو كأنّ الله جعله في منصب الوكالة والنيابة عنه؛ فيحكم من قِبَل نفسه بعفوه!

ولا أدري كيف يستطيع منصف \_وهو عالم بجرائم معاوية وجناياته الّتي ترتعد من ذكرها الفرائص والأبدان \_أن يتفوّه باحتمال عفوه فضلاً عن البتّ به، فأيّة جناية من جناياته غير قابلة لأن يعذّب الله الأوّلين والآخرين لو اتّفقوا على ارتكابها، ولو مرّة واحدة ؟!

١. مسند أحمد: ٥ / ١٩١، المستدرك: ١ / ٦٩٧ ح: ١٩٠٠، وفي طبع: ٢ / ١٩٨ ـ ١٩٩ ح: ١٩٤٨، ذمّ الكلام وأهله: ٥ / ٤٩٣ مسند الشاميين: الكلام وأهله: ٥ / ٤٩٣ مسند الشاميين: ١ / ٤٩٠ ح: ١٩٨٠، المعجم الكبير: ٥ / ١١٩٠ ح: ١٠٧٠ ح: ٢٠١٠ مسند الشاميين: ٢ / ٣٥١ ح: ١٤٨١، و ٣ / ١٧٠ ح: ١٧١ ح: ٢٠١٠، الدعوات الكبيرة: ١ / ٢٨ ـ ٢٩ ح: ٢٠٠، مجمع الزوائد: ١ / ٢٨ ـ ٢٩ ح: ٢٠٠، مجمع الزوائد: ١ / ١١٣ / ١٠٠.

٢. سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٥٩.

هل جناية سنّه سبّ أمير المؤمنين الله على المنابر قابلة لأن يعفو الله عنه، وهو أخو رسول الله، وسبّه سبّ لله ولرسوله على المنابي أو قتله لسيّد شباب أهل الجنّة السبط الأكبر للنبي عَيَالُهُ الإمام الحسن الله الإعام الحسن الله الإعام وحجر بن عدي وأصحابه ؟! أو وأوليائه تحت التعذيب، أمثال: عمرو بن الحمق وحجر بن عدي وأصحابه ؟! أو تسليطه لابنه يزيد السّكير الفاجر على رقاب المسلمين، ممّا كان سبباً لهدم الإسلام عروة عروة عروة ؟!

ولا أدري أيّة جريمة من هذه الجرائم وأمثالها من الجنايات الصادرة عن معاوية كانت قابلة لأن يغفرها الله تبارك وتعالى عمّا يقوله الظالمون علوّاً كبيراً؟! فهذه بعض المواقف من الذهبي تجاه أمير المؤمنين على ومعاوية بن أبي سفيان حشره الله معه، أوردناها كأنموذج للقارئ؛ كي يكون على معرفة من أعماله، وعلى حذر من أمثاله. فتستطيع أن تقف في أثناء كتبه على كثير من أشباهها، وقد أشرنا إلى بعضها في كتابنا [الهجرة إلى الثقلين].

وإن نسيت ذلك، فلا تنس: أنّ الذهبي ذكر الإمام الرّضا العلوي عَلَيْلُهُ في [الميزان]، ولم يذكر فيه ابن حزم الأموي، وقد كان على شرطه، كما نبّه عليه الحافظ في [اللّسان].

### ما روي في ذلك عن غيره من الصحابة

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والترمذي وأبو يعلى وعبد الله بن أحمد والقطيعي والطبراني والآجري وابن عساكر وغيرهم من طُرقٍ عن محمّد بن فضيل، عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مساور الحميري، عن أمّه، عن أمّ سلمة، قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « لا يبغض عليّاً مؤمن، ولا يحبّه منافق». وفي بعض الروايات: سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول لعليّ: « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق».

وقال الترمذي: وفي الباب عن عليّ ، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. (١) وقال الذهبي: مساور الحميري [ت، ق]، (٢) عن أُمّه، عن أُمّ سلمة، فيه جهالة، والخبر منكر، رواه عنه أبو نصر عبد الله الضبّي. (٣)

هكذا قال الذهبي عندما كان في مقابل فضائل علي الله ، وقد أخرج الحاكم في كتاب البرّ والصلة بهذا الإسناد، عن أمّ سلمة: أنّها قالت: سمعت رسول الله عَيَالِيّهُ

المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٢ -: ٥٠ ٢٢٠، مسند أحمد: ٦/ ٢٩، فضائل الصحابة له أيضاً: ١٩/٢ / ١٩٥٢ -: ١٩٥٢ ، طبع دار الصميعي، ١٩/٢ ، ١٤٠٨ -: ١٩٥٩ ، ١٩٠٤ ، السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ٨٨٥ -: ١٩٥٤ ، طبع دار الصميعي، الجامع الكبير للترمذي: ٦/ ٢٨٠ -: ٢٧١٧ ، العلل له أيضاً: ٢٧٤ -: ٢٩٦ ، مسند أبي يعلى: ١٢ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ -: ١٩٠٤ ، المعجم الكبير: ٢٣ / ٢٧٤ ـ- ٢٧٥ -: ٨٨٥ ، ٨٨٥ ، ١٨٨٥ ، الشريعة للآجري: ٣٢ / ٢٢٢ -- ٢٢٢ -: ١٩٥٩ ، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٧٩ ـ- ٢٨٠ ، كفاية الطالب: ٢٠ ، وفي طبع: ٦٩ ب: ٣ ، تحفة الأشراف: ١٩٠٤ -: ١٩٢٩ ، تهذيب الكمال: ١٥ / ٢٣٢ - ٢٣٣ م: ١٩٣٩ ، عارضة الأحوذي: ٢٠ / ١٩٨٠ ، تحفة الأحوذي: ١٠ / ١٨٢٥ -: ٢٢٢ - ٢٠ - ٢٢٢ ، كنز العمّال: ١١ / ١٩٥٩ ، ٢٢٢ - ٢٢٨٨٤ .
 ١٧٦٨٨ ، ٣٠٠٢ ، ٣٠٠٣ ، المسند الجامع: ٢٠ / ١٨٧٠ -: ١٩٦٥ .

٢. يعني أنّه من رجال الترمذي وابن ماجة.

٣. ميزان الاعتدال: ٤ / ٩٥ م: ٨٤٤٧.

يقول: « أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنّة ».(١)

ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي، من دون أن يقول: فيه جهالة، لعدم كونه في فضل عليّ الله وهذا يدلّ على أنّ مساور بن عبدالله وأمّه لم يكونا مجهولين عند الذهبي، كما لم يكونا كذلك عند الترمذي والحاكم. وقال العلامة الألباني معلّقاً على حكم الترمذي بحسن الحديث وحكم الحاكم والذهبي بصحّته \_: {وكلّ ذلك بعيد عن التحقيق؛ فإنّ مساوراً هذا وأمّه مجهولان، كما قال ابن الجوزي في الواهيات }. (٢)

هذا عجيب جدّاً، فبدل أن يستنكر الألباني صنيعة ابن الجوزي، ويقول: من أين تأتي بهذه الجهالة، يا أبا الفرج، وقد وثقه أسلافك، وهم منابع علمك ومعارفك ؟ تراه يقوم بانتقاد القدماء، لأجل تلك الجهالة الجوزيّة. وبناء عليه كان على الترمذي والحاكم أن يتوقّفا عن الحكم على الحديث، وينتظرا عدّة قرون، حتى يولد ابن الجوزي، ويحرّر كلماته العدائيّة تجاه عليّ الله ثمّ يشرع هذان العلمان في التحقيق فيها وتقليدها، كتقليد العلامّة الألباني. ولا أدري هل يكون جهل ابن الجوزي لهما علّة لأن يصيرا به مجهولين عند غيره، وفي الواقع ؟ وهل هناك تابعيّ كان معاشراً لابن الجوزي، وعرفه مباشرة، حتى يحكم من قِبَل نفسه بمجهوليّة غيره؟

وهب أنّ الألباني لم يكن عالماً بحقيقة الأمر ، ولا مطّلعاً على مواقف ابن الجوزي فقلّده ، ولكن الذهبي لم يكن جاهلاً بذلك ، فإنّه كان عارفاً بشخصيّة ابن الجوزي بشكل كامل ؛ حيث قال في ترجمة أبان العطّار من ميزانه : { وقد أورده

١. المستدرك: ٤ /١٧٣، وفي طبع: ٤ / ١٩١ ح: ٧٣٢٨، وفي آخر: ٥ / ٢٤١ ح: ٧٤٠٨.

٢. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٣/٦١٧ ح: ١٤٢٦.

أيضاً العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وتّقه، وهذا من عيوب كتابه؛ يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق }. (١) فإنّ الذهبي كان يعلم أنّ هذا العيب لم يكن عيباً للكتاب، لأنّ عدم العدالة في الحكم عيب للحاكم في الحكمه فقط.

ثمّ إنّ الألباني توهم أنّ حكم الذهبي بالنكارة كان بالنسبة لرواية الحاكم، ولم يتنبّه مثل الغماري \_على أنّ النكارة عند الذهبي هي فضل عليّ الله وقد لاحظت موافقته للحاكم على صحّة حديثه، ولاحظت استنكاره لهذا الحديث من رواية على الله على محته.

هذا، وقد ورد الحديث من طريق آخر عن أمّ سلمة، فلاحظ:

[ابن عساكر]: أنا أبو محمّد بن طاوس، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان، نا محمّد ابن أحمد بن محمّد بن رزقويه \_إملاء \_ نا محمّد بن أحمد بن يوسف بن يريد الكوفي، نا أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن يزيد، عن أبيه، عن جدّه إسحاق بن يزيد، عن ابن عمر العنبري، عن زفر، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله عَيَّالُهُ لعليّ بن أبي طالب: « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق أو كافر ». (٢)

وممّا ذكرَ ثه أمّ سلمة لعائشة عند خروجها على إمام زمانها عليّ اللهِ قولها: أتذكرين يوم أقبل رسول الله عَلَيْ الله ونحن معه، حتى إذا هبط من قُدَيد ذات الشمال، خلا بعليّ يناجيه، فأطال، فأردتِ أن تهجمي عليهما، فنهيتُك، فعصيتني، فهجمتِ عليهما، فما لبثتِ أن رجعتِ باكيةً، فقلتُ: ما شأنكِ؟ فقلتِ: إنّى هجمتُ فهجمتِ عليهما، فما لبثتِ أن رجعتِ باكيةً، فقلتُ: ما شأنكِ؟ فقلتِ: إنّى هجمتُ

١. ميزان الاعتدال: ١ / ١٦ م: ٢٠، الضعفاء والمتروكون: ١ / ٢٠ م: ١٨.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۸۰.

عليهما وهما يتناجيان، فقلتُ لعليّ: ليس لي من رسول الله عَيَالِلهُ إلّا يوم من تسعة أيام، أفما تدعني يا ابن أبي طالب ويومي ؟! فأقبل رسول الله عَيَالُهُ عليّ وهو غضبان محمّر الوجه فقال: «ارجعي وراءك، والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلّا وهو خارج من الإيمان. وزاد الإسكافي -: وإنّه مع الحقّ والحقّ معه ». فرجعت نادمة ساقطة ؟ قالت عائشة: نعم، أذكر ذلك .(١)

قال ابن مخلد: قال لنا أبو بكر \_يعنى محمّد بن خلف \_: جاءني جعفر الطيالسي يسألني عن هذا الحديث، قال محمّد بن الحسين رحمه الله: يعني مِنْ صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خيراً صحّة المودّة لعليّ بن

۱. تاريخ أبي مخنف: ١ / ١٠٠ ـ ١٠٠، المعيار والموازنة: ٢٧ ـ ٢٨، شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد: ٢١٧/٦ ـ ٢١٨.

٢. المعجم الأوسط: ٢ / ٣٧٧ ح: ٤٧٤٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٣٠.

٣. سورة النمل: ٦٢.

أبي طالب على ، ولأهل بيت رسول الله عَلَيْ ، دلّ على ذلك القرآن والسنة . (١) [ابن عساكر]: أنا أبو الحسن بن قبيس ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو محمّد بن أبي نصر ، نا خيثمة بن سليمان ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا جعفر بن عون ، عن عمر بن موسى البربري ، عن أبيه ، عن عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « لا يبغض علياً إلّا منافق أو فاسق أو صاحب دنيا » . أنبأناه عالياً أبو الفتح أحمد بن محمّد بن أحمد الحدّاد . وأخبرني أبو طاهر محمّد بن محمّد بن محمّد بن جرير القرشي ، أنا أبو جعفر محمّد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، فذكره ولم يقل البربري ولا العوفى . (٢)

[الطبراني]: ثنا عبد الرّحمن بن سلم، ثنا أبو الأزهر النيسابوري، ثني عبد الرّزّاق وحدي، نا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، قال: نظر رسول الله عَلَيّ إلى عليّ، فقال: « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، من أحبّك فقد أحبّني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في [الأوسط]، ورجاله ثقات، إلّا أنّ في ترجمة أبي الأزهر \_أحمد بن الأزهر النيسابوري \_أنّ معمّراً كان له ابن أخ رافضيّ، فأدخل هذا الحديث في كتبه، وكان معمر مهيباً لا يراجع، وسمعه عبد الرزّاق. (٣) [ابن عديّ]: ثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري، ثنا إبراهيم بن سليمان

١. الشريعة للآجري: ٣/ ٢٣٠ ح: ١٦٠٤.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۸۵.

٣. المعجم الأوسط: ٥ / ١٦٦ ح: ٤٧٥١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٣٠.

النهمي الكوفي، ثنا عبادة بن زياد، ثنا عمر بن سعد، عن عمر بن عبدالله الثقفي، عن أبيه، عن جدّه يعلى بن مرّة الثقفي، قال: سمعت رسول الله عَيَالَيْهُ يقول: «من أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أحبّ علياً فقد أحبّني، ومن أحبّني، ومن أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغض علياً فقد أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغض الله، لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا كافر أو منافق».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن عديّ.(١)

[القطيعي]: ثنا محمّد بن يونس، ثني أبي، نا محمّد بن سليمان بن المسمول المخزومي، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله على الجمعة، فقال: «يا أيّها الناس، قدّموا قريشاً، ولا تقدموها، وتعلّموا منها، ولا تعلّموها، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم. يا أيّها الناس، أوصيكم بحبّ ذي أقربيها؛ أخي وابن عمي علي بن أبي طالب؛ فإنّه لا يحبّه إلّا مؤمن، ولا يبغضه إلّا منافق، من أحبّه أحبّني، ومن أبغضه أبغضني».

وأخرجه ابن عساكر من طريق القطيعي. وأورده ابن عراق في التنزيه، وعزاه لابن النجّار. وذكره محبّ الطبري في الرياض، وعزاه لأحمد في المناقب. وفيه نظر. (٢) ويجدر أن نشير إلى أنّني قد وقفت على عدّة أحاديث، في كتب بعض الأعلام، نسبوها لأحمد في [المناقب]، وبعد المراجعة، لم أجدها في [فضائل الصحابة] المطبوعة الموجودة بأيدينا. فإمّا أنّ يكون هذا غير ذاك، أو أسقطت

١. الكامل لابن عدي: ٥ / ٥٦٠ م: ١١٨٢، تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢٧٠.

٢. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٢٢ ح: ١٠٦٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٧٩، الرياض النضرة: ٣ / ١٦٣ ح
 ح: ١٥٣٨، مناقب أمير المؤمنين ﷺ: ٢١٥ ـ ٢١٦ ح: ٢٩٣، تنزيه الشريعة: ٣٩٩ ح: ١٥٥٠.

منها تلك الروايات، أو التبس عليهم الأمر بسبب زيادات أبي بكر القطيعي على الفضائل، والله أعلم.

[ابن المغازلي]: أنا إبراهيم بن غسّان البصري \_إجازة \_أن أبا علي الحسين ابن أحمد حدّثهم قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، ثنا عليّ بن موسى الرضا، ثني موسى بن جعفر، ثني أبي جعفر بن محمّد، ثني أبي محمّد بن عليّ، ثني أبي عليّ بن ثني أبي عليّ بن الحسين، ثني أبي الحسين بن عليّ، ثني أبي عليّ بن أبي طالب المالا قال رسول الله على الله على المعاون من بعدي ». (١) وأخرج الخطيب وابن المغازلي وابن عساكر من طريق القاضي أبي الفرج أحمد بن محمّد بن جُوري، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مهران الرّملي، ثنا ميمون ابن مهران بن مخلد بن أبان الكاتب، ثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: والله الذي لا إله إلّا هو لسمعت رسول الله على بن أبي طالب ». (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد محمّد بن علي بن الرحمن، أنا أبو الحسن عليّ بن عبد الملك بن دهثم الفقيه، نا الحسن بن علي بن زكريا البصري، نا محمّد بن جعفر الكندي، نا محمّد بن إسماعيل بن جعفي المكّي، عن عبد الكريم بن هلال، عن أسلم، عن أبي الطفيل، عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله عَلَيُّ يقول لعليّ: «إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين على حبّك، وأخذ ميثاق المنافقين على بغضك، ولوضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك، ولو نثرت الدنانير

١. مناقب أمير المؤمنين ﷺ: ٧٠ ح: ١٠١.

٢٤ تاريخ بغداد: ٤ / ٢٠١٠م: ٢٣١٤ وفي طبع: ٥ / ١٧٦ ـ ١٧٧ م: ٢٦٢٩، مناقب أمير المؤمنين 學: ٣٤٣ ح: ٢٩٢٠، تاريخ دمشق: ٥ / ٢٣٠، الجامع الصغير: ٣٤٨ ح: ٣٦٣٥، تنزيه الشريعة: ١ / ١٠١ ح: ١٦١، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٢ / ٢٠٥ ح: ٧٨٩.

على المنافق ما أحبّك، يا على، لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق».

ثمّ قال ابن عساكر: ورواه أبو الطفيل عن على. أنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنا عمر بن عبيد الله بن عمر بن عليّ، أنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمّد ابن عثمان بن إبراهيم، أنا أبو عليّ الحسن بن محمّد بن موسى بن إسحاق الأنصاري، نا جدّي، نا عبد الله بن عمر مشكدانة، نا عبد الكريم بن هلال الخلقاني، نا أسلم المكّي، أني أبو الطفيل قال: أخذ عليّ بيدي في هذا المكان فقال: (يا أبا الطفيل، لو أنّي ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني أبداً، ولو أنّي أقمت المنافق ونثرت على رأسه حتى أغمره ما أحبّني أبداً، يا أبا الطفيل، إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبي، وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي؛ فلا يبغضني مؤمن أبداً، ولا يحبّني منافق أبداً). (١)

أخرج ابن عساكر من طرق عن محمّد بن محمّد الباغندي، نا أبو نور هاشم ابن ناجية، نا عطاء بن مسلم الخفّاف، قال: سمعت الوليد بن يسار يـذكر عـن عمران بن ميثم، عن أبيه ميثم قال: شهدت عليّ بن أبي طالب وهو يجود بنفسه يقول: (يا حسن)، قال الحسن: (لبيك يا أبتاه)، قال: (إنّ الله أخذ ميثاق أبيك وربما قال عطاء: ميثاقي ميثاق كلّ مؤمن ـ على بغض كلّ منافق وفاسق، وأخذ ميثاق كلّ فاسق ومنافق على بغض أبيك). (٢)

[الديلمي]: عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله عَيَالِيَّهُ: «عليّ منيّ و مبيّن الأُمّتي ما أُرسلت به، من بعدى، حبّه إيمان، وبغضه نفاق». (٣)

\* \* \*

۱. تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۷۷/۲۲۸ ۲۷۸.

۲. تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۷۸/۲۲۸.

٣. سمط النجوم: ٣/ ٦٤ ح: ١٤١، وعن مسند الفردوس: ( ١٠٠٠).

#### تطبيق الصحابة لهذا الميزان

أخرج أحمد بن حنبل والآجري وابن عساكر من طريق إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: (إنّما كنّا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليّاً).

قال وصى الله بن محمّد: إسناده صحيح .(١)

وأخرج الترمذي والبلاذري وابن عساكر وابن الجزري من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: (إنّا كنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم عليّ بن أبي طالب).

وأخرجه ابن الأعرابي وابن عساكر من طريق عبد العزيز ، عن أبي هارون العبدى ، عن أبي سعيد.

وأخرجه ابن عساكر بإسناده عن فضيل بن يسّار وإسماعيل بن زياد ويونس بن أرقم وجعفر بن زياد وعلي بن داود وربعي الأشجعي \_ جميعاً \_ عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، بلفظ: (ماكنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْظُهُ إلّا ببغضهم عليّاً).

١. فضائل الصحابة: ٢ / ٥٧٩ ح: ٩٧٩، الشريعة للأجري: ٣/ ٢٢٣ ح: ١٥٩١، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٨٥، الرياض النضرة: ٣/ ٦٨٣ ح: ١٥٤٠ وذخائر العقبى: ٩١.

وقال الترمذي: روي هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري. (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن علان، نا ابن عبدالله بن الحسين الجعفي، نا عليّ بن محمّد بن هارون الحميري، نا هارون بن إسحاق، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن يزيد بن خُصَيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: (ماكنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيًا إلّا ببغض عليّ). (٢)

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن محمد بن عبد الوهّاب \_إذناً \_أنا أبو أحمد عمر ابن عبد الله بن شوذب، ثنا جعفر بن محمّد بن نصير \_وهو الخلدي \_ ثنا عبد الله ابن أيّوب بن زاذان الخزّاز، ثنا زكريّا بن يحيى، ثنا علي بن قادم، عن رجل، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾. (٣) قال: (ببغضهم عليّ بن أبي طالب).

وأورده السيوطي في تفسيره والصالحي الشامي في سيرته، وعزياه لابن مردويه وابن عساكر، عن أبي سعيد الخدري. (٤)

وروى ابن الجزري، عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال: (كنّا معشر الأنصار نبور

الجامع الكبير: ٦/ ٨٢ -: ٣٧١٦، وفي طبع: ٥/ ٦٣٥ -: ٣٧١٧، أنساب الأشراف: ٢/ ٣٥٠، معجم الجامع الكبير: ١/ ٨٠٠ -: ٣٧١، وفي طبع: ٥/ ٥٧٥ - ٢٨٥ / ٢٨٦ مناقب الأسد الغالب: ١٨ الشيوخ لابن الأعرابي: ١/ ٣٠٠ -: ٥٧٤ متاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٨٥ - ٢٨٥ مناقب الأسد الغالب: ١٨ ح: ١٠٠ ، تحفة الأحوذي: ١/ ٤٢٥، تحفة الأحوذي: ١٠ / ٢٠٥ متاريخ دي: ٣٧٢٦، المسند الجامع: ٣/ ٤٧٥ -: ٤٦٥٥.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۸۵ ـ ۲۸۱.

٣. سورة محمّد: ٣٠.

٤. مناقب أمير المؤمنين ﷺ: ٣١٥ ح: ٣٥٩، الدرّ المنثور: ٦/ ٥٤، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩٠.

أولادنا بحبّهم عليّاً عليه و فإذا وُلِد فينا مولود فلم يحبّه عرفنا أنّه ليس منّا).(١)

[ابن الجزري]: أنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن الحسن الحنبلي القاضي في جماعة آخرين مشافهة، عن الإمام القاضي سليمان بن حمزة الدمشقي، أنا محمّد بن فتيان البغدادي في كتابه، أنا الإمام أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ، أنا أبو سعيد محمّد بن الهيثم، أنا أبو علي الطهراني، ثنا أحمد بن موسى، ثنا عليّ بن الحسين بن محمّد الكاتب، ثنا أحمد بن الحسن الخزّاز، ثنا أبي، ثنا حصين بن مخاريق، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن أبيه، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه عبادة بن الصامت، قال: (كنّا نبور أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب؛ فإذا رأينا أحدهم لا يحبّ عليّ بن أبي طالب، علمنا أنّه ليس منّا، وأنّه لغير رشده).

قوله: (لغير رشده) هو بكسر الراء، وإسكان شينه المعجمة، أي ولد زنا. وهذا مشهور من قبلُ وإلى اليوم معروف: أنّه ما يبغض عليّاً عليه إلّا ولد زنا. (٢)

وأخرج عبدالله بن أحمد والآجري وابن عساكر من طرق عن عبيدالله بن موسى، نا محمد بن علي السلمي عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله، قال: (ماكنًا نعرف منافقينا ـ معشر الأنصار ـ إلّا ببغضهم عليّ بن أبي طالب).

وقال وصي الله بن محمد: إسناده حسن. وقال المحشي لشريعة الآجري: إسناده لا بأس به. (٣)

وأخرج الطبراني وابن عساكر من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، ثنا محمّد

١. مناقب الأسد الغالب: ١٩، [نبور] بالنون والباء الموحدة، أي نختبر ونمتحن.

٢. مناقب الأسد الغالب: ١٩ ح ١١،

٣. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٣٩ ح: ١٠٨٦، الشريعة: ٣ / ٢٢٣ ح: ١٥٩٢، تاريخ دمشق: ٢٨٦ / ٢٨٦، الرياض النضرة: ٣ / ١٥٤٠.

ابن القاسم الأسدي (١)، ثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: (ماكنّا نعرف المنافقين إلّا ببغضهم عليّاً). (٢)

[الطبراني]: ثنا علي بن سعيد، ثنا محمد بن حسّان الخرّاز بالريّ، ثنا عمر و ابن ثابت، عن عمران بن سليمان، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: (والله ماكنّا نعرف منافقينا على عهد رسول الله عَيْمَا إِلّا ببغضهم عليّاً).

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في [الأوسط] ـ والبزّار بنحوه ـ بأسانيدكلّها ضعيفة .<sup>(٣)</sup>

[ابن عساكر]: أنا أبو المظفّر القشيري، أنا أبو القاسم الشحامي، أنا أبو سعد الجنزرودي، أنا أبو سعيد الكرابيسي، نا محمّد بن إدريس السامي، نا سويد بن سعيد، نا معاوية بن عمّار، عن أبي الزبير، قال سُئِل جابر عن عليّ، فقال: (ماكنّا نعرف منافقي هذه الأُمّة إلّا ببغضهم عليّاً).

[ابن عساكر]: أنا أبو عبدالله الخلال، نا سعيد بن أحمد الصوفيّ، أنا أبو بكر محمّد بن عبدالله بن زكريّا الشيباني، نا عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك، نا أحمد بن الحسن الحرّار، نا أبي، نا حصين بن مخارق، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: (كنا نعرف المنافقين ببغض عليّ بن أبي طالب).

قال: ونا حصين، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن الوليد بن عبادة ابن الصامت، عن أبيه، قال: كنّا نبور أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب؛ فإذا رأينا

١. وفي لفظ ابن عساكر: محمّد بن إسماعيل الأسدي.

٢. المعجم الأوسط: ٢ / ٣٩١ ح: ٢١٤٦ وفي طبع: ٢ / ٣٢٨، تاريخ دمشق: ٢٨ / ٢٨٧، مجمع البحرين: ٣/٣٨٠ ح: ٣٧٠٩، ٣٧٠٩.

٣. المعجم الأوسط: ٤٤٣/٤ ـ ٤٤٤ ح: ٤١٥١، وفي طبع: ٥/ ٨٩ ح: ٤١٦٣، مجمع البحرين: ٣/ ٣٨٣ - ٣٨٣ - ٥٠٠ - ٢٧٠٩، ٣٧٠٩، مجمع الزوائد: ٩/ ١٣٢ ـ ١٣٣٠.

أحداً لا يحبّ على بن أبي طالب علمنا أنّه ليس منّا، وأنّه لغير رشده.(١)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم هبّة الله بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب، أني أبو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن عليّ المطرّز، نا عبد الرحمن بن عمر بن محمّد المعدّل بمصر، نا محمّد بن الحارث بن الأبيض القرشي، نا عبد السلام بن أحمد، نا إبراهيم بن صالح أبو صالح، أنا مالك بن أنس، عن محبوب بن أبي الزناد، قال: قالت الأنصار: (إن كنّا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه عليّ بن أبي طالب).

قال: ونا عبد الرحمن بن عمر؛ حدثناه أبو الحسن محمّد بن إسحاق الملحمي، ثني عبد السلام بن سهل السكري، نا إبراهيم بن صالح الحرّار، نا مالك بن أنس، عن محبوب بن أبي الزنّاد، قال: قالت الأنصار: (إن كنّا لنعرف الرجل بغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب).

قال الملحمي: ومحبوب بن أبي الزنّاد هذا شيخ من شيوخ المدينة ، وليس هو ابن أبي الزنّاد عبد الله بن ذكوان ، وقدروي عنه هذه الحكاية ، وروى عنه الواقدي حكاية من الآداب .(٢)

[الحاكم]: ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بِهَمدان، ثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، عن قيس بن مسلم، عن أبي عبدالله الجدلي عن أبي ذرّ على ، قال: (ماكنا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم الله ورسوله، والتخلّف عن الصلاة، والبغض لعليّ بن أبي طالب).

وفي لفظ الخطيب في المتّفق وابن شادن \_كما في الكنز و الرياض\_: (ماكنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْلُهُ إلّا بثلاث ؛ بتكذيبهم الله ورسوله ، والتخلّف عن الصلاة ، وببغضهم على بن أبى طالب).

۱. تاریخ دمشق: ۲۸۷/۲۸۱.

۲. تاریخ دمشق: ۲۸۷ / ۲۸۸ ـ ۲۸۸.

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يـخرّجاه. وقـال الذهبى: بل إسحاق متّهم بالكذب. (١)

[الخطيب]: ثني عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني، أنا علي بن بشري بن عبد الله العطّار، أنا أبو عليّ محمّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، ثني أبو محمّد عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم الصائدي من كتابه، ثنا مروان بس موسى البغداي، ثنا حفص بن سليمان، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود وابن عبّاس. قال ابن عبّاس: ( ... كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْ الله على بن أبي طالب).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الخطيب. (٢)

الحاصل: أنّك لاحظت أنّ قول النبيّ عَيَّالُهُ لأمير المؤمنين عليّ اللهِ: « لا يحبك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق » ورد عن جماعة من الصحابة، ولاحظت ما رُوِي عن جماعة آخرين منهم؛ من أنّهم كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم عليّاً اللهِ تطبيقاً لقول النبيّ عَيَالًهُ.

فلو أطعنا الله ورسوله وجعلنا هذا الحديث ميزاناً لأنفسنا \_كما جعله الله تعالى على الله وطبقه الله تعالى على لسان نبيّه عَلَيْ ، وطبقه المخلصون من أصحابه \_ فسنستطيع أن نصل إلى هدفنا الحقيقي على ضوئه.

۱. المستدرك: ٣/ ١٢٩، مناقب الأسد الغالب: ١٨ ح: ١٠، كنز العمّال: ١٣ / ١٠٦ ح: ٣٦٣٤٦، الرياض النضرة: ٣/ ١٠٦ ح: ١٥٤١.

۲. تاریخ بغداد: ۱۳ / ۱۵۶ ـ ۱۵۰ م: ۷۱۳۱، تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۸۵.

٣. الدر المنثور : ٦ / ٥٤ ، سبل الهدى والرشاد : ١١ / ٢٩٠ .

فليفحّس طالب الحقيقة في مطاوي التاريخ عن الدين كانوا مبغضين لعلي الله ، فيحذر منهم ويترك سنتهم وسيرتهم ، ويطرح ما ورد عنهم ؛ لأن الله عزّوجل قضى بأن هؤلاء من المنافقين . وليتتبّع في ثنايا التاريخ الدين كانوا محبّين لعلي الله ، فيقتدي بهم ، ويتبع سبيلهم ، ويعتمد عليهم ، ويثق بما رُوي عنهم ؛ لأن الله تعالى حكم على لسان نبيته عَلَيْ أن هؤلاء هم المؤمنون ، وقال في كتابه الكريم : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَيَتَبع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِدِ ما تَوَلِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ . (١)

فلو سلك طالب الحقيقة هذا السبيل لفهم أنّ جميع ما رُوي عن النبيّ عَيَالِللهُ ؛ ممّا أدخل المسلمين في اللبس والحيرة كان من افترءات واختراعات تلك الطائفة التي أمرنا الله تعالى أن نحذرهم على ديننا، ومع الأسف، قد شحن أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد أسفارهم من روايات هؤلاء!

ثمّ إنْ أوحى إليَّكَ شياطين الإنس أو الجنّ: أنّ بعضَ مبغضي عليّ الله كانوا جاهلين، فقل: إنّ الله لم يستثن حالة الجهل عن الحكم، بل حكم بنفاقهم على الإطلاق؛ سواء كانوا عالمين أو جاهلين.

هذا لو سُلِّم جهلهم، ولكنَّك إذا تابعت الوقائع التاريخيَّة بدقَّة، ستجد أنَّ الأكثرية من أعدائه كانوا عالمين بحقيقة الأمر، وستعلم أنَّ جهلَ الأقليَّة منهم ما كان عن قصور.

وإن وسوس في صدرك الشياطين بأنّ بغضهم له الملاكان عن اجتهاد، فأجبهم قائلاً: نحن نقبل الاجتهاد إذا كان وفق النصوص الشرعيّة، وكان المراد به الوصول إلى الحقائق الدينيّة، وأمّا إذا كان اجتهاداً في مقابل النصوص ولهدف

١. سورة النساء: ١١٥.

الوصول إلى الدنيا والرئاسة، أو التقرّب إلى السلاطين فليس باجتهاد، بل هو عين النفاق والإلحاد.

فإن قيل: قد رُوي في حقّ بعض آخر من الصحابة مثل ما أُوْردتَ في حقّ على على الله على على على على على على على على على الميزان غير مختصّ به.

قلت: نعم، قد وردَتْ أخبار في حقّ بعض آخر من الصحابة، إلّا أنّنا قد أشرنا إلى أنّ الأمّة لم تتّفق على ثبوت تلك الأخبار، كما اتّفقت على ثبوت ما ورد في حقّ علي الله وأنّ الشيعة يدّعون أنّ هذه الأخبار أمويّة الأصل، اخترعوها على ألسنة مرتزقتهم؛ للغضّ من تأثير ما ورد في حقّ عليّ الله في فضائل على الله على الله في ذهن المرء هذه الشبهة عند الوقوف على فضائل على الله .

ثمّ إنّ هناك صنفين آخرين من المنافقين، نستطيع أن نطّلع على واقعهم وأحوالهم بمراعاة هذا الميزان أيضاً.

الصنف الأوّل: الحشد الهائل من المنافقين الّذين يتسلّلون إلى صفوف المسلمين، فيجيئون من أماكن مجهولة، ويزعمون أنّهم هاجروا من البلدة الفلانيّة، ويتظاهرون بأنّهم منتحلون لنحلة الإسلام، وبعد مضيّ السنوات والقرون ونسيان المسلمين لنسبهم وهويّتهم المجهولة يقومون بالانتساب إلى قوميّة من قوميّات المسلمين أو عشيرة من عشائرهم من دون أن يعلم أبناء تلك القوميّة أو العشيرة بواقع الأمر، وبعد الاستقرار يشرعون في عمليّة هدم الإسلام من الداخل، ويؤيّدون كلّ صيحة أو عمل أو حركة مخالفة للإسلام، ويتجسّسون لصالح أعداء الدين، وأحياناً يصل البعض منهم في العلوم الدينيّة إلى درجة أن يطلق عليهم عنوان «الشيخ» أو «العلامة» أو «الملا» أو «الأستاذ» أو ما شاكل يظلق عليهم عنوان «المسلمون بأصحاب هذه العناوين أكثر من غيرهم؛ فيحسبونهم ذلك، وينخدع المسلمون بأصحاب هذه العناوين أكثر من غيرهم؛ فيحسبونهم

من علماء الإسلام ولا يعلمون بأنّهم هم الأعداء الواقعيّون له.

الصنف الثاني: بعض علماء الدّين من أبناء هذه الأمّة ، الّذين صاروا مصادق واقعيّة لقول النبيّ عَيَالِلهُ: « من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلّا بعداً » ، ولقوله عَيَالِلهُ: « ما ازداد أحد من السلطان قرباً إلّا ازداد من الله بعداً » ، (١) والّذين أنبت حبُّ الجاه والمال في قلوبهم النفاق \_كما ينبت المطر البقل \_من دون أن يشعروا بذلك.

ولكن معرفة هذين الصنفين شاقة وصعبة جدّاً؛ وذلك لأنهم لا يظهرون بغضهم وعداوتهم لعلي الله مباشرة ، بل يدّعون محبّته الله الله النا نستطيع أن نعرفهم بمعرفة أسلوبهم الخاص لعداوة علي الله ، وهو أنهم يقدمون على ذلك بالتشكيك والتأويل في فضائله ، وإلقاء التّهم على راويها .

\* \* \*

۱. حلية الأولياء: ٣/ ٢٧٤، فردوس الأخبار: ٣/ ٦٠٢ ح: ٥٨٨٧، كشف الخفاء: ٢/ ٣٠٩، ٣٣٢، ٤٢٦ - ٤٢٦ م ٢٤١٧ - ٥٠٨

## الفصل الثاني

## في أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليه من بغيضه ميزان لمعرفة حبيب الله من بغيضه

مبغض عليّ اللهِ وعدوّه مبغض وعدوّ لله تعالى حال مبغضي عليّ اللهِ في الآخرة

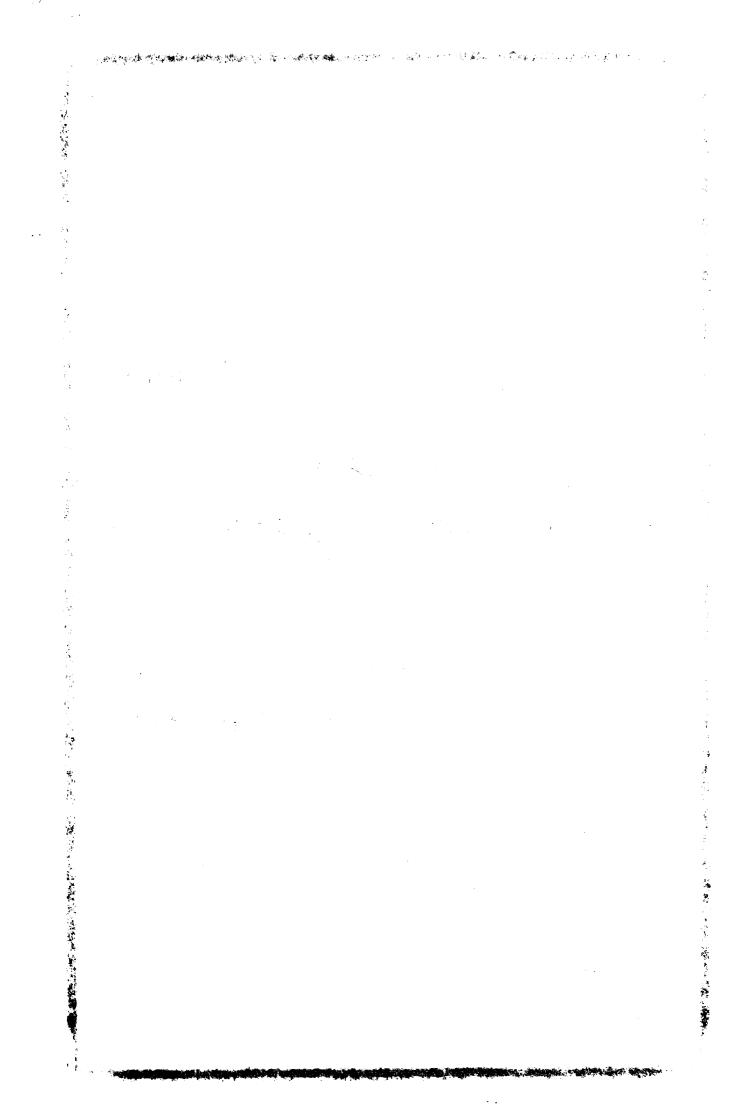

## مبغض على الله وعدوه مبغض وعدو الله تعالى

أخرج القطيعي والحاكم واللالكائي والخطيب وابن عساكر وابن المغازلي والمزيي من طرق عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، عن عبد الرزّاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عنهما، قال: نظر النبي عَلَيْلُهُ الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: نظر النبي عَلَيْلُهُ إلله علي ، فقال: « يا علي ، أنت سيّد في الدّنيا سيّد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي عبيب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، والويل لمن أبغضك بعدي ».

وأخرجه ابن عديّ مختصراً. وأورده الطبري في [الرياض]، وقال: خـرّجه الحاكمي.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا تفرّد الثقة بحديث، فهو على أصلهم صحيح.

وتعقّبه الذهبي قائلاً: هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر، ليس ببعيدٍ من الوضع، و إلّا، لأيّ شيء حدّث به عبد الرزّاق سرّاً؟ ولم يجسر أن يتفوّه به لأحمد وابن معين والخلق الذي رحلوا إليه؟!.(١)

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ح: ١٠٩٢، المستدرك: ٣ / ١٢٧ ـ ١٢٨، شرح أصول اعتقاد

فإن استهدف الذهبي بتهمته أبا الأزهر، فقد قال الخطيب في ترجمته: {وقد رواه محمّد بن حمدون النيسابوري، عن محمّد بن علي بن سفيان النجّار، عن عبد الرزّاق. فبرئ أبو الأزهر من عُهدته، إذ قد تُوبع على روايته. والله أعلم }. (١) وإن استهدف عبد الرّزاق، فَلَنا أنْ نواجهه بكلامه للعقيلي عند جرحه لعليّ بن المديني؛ حيث قال الذهبي: {إنّنا لو تركنا حديث عليّ وصاحبه محمّد وشيخه عبد الرزّاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفّان وأبان العطّار وإسرائيل وأزهر السمّان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد، لغلقنا الأبواب وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار واستولت الزنادقة، ولخرج الدجّال.

أما لك عقل يا عقيلي ؟! أتدري فيمن تتكلّم ؟ وإنّما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبّ عنهم، ولنزيّف ما قيل فيهم. كأنّك لا تدري أنّ كلّ واحد من هؤلاء أو ثق منك بطبقات، بل وأو ثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا ممّا لا يرتاب فيه محدّث.

وإنّما أشتهي أن تعرّفني من هو الثّقة الثبت الّذي ما غلط ولا انفر د بما لا يتابع عليه ، بل الثقة الحافظ إذا انفر د بأحاديث كان أرفع له وأكمل لر تبته وأدلّ على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه للشياء ما عرفوها ، اللّهم إلّا أن يستبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك .

فانظر أوّل شيء إلى أصحاب رسول الله ﷺ الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلّا وقد انفرد بسنّة، فيقال: هذا الحديث لا يتابع عليه. وكذلك التابعون؛ كلّ واحد

<sup>﴾</sup> أهل السنّة: ١٣٧٨/٨ ح: ٢٦٤٤، الكامل لابن عديّ: ١/٣١٧م: ٣٣، تاريخ دمشق: ٢٩١/٤٢، الكامل لابن عديّ: ٢٩١/٤١م: ٥، مناقب أمير المؤمنين المؤلّف: تاريخ بغداد: ٤/ ٤١م: ١٠٤٥، تهذيب الكمال: ١/٥٥١ ـ ١٠٦م: ٥، مناقب أمير المؤمنين المؤلّف: ١٠٥٠ ح: ١٣٢٤.

١. تاريخ بغداد: ٤ / ٤٢م: ١٦٤٧.

عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرّر \_على ما ينبغى \_ في علم الحديث.

وإنّ تفرّد الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً، وإنّ تفرّد الصدوق ومَنْ دونه يعد منكراً، وإنّ إكثار الراوي من الأحاديث الّتي لا يُوافَق عليها لفظاً أو إسناداً يُصَيِّره متروك الحديث. ثمّ ماكل أحد فيه بدعة أو هفوة أو ذنوب، يقدح فيه بما يوهن حديثه }. انتهى .(١)

وذكرنا كلامه بطوله كي يلاحظ القارئ أنّ الذهبي كيف يخالف ما جعله لنفسه ضوابط وقواعد، إذا كانت مؤيّدة لمناقب على الله .

وقد تقدّم ما أخرجه الطبراني عن ابن عبّاس ـبسند رجاله ثقات ، كما اعترف به الهيثمي ـ أنّه قال: نظر رسول الله عَلَيْ إلى عليّ ، فقال: « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق ، من أحبّك فقد أحبّني ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وحبيبي حبيب الله ، و بغيضي بغيض الله ، ويل لمن أبغضك بعدي » . (٢)

وقد تهجّم الذهبي على هذا الحديث أيضاً؛ حيث قال: {مع كونه ليس بصحيح، فمعناه صحيح، سوى آخره، ففي النفس منها شئي. وما اكتفى بها حتى زاد: «وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيض الله، والويل لمن أبغضك»، فالويل لمن أبغضه، هذا لا ريب فيه، بل الويل لمن يغضّ منه، أو غضّ من رتبته، ولم يحبّه كحبّ نظرائه أهل الشورى رضى الله عنهم }. (٣)

قول الذهبي: ( مع كونه ليس بصحيح ، فمعناه صحيح ) عجيب جدّاً ، فكيف

١. ميزان الاعتدال: ٣/ ١٤٠ ـ ١٤١ م: ٥٨٧٤.

٢. المعجم الأوسط: ٥ / ١٦٦ ح: ١٧٥١، وفي طبع: ٥ / ٣٧٧ ح: ٤٧٤٨، مـجمع الزوائـد: ٩ / ١٣٣، ميزان الاعتدال: ٢ / ٦١٣م: ٥٠٤٤.

٣. ميزان الاعتدال: ٢ /٦١٣م: ٥٠٤٤.

يكون الحديث صحيحاً سنداً ومعنى، ولا يكون صحيحاً ؟!

نعم، ورد في ذيل الحديث ما أوقع الذهبي في التخبّط، وأهاج الشي المكنون في نفسه! ألا وهو قول النبي عَلِيل : «حبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيض الله، والويل لمن أبغضك ».

فهذا هو الذي جعل الذهبي كالمغمى عليه ، وصار سبباً لأن يفقد وعيه ، فبَدَّلَ قولَ النبي عَيِّلَةُ بلازمه ، وهو : «وحبيبك حبيب الله ، وبغيضك بغيض الله ».

فهل هناك شكّ في أنّ حبيب النبيّ عَيَالَةُ حبيبُ الله؟ وهـل يـمكن أن يكـون شخص بغيضاً للنبيّ عَيَالَةُ ومع ذلك يكون حبيباً لله؟

ولو سُلّم أنّ لفظ الحديث هو ما ذكره فهل هناك فرق بين صدر الحديث الذي اعترف بصحّته، وهو قول النبيّ عَيَالله : « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق » وبين ذيله الذي أثار ما في نفسه ؟ فبعد أن ثبت أنّ حبّ عليّ الله علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، وأن حبيبه حبيب النبيّ، وبغيضه بغيض النبيّ عَيَالله ، فهل يبقى شكّ في أنّ بغيض عليّ بغيض الله ، وحبيبه حبيب الله ؟ أو أنّ الذين يبغضونه يرون ذلك محالاً ؟!

فإن سعينا لخلاص الذهبي من هذا الكابوس \_ولو بغضّ النظر عن هذين الحديثين الصحيحين \_ فلا ينفعه ذلك؛ فإنّ المخلّص أخرج عن أمّ سلمة في [الفوائد المنتقاة] بسند صحيح \_كما قال الألباني \_وأخرج الطبراني عنها بسند حسن \_كما قال الهيثمي والهيتمي \_ما يقارب من ذلك، فلاحظ:

[المخلّص]: نا عبدالله بن محمّد، نا عبدالله بن أحمد المكّى، نا أبو جابر.

(ح) و[الطبراني]: ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا محمد بن عوف الحمصي، ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، ثنا الحكم بن محمد، شيخ مكي، عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، قال: سمعت أمّ سلمة تقول: أشهد أنّي سمعت رسول الله عَيْنِ يُقول: «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغض عليّاً فقد أبغض عليّاً فقد أبغض الله عزّوجل».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي طاهر المخلّص. وأورده العاصمي في [سمط النجوم]، و قال: خرّجه المخلّص والحاكمي.(١)

[الحاكم]: أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقرئ ببغداد، ثنا أبوبكر ابن العوّام الرياحي، ثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، ثنا عوف بن أبي عثمان النهدي، قال: قال رجل لسلمان: ما أشد حبّك لعليّ! ؟ قال: سمعت رسول الله عَيَا فقد أبغضنى».

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي على ذلك.

وقال الألباني: والحديث أورده السيوطي من رواية الحاكم، عن سلمان، فاستدرك عليه المناوي، فقال بعد أن أقرّ الحاكم على قوله السابق : ورواه أحمد باللفظ المذكور عن أمّ سلمة، وسنده حسن. (٢)

[الحاكم] عن حيّان الأسدي سمعت عليّاً يقول: قال لي رسول الله عَلَيْظُهُ: «إنّ

١. المعجم الكبير: ٢٣ / ٣٨٠ ح: ٩٠١ ، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، مـجمع الزوائد: ٩ / ١٣٢ ، المعجم الكبير: ٣٣ / ٣٨٠ ـ ٩٠١ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٨ ح: ٩ / ١٢٩ ، الشريعة: ٣ / ٢٨٤ ذيل ح: ٩٠١ الهوامش ، وعن الفوائد المنتقاة ( ١٠ / ٥ / ١ ) .

٢. المستدرك: ٣/ ١٣٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣/ ٢٨٨ ذيل ح: ١٢٩٩، كنز العمّال: ٦٠١/١١ ح: ٣٢٩٠٢.

الأمّة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملّتي، وتقتل على سنّتي، من أحبّك أحبّني، ومن أبغضك أبغضني، وإنّ هذه ستخضب من هذا». يعني لحيته من رأسه. وحكم الحاكم بصحّة الحديث، وأقرّه الذهبي.

ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي. (١)

[الحارث]: ثنا عبد الرّحمن بن زياد مولى بني هاشم، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي إدريس الأودي، عن عليّ، قال: قال رسول الله عَلَيْ : «إنّ هذه الأمّة ستغدر بك من بعدي ». (٢)

ويبدو أنّ الذهبي لم يكن خائفاً ممّا روي عن عليّ الله وسلمان؛ فلمّا لم يقف على الله الله الله الله الله الله على القول السّابق للنبيّ عَلَيْلُهُ في ذيله أي: «ومن أبغضني أبغض الله» أقرّ بصحّة ذلك، من دون أن يتدبّر فيه بدقّة. والظّاهر أنّه لا يعلم أنّ بغيض النبيّ عَلَيْلُهُ بغيض الله ، سواء أجَهَرَ النبيّ بذلك أم لم يجهر به.

[البزّار]: ثنا عبّاد، نا علي بن هاشم، نا محمّد بن عبيدالله، عن أبيه وعمّه، عن أبيه وعمّه، عن أبي رافع على الله على الله

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: وفيه رجال وتّقوا على ضعفهم. (٣)

١. مستدرك الحاكم: ٣/ ١٤٢، ١٤٣ ـ ١٤٣.

٢. بغية الباحث: ٢٩٦ ح: ٩٨٨.

٣. البحر الزخّار: ٩ / ٣٢٣ ح: ٣٨٧٤، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢٧، وعن كشف الأستار: ٣ / ١٩٩ ح: ٢٥٥٩.

[الطبراني]: ثنا أحمد بن عبّاس المري القنطري، ثنا حرب بن الحسن الطحّان، ثنا يحيى بن يعلى، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله عَلَيُ قال لعليّ: « من أحبّه فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله». (١)

وقد تقدّم ما أخرجه ابن عديّ وابن عساكر عن يعلى بن مرّة ؛ حيث قال : سمعت رسول الله عَلِيًا فقد عصاني ، ومن عصى عليّاً فقد عصاني ، ومن عصى عليّاً فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أحبّ عليّاً فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّ الله ، ومن أبغض عليّاً فقد أبغض الله ، لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا كافر أو منافق » . (٢)

وأخرج ابن المغازلي وابن عساكر والشجري من طُرقٍ عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر ، عن أبيه ، عن عمّار بن ياسر ، عن أبيه ، عن عمّار بن ياسر ، عن أبي طالب ، من قال : قال رسول الله عَنِيَاللهُ : « أُوصي من آمن بي وصدّقني بولاية عليّ بن أبي طالب ، من تولاه فقد تولاني ، ومن تولاني فقد تولّى الله عزّوجلّ ، ومن أحبّه فقد أحبّني ، ومن أحبّني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ ».

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، أحسب فيهما جماعة ضعفاء، وقد وثقوا. وأورده الطبري في [الرياض]، وعزاه للحاكمي. (٣) [الخطيب]: أنا أبو الحسين زيد بن جعفر بن الحسين العلوي المحمدي، ثنا

١. المعجم الكبير: ١ / ٣١٩ ح: ٩٤٧، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣١.

٢. الكامل لابن عدي: ٥ / ٥٦٠ م: ١١٨٢، تاريخ دمشق: ٢٧ / ٢٧٠.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٤٠ و ٧٥ / ٧ \_ ٨، المناقب لابن المغازلي: ٢٣٠ ، ٢٣١ \_ ٢٣٢ ح ٢٧٧، ٢٧٩.
 الأمالي للشجري: ١ / ١٧٦ ح: ٦٥٥، كفاية الطالب: ٢٣ ب ٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٨ \_ ١٠٩٠، كنز
 العمّال: ١١ / ١١٠ ح: ٣٢٩٥٣، الرياض النضرة: ٣ / ١٠٥ ح: ١٣١٧.

أبو عبد الله محمّد بن وهبان الهنّائي البصري، ثنا إسماعيل بن عليّ بن عليّ بن رزين الخُزاعي بواسط، ثنا أبي، ثنا أخي دعبل، ثني موسى بن سهل الراسبي في دهليز محمّد بن زبيدة، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله عَيَالًا : « من أحبّني فليحبّ عليّاً، ومن أبغض عليّاً فقد أبغض، فقد أبغض الله عزّوجلّ، ومن أبغض الله أدخله النار».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الخطيب. ثمّ قال الخطيب: هذا الحديث موضوع الإسناد، والحملُ فيه عندي على إسماعيل بن عليّ، والله أعلم. (١) أقول: إنّ السنّة والشيعة اتّفقوا على ضعف إسماعيل بن عليّ وسقوطه، إلّا أنّ هذا لا يستدعي أن يحكم الخطيب على حديثه بذلك الحكم الباتّ؛ لأنّه ليس فيه ما يخالف الواقع القطعي، ولا ما يتنافى مع ما اتّفق على صحّته من قول النبيّ عَلَيْ : « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق »، بل إنّ حديث إسماعيل ملائم لهذا الحديث \_مضمومناً ومفهوماً \_ تمام الملائمة.

والخطيب ليس ممّن يخفى عليه ما ثبت عن عليّ الله وأُمّ سلمة وغيرهما ؛ ممّا لا يرى عوام الناس فضلاً عن أهل التحقيق والتدقيق -أيّ فرق بينه وبين حديث إسماعيل هذا.

هذا، وليس كلّ حديث مرويّ عن الضعفاء محكوماً بالوضع، ولا ملازمة بين ذلك، فكان ينبغي للخطيب بدل حكمه القطعيّ أن يقول: (وفيه إسماعيل بن عليّ، وهو ساقط). نعم، لا يبعد أن تكون علّة صدور هذا الموقف المتشدّد من الخطيب هي الحملة الشديدة عليه من بني قومه بسبب كثرة روايته لما يخالف مذهبهم، فيلوذ إلى مثل هذا أحيانا ؛ كي يحبّب نفسه إليهم شيئاً ما.

۱. تاریخ بغداد: ۱۳ / ۳۲ م : ۱۹۸۸، تاریخ دمشق: ۲۸ / ۲۸۳ ـ ۲۸۶.

[ابن المغازلي]: أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني، أنا أبو أحمد عبيد الله بن أبي مسلم الفرضي، ثنا أحمد بن سليمان، ثنا محمّد بين يونس بن موسى القرشي \_وهو الكديمي \_ ثنا زياد بن سهل الحارثي، ثنا عمارة ابن ميمون، ثنا عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: «لمّا خلق الله عزّوجل الخلق اختار العرب، فاختار قريشاً، واختار بني هاشم من قريش، فأنا خيرة من خيرة، ألا فأحبّوا قريشاً، ولا تبغضوها فتهلكوا، ألاكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي، ألا وإنّ عليّ بن أبي طالب من نسبي، من أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني». (١)

[أبو نعيم]: ثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمّد بن علي بن دحيم، ثنا عبّاد بن سعيد ابن عبّاد الجعفي، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي بهلول، ثني صالح بن أبي الأسود، عن أبي المطهّر الرّازي، عن الأعشى الثقفي، عن سلام الجعفي، عن أبي برزة، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله تعالى عهد إلى عهداً في عليّ، فقلت: يا ربّ، بيّنه لى، فقال: اسمع، فقلت: سمعت، فقال: إنّ عليّاً راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتقين، من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني، فبشّره بذلك».

فجاء عليّ، فبشّرته، فقال: يا رسول الله، أنا عبد الله وفي قبضته؛ فإن يعذّبني فبذنبى، وإن يتمّ لي الّذي بشّرتني به فالله أولى بي. قال: «قلت: اللّهمّ أجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان، فقال الله: قد فعلت به ذلك. ثمّ إنّه رفع إليّ أنّه سيخصّه من البلاء بشيء لم يخصّ به أحداً من أصحابي، فقلت: يا ربّ، أخي وصاحبي؟! فقال: إنّ هذا شيء قد سبق؛ إنّه مبتلى ومبتلى به ». (٢)

١. مناقب عليّ الله : ١٠٨ \_ ١٠٩ ح: ١٥١.

٢. حلية الأولياء: ١ / ٦٦ \_ ٧٧، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٩٣ ح: ٦٩، كفاية الطالب:
 ٧٢ \_ ٧٢ ي: ٤.

[ابن أبي شيبة]: عن عمرو بن شاس: أنّه عَيَالِلهُ قال: «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن آذى عليّاً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله». (١) وأخرج الآجري وابن المغازلي من طريق هشام بن يونس اللولوي، ثني

الحسين بن سليمان الرّفّاء، عن عبد الملك بن عمير، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَلَيّ الله عليّ بن أبي طالب الله عليّ ، من زعم أنّه يحبّني ويبغضك فقد كذب ». (٢)

[ابن المغازلي]: بسنده المذكور لرواية حديث المناشدة ، عن أبي الطفيل: أنّ عليّاً الله عَلَيْلُ فيه: «كذب من زعم أحد قال رسول الله عَلَيْلُ فيه: «كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغض هذا » غيرى ؟ قالوا: اللهم لا .(٣)

[الحسكاني]: ثنا أبو الحسن الفارسي، ثني أبو القاسم علي بن محمد التاجر القمّي، ثني حمزة بن القاسم العلويّ، ثني سعد بن عبد الله، ثني أحمد بن محمّد ابن خالد، ثني جدّي، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن جابر، قال: قال أبو جعفر: قال رسول الله عَيَّلُهُ: «كذب ـ يا عليّ ـ من زعم أنّه يحبّني ويبغضك». فقال رجل من المنافقين: لقد فتن رسول الله عَيَّلُهُ بهذا الغلام، فأنزل الله: ﴿فَسَـ تُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بأَيِّلُهُ بهذا الغلام، فأنزل الله: ﴿فَسَـ تُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾. (٤)

قال ابن الجزري: وورد أيضاً من حديثها \_يعني أُمّ سلمة \_وحديث أبي سعيد الخدري وجابر: أنّه عَيَالِيُهُ قال لعليّ: «كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك». (٥)

١. سمط النجوم: ٣/٣٦ ح: ٢٤، الرياض النضرة: ٣/ ١٠٥ ح: ١٣١٥.

٧. الشريعة: ٣/ ٢٢٧ ح: ١٥٩٧، مناقب على ﷺ: ٥١ ح: ٧٥.

٣. مناقب على الله : ١١٢ - ١١٨ ح: ١٥٥.

٤. سورة القلم: ٥ ـ ٦، شواهد التنزيل: ٢ / ٢٦٨ ح: ١٠٠٥.

٥. مناقب الأسد الغالب: ٢١ ح: ١٤.

وأخرج ابن حبّان وابن عساكر من طريق علي بن سعيد العسكري، عن محمّد بن الضوء بن الصلصال بن الدلهمس بن حمل بن جندلة، عن أبيه، عن جدّه الصلصال، قال: كنّا عند رسول الله عَيَّالُهُ، فدخل عليّ، فقال: «يا عليّ، كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك، من أحبّك فقد أحبّني، ومن أحبّن أحبّه الله، ومن أحبّه الله أدخله الجنّة، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضه الله، وأدخله النّار». (١)

[ابن عقدة]: عن الحسن بن على بن بزيع ، ثنا عمر بن إبراهيم ، ثنا سوار بن مصعب الهمداني ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى بن الجزّار ، عن عبدالله بن مسعود ، قال: سمعت رسول الله عَيَالًا يقول: «من زعم أنّه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليّاً فهو كاذب ، ليس بمؤمن ».

وأخرجه ابن عساكر والخوارزمي من طريق ابن عقدة .(٢)

وعن ابن عبّاس قال: قال عمر بن الخطّاب: كفّوا عن ذكر عليّ بن أبي طالب؛ فإنّي سمعت رسول الله عَلَيْ يقول في عليّ ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس؛ كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من أصحاب رسول الله عَلَيْ أَهُ والنبيّ متّكىء على عليّ بن أبي طالب، حتى ضرب بيده على منكبه، ثم قال: «أنت ـ ياعليّ ـ أوّل المؤمنين إيماناً، وأوّلهم إسلاماً». ثمّ قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكذب عَليّ من زعم أنّه يحبّني ويبغضك». ذكره المتقي في [الكنز] عن الحسن بن بدر في [ما رواه الخلفاء]، والحاكم في [الكني]، والشيرازي في [الألقاب]، وابن النّجّار. (٣)

١. المجروحين: ٢ / ٣١٠ في ترجمة محمد بن الضوء بن الصلصال، تاريخ دمشق ٤٢ / ٢٨٣، ميزان
 الاعتدال: ٣/٥٨٦م: ٧٧٠٧، لسان الميزان: ٦/٦٩٦م: ٧٥٧٤.

٢. البداية والنهاية: ٧/ ٣٩١، تاريخ دمشق: ٤٢/ ٢٨٠، المناقب، للخوارزمي: ٧٦ ح: ٥٧.

٣. كنز العمّال: ١٢٢ / ١٢٢ - ١٢٣ ح: ٣٦٣٩٢.

[ابن المغازلي]: أنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي، أنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن ثمان المزني الملقّب بابن السقّاء الحافظ، ثنا علي بن العبّاس البجلي بالكوفة، ثنا حسين بن نصر بن مزاحم، ثنا خالد بن عيسى العكلي، ثنا حصين بن مخارق، ثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن نافع مولى ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: مَنْ خير الناس بعد رسول الله عَلَيْ ؟ قال: ما أنت وذاك، لا أمّ لك؟!

ثمّ قال: أستغفر الله، خيرهم بعده مَن كان يحلّ له ماكان يحلّ له، ويحرم عليه ماكان يحرم عليه. قلت: من هو ؟ قال: عليّ، سَدَّ أبواب المسجد و ترك باب عليّ، وقال له: «لك في هذا المسجد ما لي، وعليك فيها ما عليّ، وأنت وارثي ووصيّ، تقضي ديني، وتنجز عداتي، وتقتل على سنتي، كذب من زعم أنّه يبغضك ويحبّني». (١) [ابن أبي شيبة]: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعد بن عبيدة، قال: سأل رجل ابن عمر؛ فقال: أخبرني عن عليّ، قال: إذا أردت أن تسأل عن عليّ فانظر إلى منزله من منزل رسول الله عَلَيْهُ، هذا منزله وهذا منزل رسول الله عَلَيْهُ. هذا منزله وهذا منزل رسول الله عَلَيْهُ.

وأخرج الآجري وابن عساكر والديلمي من طريق عبّاد بن يعقوب الرواجني، ثنا أبو يزيد العكلي، عن هشام بن سعد، عن أبي عبد الله المكّي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَلَيْ : « ثلاث من كنّ فيه فليس منّي ولا أنا منه: بغض عليّ بن أبي طالب، ونصب لأهل بيتي، ومن قال: الإيمان كلام ».

وعزاه ابن عراق في [الشريعة] لأبي نعيم، ثم قال: وفيه عبّاد بن يعقوب،

١. المناقب لابن المغازلي: ٢٦١ ح: ٣٠٩.

۲. المصنّف: ٦ / ٣٦٨ ح: ٣٢٠٥٨.

قال ابن حبّان: رافضي داعية. قلت: عبّاد أخرج له البخاري مقرونا بغيره، والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم. وقال الحافظ الدارقطني ثم المزّي والذهبي وابن حجر: هو صدوق في الحديث. وقال ابن حجر في [التقريب]: بالغ ابن حبّان؛ فقال: يستحق الترك. نعم شيخ عبّاد أبو يزيد العكلي، لم أقف له على ترجمة. (١)

وأخرج البزّار والطبراني وابن عساكر وابن المغازلي من طُرقٍ عن هلال بن بشر، ثنا عبد الملك بن موسى الطّويل، نا عبدالله بن موسى، عن أبي هاشم الرّمّاني، عن زاذان، عن سلمان: أنّ النبيّ عَيَالِيَّ قال لعليّ: «محبّك محبّي، ومبغضك مبغضي». قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الملك الطويل، وثقه ابن حبّان، وضعّفه الأزدى، وبقيّة رجاله وثقوا، ورواه البزّار بنحوه. (٢)

وأخرج ابن عدي وابن عساكر وابن الجوزي من طريق محمد بن سهل، نا عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أن النبي عَلَيْلُهُ قال: «إنّما رفع الله القطر في بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم، وإنّ الله عزّ وجلّ يرفع القطر عن هذه الأمّة ببغضهم عليّ بن أبي طالب».

وقال ابن عديّ: وهذا عندي وضعه الحسن بن عثمان على الطهراني؛ لأنَّ الطهراني صدوق. (٣)

١. الشريعة للآجــري: ٣/ ٢٢٩ ح: ١٦٠٢، تــاريخ دمشــق: ٤٢ / ٢٨٣، فــردوس الأخــبار: ٢ / ١٣٤
 ح: ٢٢٧٨ تنزيه الشريعة: ١ / ١٥٤.

۲. المعجم الكبير: ٦/ ٢٣٩ ح: ٢٩٠١، البحر الزخّار: ٦/ ٤٨٨ ح: ٢٥٢١ مـجمع الزوائـد: ٩/ ١٣٢، المعاولين المعاولي: ١٩٦ ح: ٢٣٣، تاريخ دمشق: ٢٩١/٤٢.

٣. الكامل لابن عديّ: ٦ / ٥٤١ م: ١٤٦٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣، الموضوعات: ١ / ٣٨٧،
 اللآلي المصنوعة: ١ / ١٩١، تنزيه الشريعة: ١ / ٣٦١.

أقول: إنّ الحسن بن عثمان وشيخه الطهراني لم يتفرّدا برواية الحديث، بـل تابعهما على روايته أحمد بن عبد الرحمن الفارسي، عن أحمد بن عبد الله العطار، عن محمّد بن سهل. أخرج تلك المتابعة ابن عساكر في تاريخه.

## حال مبغضي عليّ اللَّه في الأخرة

أخرج أحمد بن حنبل والحسن بن عرفة وأبو يعلي والحاكم والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طريق سعيد بن محمد الورّاق، عن عليّ بن حَن ور، قال: سمعت أبا مريم الثقفي يقول: سمعت عمّار بن ياسر في يقول: سمعت رسول الله عَن يقول لله عليّ، طوبى لمن أحبّك و صدّق فيك، وويل لمن أبغضك وكذّب فيك». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل سعيد وعلى متروكان.

وقال الكنجي: هذا حديث عال حسن، رويناه عن الجمّ الغفير. (١) أبو مريم الثقفي هو قيس المدائني، وثّقه النسائي، وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وترجم له البخاري في [الكبير]، ولم يتعرض لجرح في حقّه، وقال

۱. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٨٠ ح: ١١٦١، مسند أبي يعلى: ٣ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ح: ١٦٠١، المقصد العلي: ٣ / ١٧٨ ح: ١٣١٨، تاريخ بغداد: ٩ / ٧١ ـ ٧٢ م: ٢٥٦٦، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب: ٣ / ٢٨٠ ح: ٣٠٥ م: ٣٥٠، المستدرك: ٣ / ١٣٥، تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢٨٠ ـ ٢٨١، فرائد السمطين: ١ / ٢٠١ ح: ٩١ ب ٢٢، البداية والنهاية: ٧ / ٣٩١، كفاية الطالب: ١٨ ـ ١٩٩ ب ٢، الإتحاف للبوصيرى: ٩ / ٢٧١ م: ٨٩٦٥.

الدارقطني: مجهول. وتابعه العسقلاني في [التقريب]. روى له البخاري في كتاب [رفع اليدين في الصلاة] وأبوداود والنسائي في [الخصائص].(١)

ثمّ إنّ بعض علماء أهل السنّة ضعّفوا هذا الحديث بسعيد بن محمد الورّاق ، مع أنّه لم ينفر د به ، بل تابعه على ذلك محمّد بن كثير الكوفي عند الطبراني ويحيى بن هاشم الغسّاني ومخول بن إبراهيم عند ابن عساكر بلفظ أتمّ وأكمل ، فلاحظ:

وأخرج الطبراني وابن عساكر من طريق علي بن حزوّر ، عن الأصبغ بن نباتة وأبي مريم السلولي (٢) ، قالا : سمعنا عمّار بن ياسر قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول لعليّ : «إنّ الله تبارك وتعالى زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة مثلها ؛ إنّ الله تعالى حبّب إليك المساكين والدنو منهم ، وجعلك لهم إماماً ترضى بهم ، وجعلهم لك أتباعاً يرضون بك ، فطوبى لمن أحبّك وصدق فطوبى لمن أحبّك وصدق عليك ، وويل لمن أبغضك وكذب عليك ، فأمّا من أحبّك وصدق عليك فهم جيرانك في دارك ، ورفقاؤك من جنتك ، وأمّا من أبغضك وكذب عليك ، فإنّه حقّ على الله عزّوجل أن يوقفهم مواقف الكذّابين ».

وأخرجه أبو نعيم من طريق مخول بن إبراهيم، عن على بن الحزوّر عن الأصبغ بن نباتة عن عمّار بن ياسر مختصراً. (٣)

١. الثقات لابن حبّان: ٥ / ٣١٤، التاريخ الكبير للبخاري: ٧ / ١٥١ م: ٦٧٠، تهذيب الكمال: ٢٢ / ٣١ ـ ٣٢ ـ
 م: ٨٢١٤، تهذيب التهذيب: ٢٠٨ / ٢٠٨ م: ٨٧٠١، تقريب التهذيب: ٥٩٢ م: ٨٣٥٩.

٢. لم يذكر الطبراني أبا مريم السلولي في إسناده.

٣. المعجم الأوسط: ٢ / ٢٠٠٣ ح: ٢١٧٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٢، مجمع البحرين: ٦ / ٢٨٣ ح: ٣٧١٥،
 تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٨١ ـ ٢٨١، مختصره: ١٧ / ٣٦٩، حلية الأولياء: ١ / ٧١.

أبو مريم السلولي هو مالك بن ربيعة من بني مرّة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، يُعرَفُون بأمّهم سلول ، ولا بأس بالحديث من جهته ، إلّا أن في إسناد عليّ بن حزور إليه من الاضطراب ما لا يخفى . راجع ترجمة أبي مريم في الاستيعاب: ٤ /٣١٧ م: ٣٠٠٣م ، ٣٢٠٣ ، والإصابة: ٥ / ٥٣٦ م - ٥٣٧ م : ٧٦٤٧ . أسد الغابة : ٤ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .

[ابن المغازلي]: أنا أبو نصر أحمد بن موسى بن عبد الوهّاب الطحّان \_إجازة \_ عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عليّ، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا محمّد بن الفضل، ثنا إسحاق بن بشر، ثنا مهاجر بن كثير الأسدي \_أبو عامر \_عن سعيد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي أبوب الأنصاري \_واسمه خالد بن زيد \_قال: قال رسول الله عَلَيّ : «إنّ الله جعلك تحبّ المساكين، وترضى بهم أتباعاً، ويرضون بك إماماً، فطوبي لمن تبعك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك ». (١)

[الخطيب]: أنا علي بن أبي علي المعدّل، أنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل الكاتب، ثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد الواسطي، ثنا فضل بن عبد الله الواسطي، ثنا عمرو بن سليم البجلي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله عَلَيْ : « من أحبّ علياً حياتي وبعد موتي كتب الله له الأمن والإيمان، ما طلعت عليه الشّمس وما غربت، ومن أبغض علياً حياتي وبعد موتى، مات ميتة جاهلية ». (٢)

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبدالله الحضرمي، ثنا جندل بن والق، ثنا محمّد ابن عمر المازني، عن عبّاد الكلبي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن حسين، عن فاطمة الصغرى، عن حسين بن عليّ، عن أمّه فاطمة بنت رسول الله عَشيّة عرفة، فقال: «إنّ الله عزّوجلّ باهى بكم وغفر لكم عامّةً، ولعليّ خاصّةً، وإنّي رسول الله إليكم، غير محاب لقرابتي، هذا جبريل يخبرني: أنّ السعيد حقّ السّعيد من أحبّ عليّاً في حياته وبعد موته، وأنّ الشقىّ كلّ الشقىّ من أبغض عليّاً في حياته وبعد موته».

١. المناقب لابن المغازلي: ١٢١ ح: ١٥٩.

٢. المتّفق والمفترق: ٣/ ١٦٩٩ ح: ١٢١٥ م: ١٠٧٤، هكذا كان لفظ الحديث في المصدر ولعل لفظة
 [في] سقطت قبل كلمة حياتي في الموضعين.

وأخرج الفسوي وابن عدي والعقيلي والخطيب وابن عساكر عن الأعمش (٢)، عن موسى بن طريف، عن عباية بن ربعي الأسدي، عن علي بن أبي طالب، قال: (أنا قسيم الناريوم القيامة؛ أقول: خذي ذا، وذري ذا).

وفي رواية: (أنا قسيم الناريوم القيامة؛ أقول: هذا لي وهذا لك). (٣)

[العقيلي]: ثنا إسحاق بن يحيى الدهقان، ثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، ثنا مخول، عن سلام الخيّاط، عن موسى بن طريف، عن عباية الأسدي، قال: سمعت عليّاً يقول: (أنا قسيم النار؛ هذا لك وهذا لي).

وأخرجه ابن الجوزي في [العلل] وابن عساكر في [التاريخ] من طريق العقيلي. (٤) ثمّ إنّ هذا الحديث أوجد فيما بين علماء أهل السنّة هـزّة عـظيمة، فـعاتبوا الأعمش وألحّوا عليه كي يتركه، فلاحظ:

[العقيلي]: ثنا الحسن بن عليّ الحلواني، ثنا محمّد بن داود الحُداني، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: ما رأيت الأعمش خضع إلّا مرّة واحدة؛ فإنّه

١. المعجم الكبير: ٢٢ / ٤١٥ ح: ١٠٢٦، كنز العمّال: ١٣ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ح: ٣٦٤٥٨، مناقب الأسد الغالب: ٢٨ ح: ٢٧.

٢. وقارن ابن عساكر بالأعمش عبدَ الواحد بن حسّان وهارون بن سعيد أيضاً.

٣. المعرفة والتاريخ: ٣/ ١٩٢، الكامل لابن عديّ: ٨/٥٥ ـ ٥٥ م: ١٨١٨، الضعفاء الكبير: ٣/ ٤١٥ ـ
 ١٤٥٧، تاريخ دمشق: ٢٩٨/٤٢ ـ ٣٠٠، البداية والنهاية: ٧/ ٣٩٢، كفاية الطالب: ٢١ ب ٣، العلل المتناهية: ٢/ ٩٤٥ ح: ٩٤٥ م.

٤. الضعفاء الكبير: ٣/٢١٦، و ٤/٨٥١م: ١٧٢٩، تاريخ دمشق: ٤٢/ ٣٠٠، ميزان الاعتدال: ٤/٢٠٨ م.
 م: ٨٨٨٤، العلل المتناهية: ٢/ ٩٤٥ ح: ١٥٧٦.

حدّثنا بهذا الحديث؛ قال عليّ: (أنا قسيم النار)، فبلغ ذلك أهل السنّة، فجاءوا إليه، فقالوا: أتحدّث بأحاديث تقوّي بها الرافضة والزيدية والشيعة ؟! فقال: سمعته فحدّثت به، فقالوا: فكلّ شيء سمعته تحدّث به ؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم. ورواه ابن عساكر في تاريخه من طريق العقيلي. (١)

وقد يتعجّب المرء حينما يواجه أمثال هذه القضية من شدّة العصبيّة كيف تصل إلى درجة ممّا يحمل أمثال هؤلاء الأعلام على الرضا بكتمان الوحي والأمر به، كي لا يتقوّى مذهب مخالفيهم.

وقد يدل هذا على أن الحملة على الأعمش وصلت إلى مرحلتها النهائية؛ ممّا حمّله على الخضوع لهم، كما في هذه الرواية، وعلى الإنكار، كما في رواية ورقاء الآتية، وعلى المداراة، كما في رواية أبي بكر بن عيّاش عند ابن عدي والعقيلي وغيرهما؛ حيث جاء فيها: أنّ الأعمش قال له: ما رويته إلّا على جهة الاستهزاء بعباية.

وروى العقيلي \_ومن طريقه ابن عساكر \_عن ورقاء: أنّه انطلق ومسعر إلى الأعمش يعاتبانه في حديثين بلغهما عنه؛ قول عليّ: «أنا قسيم النار »، وحديث آخر: «فلان كذا وكذا على الصراط ». ثمّ زعم ورقاء أنّ الأعمش أنكر التحديث بذلك. (٢) [الفسوي]: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال أبو معاوية: قلنا للأعمش: لا تحدّث بهذه الأحاديث، قال: يسألوني، فما أصنع ؟ ربّما سهوتُ، فإذا سألوني عن شيء من هذا فسهوتُ فذكّروني. قال: فكنّا يوماً عنده فجاء رجل، فسأله عن حديث: (أنا قسيم النار)، قال: فتَنَحْنَحْتُ، قال: فقال الأعمش: هولاء

١. الضعفاء الكبير: ٣/٤١٦م: ١٤٥٧، تاريخ دمشق: ٢٩٩/٤٢.

٢. الضعفاء الكبير: ٣/ ١٥/٤.

المرجئة لا يدعوني أُحدّث بفضائل عليّ ، أخرجوهم من المسجد حتى أُحدّثكم . (١) هذا ما حصل للأعمش بسبب روايته لهذا الحديث ، ولا شكّ أنّ عظمته وجلالة قدره عند الجمهور وسِعة علمه وعمله هي الّتي صانت منزلته من الإزاحة وماء وجهه من الإراقة ، ورغم كلّ ذلك لم يمتنع من إظهار الحديث ، بل بذل قصارى جهده لأن يوصله إلى النسل الّذي يأتي من بعده ولو بمظهر المتعجّب المستنكر ، كما يدلّ على ذلك الرواية التالية للخُريبى:

قال: كنّا عند الأعمش فجاءنا يوماً وهو مغضب، فقال: ألا تعجبون! موسى ابن طريف يحدّث عن عباية، عن على : (أنا قسيم النار). (٢)

وأمّا عليّ عليّ فقد أدركه عنوان الصحبة وأنجاه من التهمة. وأمّا اللّذان كانا بينه وبين الأعمش عباية بن ربعي وموسى بن طريف فقد خسرا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهما حديث «خير القرون»، فذاقا حظّهما من وبال هذا الحديث وعواقبه بشدة. فإذا لاحظت ترجمتهما في كتب القوم فستصادف أنّ بعض المترجمين لم يستطيعوا أن ينتظروا ويستمرّوا في الكلام، ثمّ يحكموا عليهما وفق عادتهم بالنسبة لغير هما بل أصدروا حكمهم عليهما بالزيغ والإلحاد والغلق بمحض التعرّض لذكر اسميهما في العنوان، ثمّ شرعوا في ذكر حديثهما الذي صارا بسببه ملحدين وزائعَيْن وغاليين: (عليّ قسيم النار).

وقال الفسوي: وقرأت في كتاب عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، عن الأعمش، قال: قلت لموسى: ما كان عباية عندكم ؟ فذكر من فضله وصلاته وصيامه وصدقه.

ثمّ قال الفسوي: وموسى ضعيف، يحتاج إلى من يعدِّله، وليس هـو بـثقة،

١. المعرفة والتاريخ: ٢/ ٧٦٤، تاريخ دمشق: ٤٦ / ٢٩٩، البداية والنهاية: ٧/ ٣٩٢.

٢. الضعفاء الكبير: ٣/ ١٥/٤ ـ ٤١٦، ميزان الاعتدال: ٢/ ٣٨٧م: ٤١٨٨، الكامل لابن عديّ: ٨/ ٥٣ ـ
 ٥٥ م: ١٨١٨، لسان الميزان: ٣/ ٧٠٠ ـ ٧٠١م: ٤٤٨٤.

وعباية أقلّ منه ، ليس حديثه بشيء .(١)

نعم، إن عباية بن ربعي كان من شيعة أمير المؤمنين علي الله الله من خواص أصحابه، وترجم له البخاري في [الكبير] من دون أن يتعرّض لطعن في حقه، وذكره ابن حبّان في [الثقات]. (٢)

وأمّا موسى بن طريف، فلم أقف له على ترجمة في كتب الشيعة، سوى الرواية الآتية عن الأعمش. والظاهر أنّ حكم الفسوي عليه بالضعف وعدم الوثاقة ناشيء من حديثه، كعادة أبناء قومه. وسؤال الأعمش عنه واستفساره لحال ربعي ظاهر في كونه مقبولاً وموثوقاً عنده، وقد جاء هذا مصرّحا به في كتب الشيعة، فلاحظ:

روى الشيخ الطوسي في الأمالي، عن شريك بن عبدالله ... \_ فذكر دخول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبى حنيفة على الأعمش في مرضه الذي مات فيه إلى قول أبي حنيفة له \_: وقد كنتَ تحدّث في عليّ بن أبي طالب بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك، قال الأعمش: مثل ماذا يا نعمان ؟ قال: مثل حديث عباية: (أنا قسيم النار). قال: أولمثلي تقول يا يهودي ؟! اقعدوني سنّدوني، حدّثني \_ والّذي إليه مصيري \_ موسى بن طريف \_ ولم أر أسديّاً خيراً منه \_ قال: سمعت عباية بن ربعي إمام الحيّ ... ثم ذكر حديثه وحديث الآتي لأبي المتوكّل عن أبي سعيد. وأورده المازندراني في [المناقب] بطوله عن شريك وعبدالله بن حمّاد الأنصاري، وجاء فيه: حدّثني \_ والّذي إليه مصيري \_ موسى بن طريف إمام بنى أسد .... (٣)

١. المعرفة والتاريخ: ٣/١٩٢، تاريخ دمشق: ٢٩٩/٤٢.

٢. التاريخ الكبير: ٧ / ٧٢م: ٣٣٣، الثقات لابن حبّان: ٥ / ٢٨١.

٣. الأمالي للطوسي: ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ح: ١٢٩٤، بحار الأنوار: ٣٩/ ١٩٦ ـ ٢٠٣، ٢٠٠ ـ ٢٠٤/٧، ٣٣،

[ابن أبي يعلى]: نا أبو الحسين بن الأنبوسي، نا عمر بن إبراهيم الكتّاني، ثنا أبو الحسين بن عمر بن الحسن القاضي الأشناني، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: سمعت محمّد بن منصور الطوسي يقول: كنّا عند أحمد بن حنبل، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الحديث الّذي يُروى: أنّ عليّاً قال: (أنا قسيم النار)؟ فقال أحمد: وما تنكرون من هذا الحديث؟! أليس روينا: أنّ النبيّ عَلَيْ قال لعليّ: « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق»؟ قلنا: بلى، قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنّة، قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار، قال: فعليّ قسيم النار.

وذكره ابن مفلّح في [المقصد الأرشد]، والكنجي في [الكفاية]، وتـقدّمت رواية ابن عساكر في ذلك، عن أحمد.(١)

ومن الأشعار المنسوبة للإمام الشافعي قوله:

عسليّ حسبّه جُنّة قسيم النار والجَنّة وصيّ المصطفى حقّا إمام الإنس والجِنّة (٢)

ولا أدري أيّ شيء وجدوه في هذا الحديث، حتى كان سبباً لانزعاجهم والهتزازهم ؟! ولو فكّروا يسيراً في قول النبيّ عَيَّالُ للله لعليّ: « لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق » لفهموا منه ما فهمه أحمد بن حنبل، ولعلموا أنّ عليّاً المل قسيم النار، حتى مع غضّ النظر عن حديث عباية.

هذا، ولم ينفر د عباية برواية الحديث عن على الله ، ولن تنحصر روايته بطريق

<sup>﴾</sup> و ٤١٢/٤٧ع -: ١٩، مناقب آل أبي طالب: ٢ /١٥٧ ـ ١٥٨ وفي طبع: ٢ /١٨٠ ـ ١٨١، منتهى المقال: ٢ - ٤٠٥ ـ ٤٠٦ م: ١٣٨٣.

١. طبقات الحنابلة: ١/ ٢٩٥م: ٢٤٥، كفاية الطالب: ٢١- ٢٢ ب ٣ وفي طبع: ٦٨ ـ ٧٠، تاريخ دمشق:
 ٣٠١/٤٢ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: ٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤م: ١٠٤٨.

٢. ينابيع المودة: ٨٣ بـ ١٦.

على الله ، بل وافقه غيره من الصحابة ، فلاحظ:

قال ابن حجر: وأخرج الدارقطني أنّ عليّاً قال للستّة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاماً طويلاً، من جملته: أنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْلُهُ: « يا عليّ، أنت قسيم الجنّة والنار يوم القيامة » غيري ؟ قالوا: اللّهمّ، لا.

وإسناد الدارقطني للحديث على ما في تاريخ دمشق هكذا:

[الدارقطني]: نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا يحيى بن زكريّا بن شيبان، نا يعقوب بن معبد، ثني مثنّى أبو عبدالله، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة وهبيرة. وعن العلاء بن صالح، عن منهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبدالله الأسدي، وعن عامر بن واثلة، قالوا: قال عليّ يوم الشورى: والله لأحتجّن عليهم بما لا يستطيع قرشيّهم ولا عربيّهم ولا عجميّهم ردّه، ثمّ قال...

ولكنّ هذه الفقرة الّتي ذكرها الهيتمي في صواعقه سرقت من حديث المناشدة عند ابن عساكر من طريق الدارقطني.

ثمّ قال ابن حجر: ومعناه ما رواه غيره عن عليّ الرضا: أنّه عَلَيْ قال له: «أنت قسيم الجنّة والنار في يوم القيامة؛ تقول للنار: هذا لي وهذا لك». (١)

ورواه ابن المغازلي بسنده عن الإمام عليّ الرضا اللهِ عن آبائه، عن عليّ عليّ الرضا اللهِ عن آبائه، عن عليّ عليّ اللهِ عليّ عليّ الله عليّ عليّ الله عليّ عليّ الله علي عليّ الله علي علي الله علي علي الله علي عليه الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي عليه الله علي الله على الله علي الله على الل

وسئل الدارقطني عن حديث يزيد بن شريك، عن أبي ذرّ؛ قال رسول الله عَلَيْلُهُ:

١. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٤٣١. ٢٣٣، الصواعق المحرقة: ٢ / ٣٦٩.

٢. مناقب عليّ الله : ٦٧ ح: ٩٧.

« عليّ قسيم النار ؛ يُدخِل أولياءَه الجنّة وأعداءَه النارَ » ، فقال : ثنا الشافعي أبو بكر ، ثنا محمّد بن عمر القبلي ، ثنا محمّد بن هاشم الثقفي ، ثنا عبيد الله ، ذلك .

قال الشيخ: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، ومن دون عبيد الله ضعفاء، والقبلي ضعيف جدّاً، وإنّما روى هذا الحديث الأعمش، عن موسى بن طريف، عن عباية، عن على مالية،

ورواه الديلمي في [الفردوس]، عن حذيفة بلفظ: «عليّ قسيم النار». (٢)
وأخرج ابن أخي تبوك والحسكاني من طريق محمّد بن الطّفيل، ثنا شريك
ابن عبدالله، قال: كنت عند الأعمش \_ وهو عليل \_ فدخل عليه أبو حنيفة وابن
شبرمة وابن أبى ليلى، فقالواله: يا أبا محمّد، إنّك في آخريوم من أيّام الدّنيا وأوّل
يوم من أيّام الآخرة، وقد كنت تحدّث في عليّ بن أبي طالب بأحاديث، فتب إلى
الله منها.

قال: أسندوني أسندوني، فأسنِد، فقال: حدّثنا أبو المتوكّل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة يقول الله لي ولعليّ: ألقيا في النّار من أبغضكما، وأدخلا في الجنّة من أحبّكما. فذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴾. (٣)

فقال أبو حنيفة للقوم: قوموا، لا يجيء بشيء أشدّ من هذا.

وقال الحسكاني: ورواه الحمّاني عن شريك.(٤)

وقد يتعجّب المرء عند سماع هذا الكلام، وتعتريه الدهشة حين الوقوف على

١. العلل للدارقطني: ٦ / ٢٧٣ س: ١١٣٢.

٢. فردوس الأخبار: ٣/ ٩٠ ح: ٣٩٩٩.

٣. سورة ق: ٢٤.

٤. المناقب لابن أخي تبوك: ٢٧ ٤ ح: ٣، شواهد التنزيل: ٢ / ١٨٩ ــ ١٩١ ح: ٨٩٥، ٨٩٦.

أمثال هذه المواقف من أبي حنيفة ونظرائه تجاه فضائل علي الله إ فبدل أن يقوم هؤلاء القوم بشكر الأعمش، ويثنوا عليه لموقفه البطولي ؛ حيث أظهر الحق في وقت كان أغلب الناس يكتمونه خوفاً على أنفسهم، تراهم كيف يستتيبون الأعمش الذي كان مِن أكثر الناس علماً وعبادة وأفضلهم حلماً وزهداً وديانة.

وأخرج الحسكاني وابن الجوزي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، عن شريك بن عبد الله عن الأعمش، قال: ثني أبو المتوكّل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَيَالِيّهُ: «إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعليّ بن أبي طالب: أدخلا الجنّة من أحبكما، وأدخلا النار من أبغضكما، فيجلس عليّ على شفير جهنّم، فيقول لها: هذا لي وهذا لك، وذلك قوله: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارِ عَنِيدٍ ﴾.

هذا، لفظ الحسكاني، وأمّا ابن الجوزي فذكر قصّة دخول أبي حنيفة وصاحبيه على الأعمش بنحو ما تقدم عند ابن أخي تبوك والحسكاني، ثمّ قال: هذا حديث موضوع وكذب على الأعمش، والواضع له إسحاق النخعي، والحمّاني أيضاً كذّاب. (١)

أقول: أمّا الحمّاني فقد قال الذهبي: الحافظ الإمام الكبير أبو زكريّا ابن المحدّث الثقة أبى يحيى الحمّاني الكوفي صاحب المسند الكبير ... الخ.

وقد روى عنه جماعة من الأعلام، منهم: أبو حاتم الرازي وابن أبي الدنيا والبغوي ومطيّن ويحيى بن الضُرَيس والدروقي وغيرهم.

ووثقه يحيى بن معين وابن نمير في رواية ، والبوشنجي ومحمّد بن عبد الله بن نمير . وضعّفه أحمد بن حنبل وابن المديني والنسائي وعبد الله بن نمير في رواية أُخرى .

۱. شواهد التنزيل: ٢ / ١٨٩ ـ ١٩١ ح: ٨٩٥، ٨٩٦، الموضوعات: ١ / ٤٠٠ ح: ٥٦، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٤٨.

وقال أبوحاتم: لم أر من المحدّثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيّره سوى قبيصية ... ويحيى الحمّاني في حديث شريك.

وقال الذهبي: وقد تواتر توثيقه عن يحيى بن معين ، كما قد تواتر تجريحه عن الإمام أحمد.

قال عبد الملك: سألت يحيى بن معين عن الحمّاني، فقال: ثقة، فقلت: يعني يقولون فيه، فقال: يحسدونه، هو والله الّذي لا إله إلّا هو ثقة، وأبوه ثقة. وروى الدارمي وابن خيثمة عن ابن معين نحو ذلك. وقال الرّماديّ: هو عندي أو ثق من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يقولون فيه إلّا من الحسد. وعن أحمد أيضاً: أكثر الناس فيه، وما أدرى ذلك إلّا من سلامة صدره.

وأمّا حديث إسحاق الأزرق \_ الّذي أنكره أحمد، وكذّبه لأجله، وقلّده أمثال ابن الجوزي \_ فلابن نمير حوله مقال. والحديث أخرجه أحمد في [المسند] عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة، قال: كنّا نصلّي مع النبيّ عَيَّا صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا رسول الله عَيَّا : «أبردوا بالصلاة؛ فإن شدّة الحرّ من فيح جهنّم». (١) ورواه الحمّاني عن أحمد بهذا اللفظ والإسناد، مدّعياً أنّ أحمد حدّثه، وأنكره أحمد. فإمّا أن نصدّق أحمد، أو الحمّاني، ولا شكّ أنّ ترجيح أحمد عليه بلا مرجّح، فلولا أنّ أحمد أخرجه بنفس المسند والمتن لرجّحنا إنكاره. نعم، لا يبعد أن يكون أحمد حدّثه، ثمّ نسي ذلك، فأنكره، ويظهر من كلام أحمد في جواب حنبل بن إسحاق أنّه لم يكن متيقّنا بذلك؛ حيث قال: ما أعلم أنّي حدّثتُه به، ولا أدري، لعلّه على المذاكرة حفظه. الحاصل: أنّ الحمّاني كان أوثق وأصدق من ابن الجوزي بكثير، بل وأوسع

١. مسند أحمد: ٤ / ٢٥٠.

علماً ومعرفة من كثير من المشهورين من أئمّة ابن الجوزي، إلّا أنّ هناك ما سر سبباً لخمول ذكره فيما بين قومه كأقرانه، ألا وهو بغضه لسلاطين بني أميّة، وقوله: مات معاوية على غير ملّة الإسلام. (١)

هذا، وقد رأيت ورود الحديث من طريق محمّد بن الطفيل، عن شريك، عن الأعمش، وليس فيه إسحاق النخعي ولا الحمّاني. ورُوِي عن علي الله أيضاً، فلاحظ: [الحسكاني]: فرات بن إبراهيم، قال: حدّثني جعفر بن محمّد بن مروان، ثني أبي، ثنا عبيدة بن يحيى بن مهران الثوري، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن علي في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾، قال: قال لي رسول الله عَلَيْ في قوله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش، فيقول الله لي ولك: قوما فألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذبكما في النار». (٢)

[الحاكم]: ثنا عطيّة بن سعيد، عن عبدالله الأندلسي، ثنا القاسم بن علقمة الأبهري، ثنا عثمان بن جعفر الدينوري، ثنا إبراهيم بن عبدالله الصاعدي، ثنا ذو النون المصري، ثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ، قال: قال رسول الله عَيَّلُهُ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجزه أحد، إلّا من كان معه براءة بولاية عليّ».

وقال السيوطي: وله طريق آخر. قال أبو عليّ الحدّاد في معجمه: ثنا أبو سعيد محمّد بن الحسين بن محمّد بن علي بن متويه القمّي، ثنا أبو علي عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن فضالة النيسابوري، ثنا أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن محمّد

١. الكامل لابن عديّ: ٩ / ٩٥ \_ ٩٨ م: ٢١٣٨، تهذيب الكمال: ٢٠ / ١٤٦ \_ ١٥٧ م: ٧٤٦٢، سير أعلام النبلاء: ١٠ / ٥٢٦ م: ٧٩١٢، تهذيب التهذيب: ١١ / ٢١٢ \_ ٢١٦ م: ٧٩١٢.

۲. شواهد التنزيل: ۲ / ۱۹۱ ح: ۸۹۷.

ابن يزيد المزكى، ثنا أبو سهل إسماعيل بن عبد الوهّاب، ثنا عبدالله بن عبد الرّحمن المديني القزويني، ثنا داود بن سليمان بن جعفر، ثنا ابن موسى الرضا، ثنا أبي موسى بن جعفر، عن أبيه [جعفر، عن أبيه] محمّد، عن أبيه عليّ، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، مرفوعاً. (١)

[ابن المغازلي]: أنا القاضي أبو جعفر محمّد بن إسماعيل العلوي، أنا أبو محمّد ابن السقاء، قال: قرأت على محمّد بن الحسين، وهو يسمع: حدثكم إسماعيل بن موسى السدّي، ثنا محمّد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَنَيْلُهُ: «إذا كان يوم القيامة أمر الله جبرئيل أن يجلس على باب الجنّة؛ فلا يدخلها، إلّا من معه براءة من عليّ بن أبي طالب». (٢)

وأخرج ابن عديّ وابن المغازلي من طريق عثمان بن عبدالله العثماني الشامي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير واللفظ لابن المغازلي والله عليّ ابن عبدالله يقول: كان رسول الله عليّ بعرفات وعليّ تجاهه، فأوما إليّ وإلى عليّ فأقبلنا نحوه، وهو يقول: «ادن مني يا عليّ»، فدنا منه، فقال: «ضع خمسك في خمسي». فجعل كفّه في كفّه. فقال: «يا عليّ، خلقت أنا وأنت من شجرة؛ أنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنّة. يا عليّ، لو أنّ أمّتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار وأبغضوك لأكبّهم الله في النار». (٣)

١. الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٣٩٩ح: ٥٣، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣٤٧، تنزيه الشريعة: ١/ ٣٦٦ـ
 ٣٦٧ح: ٧٦.

٢. المناقب لابن المغازلي: ١٣١ ح: ١٧٢.

٣. مناقب أمير المؤمنين: ٢٩٧ ح: ٣٤٠، الكامل في الضعفاء لابن عديّ: ٦ /٣٠٣ ـ ٣٠٤ م: ١٣٣٦، ميزان الاعتدال: ١٦٠٨ م: ٥٥٢٦ م: ١٦٠، ١٦٠. الاعتدال: ١/٣٠٤ م: ٥٥٧٦ مناقب الميزان: ١٦٠، ١٦٠.

[العقيلي]: ثنا عبد الله بن هارون الشعبي، ثنا علي بن قرين، ثنا الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «من مات وفي قلبه بغض لعليّ فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً ».

ثمّ قال العقيلي : ولا يعرف من حديث جارود إلّا عن عليّ بن قرين ، وجارود متروك الحديث ، وعليّ وضعه على جارود .

وقال ابن عراق: قال السيوطي الشافعي: وله طريق آخر عند الديلمي. قلت: فيه أحمد بن عبد الله المؤدب، والله أعلم.(١)

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي، ثنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان الملقّب بابن السقّاء الحافظ الواسطي، ثني محمّد بن عليّ بن هاشم الموصلي، ثنا محمّد بن عبد الله بن محمد المؤدّب، ثنا محمّد بن الحارث المصري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه \_وجدّه معاوية بن حيدة القشيري \_قال: سمعت رسول الله عَيَالِيُهُ يقول لعليّ: «يا عليّ، لا يبالي من مات وهو يبغضك مات يهوديّاً أو نصرانيّاً».

قال يزيد بن زريع: فقلت لبهز بن حكيم: أحدّثك أبوك، عن جدّك، عن النبي عَلَيْهُ ؟ قال: الله! حدّثني أبي، عن جدّي، و إلا فأصمّ الله أُذنيّ بصمام من النار.

ولفظ الديلمي: عن ابن حيدة: « يا عليّ ، ما كنت أبالي من مات من أمّتي وهو يبغضك مات يهوديّاً أو نصرانيّاً ». (٢)

أخرج أبو يعلي والقطيعي وابن عساكر من طريق سويد بن سعيد، ثنا زكريّا بن عبد الله بن يزيد الصهباني، عن عبد المؤمن، عن أبي المغيرة، عن عليّ، قال:

١. الضعفاء الكبير: ٣/ ٢٥٠م: ١٢٤٨، تنزيه الشريعة: ١/ ٣٦٠٠ : ٥٨.

٢. المناقب لابن المغازلي: ٥٠ ـ ٥١ ح: ٧٤، فردوس الأخبار: ٥ / ٤٠٨ ح: ٨٣١٢، تنزيه الشريعة: ١ / ٣٦٠.

طلبني رسول الله عَلَيْلُهُ ، فوجدني في جدول نائماً ، فقال : «قم ، ما ألوم الناس يسمّونك أبا تراب » ! قال : فرآني كأنّي وجدت في نفسي عن ذلك ، فقال : «قم والله لأرضينك ، أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل عن سنتي ، وتبرئ ذمّتي ، من مات يحبّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت ، ومن مات يبغضك مات ميتة جاهليّة ، وحوسب بما عمل في الإسلام ».

وأورده البوصيري في [الإتحاف]، وقال: رواه أبو يعلى بسندٍ رواتُه ثقاتً. وذكره محبّ الدّين الطبري في [الرياض]، وابن حجر في [الصواعق]، وعزياه لأحمد في [المناقب]. وأورده السراوي في [مسند الإمام عليّ]، وصحّحه. (۱) [الطبراني]: ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمّد بن يزيد \_هو أبو هشام الرفاعي \_ ثنا عبد الله بن محمّد الطهوي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: بينما أنا مع النبيّ عَيَّا في ظلّ بالمدينة، وهو يطلب عليّاً، إذ انتهينا إلى حائط، فنظرنا فيه، فنظر إلى عليّ، وهو نائم في الأرض، وقد اغبر، فقال: « لا ألوم الناس يُكنّونك أبا تراب ». فلقد رأيت عليّاً تغيّر وجهه، واشتدّ ذلك عليه. فقال: «ألا أرضيك، يا عليّ »؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: «أنت أخي ووزيري، تقضي ديني، وتُنجز موعدي، وتبرئ ذمّتي، فمن أحبّك في حياة مني فقد قضى نحبه، ومن أحبّك في حياة منك بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان، وأمنه يوم الفزع الأكبر، ومن مات وهو يبغضك \_ يا عليّ - مات ميتة جاهليّة، يحاسبه الله بما عمل في الإسلام ».

١٠ فضائل الصحابة: ٢ / ٦٥٦ ح: ١١١٨، مسند أبي يعلى: ١ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ع ح: ٥٢٨، تاريخ دمشق: ٢ / ٥٤ ع ٥٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢١ ـ ١٢٢، المقصد العلي: ٣ / ١٧٧ ح: ١٣١٧ م الإتحاف للبوصيري: ٩ / ٢٦٧ ح: ٥٩ م ١ م ١ م ١٨٩٨، المطالب العالية: ٦٤ ح: ٣٩٦٩، الصواعق المحرقة: ٢ / ٣٦٩، الرياض النضرة: ٣ / ٢٦٧ ح: ١٣٢٨، كنز العمّال: ١٣ / ١٥٩ ح: ٣٦٤٩١، مسند الإمام عليّ بن أبي طالب: ٥٤٤ ح: ٥٣٥، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣١٤.

وأورده المتقى في [الكنز]، والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبرانـي، وفيه من لم أعرفه.(١)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن الخلال، أنا محمّد بن عثمان النفري، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا أحمد بن محمّد بن سوادة، نا عمرو بن عبد الغفّار نا نصير بن عبد الأشعث، ثني كثير النواء، عن أبى مريم الخولاني، عن عاصم بن ضمرة، قال: سمعت عليّاً يقول: إنّ محمّداً عَيَّا أخذ بيدي ذات يوم، فقال: «من مات وهو يبغضك ففي ميتة جاهليّة، يحاسب بما عمل في الإسلام، ومن عاش بعدك وهو يحبّك ختم الله له بالأمن والإيمان، كلّما طلعت شمس وغربت، حتى يرد على الحوض». (٢)

\* \* \*

۱. المعجم الكبير: ۱۲ / ۳۲۱ ح: ۱۳۵٤۹، مجمع الزوائد: ۹ / ۱۲۱، كنز العمال: ۱۱ / ٦١٠ ـ ٦١١ ح: ۳۲۹۵٥.

۲. تاریخ دمشق: ۲۹۲/٤۲.

and the second s

and the second of the second o

and the second second

## الفصل الثالث

في أنّ عليّا لَيْكِ ميزان لمعرفة الّذين يؤذون الله تعالى ورسوله عَيْنِالْهُ

من آذي علياً عليًّا فقد آذي الله ورسوله

 $(p_{i}, p_{i}, p_{i},$ 2

## من آذي عليّاً فقد آذي الله ورسوله

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَأَعَـدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾.(١)

أخرج أحمد بن حنبل والفسوي والآجري والحاكم والبيهقي من طُرقٍ عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح. عن الفضل بن معقل بن سنان بن يسار عن عبد الله بن نيّار الأسلمي، عن عمر و بن شاس الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية \_قال: خرجت مع عليّ إلى اليمن، فجفاني في سفري ذلك، حتى وجَدْتُ عليه في نفسي، فلمّا قدمتُ أظهرتُ شكايته في المسجد، حتى بلغ ذلك رسول الله عَيَّا أَنْ فدخلت المسجد ذات غداة، ورسول الله عَيَّا في ناس من أصحابه، فلمّا رآني أبدني عينيه \_يقول: حدّد إليّ النظر حتى إذا جلست، قال: «يا عمرو، أما والله لقد آذيتني!» قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يارسول الله، قال: «بلى؛ من آذى عليّاً فقد آذانى».

قال المناوي: {قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي، قال الهيثمي:

١. سورة الأحزاب: ٥٧.

رجاله رجال الصحيح }.

وذكره ابن كثير في تاريخه من طريق يونس بن بكير عن محمّد بن إسحاق، وقال: رواه الإمام أحمد عن يعقوب ... وكذا رواه غير واحد عن محمّد بن إسحاق، عن أبان بن الفضل. وروى عباد بن يعقوب الرواجني، عن موسى بن عمير، عن عقيل بن نجدة بن هبيرة، عن عمرو بن شاس، قال: قال رسول الله عَمِيلُهُ: « يا عمرو، إنّ من آذى عليّاً فقد آذاني » . (١)

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والروياني وابن حبّان وابن قانع وابن عبد البرّ من طُرقٍ عن محمّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل، عن عبد الله بن نيّار الأسلمي، عن عمرو بن شاس، قال: قال لي رسول الله عَلَيْلُهُ: «قد آذيتني» قلت: ما أحبّ أن أُوذيك، قال: «من آذي عليّاً فقد آذاني».

وأورده الحافظ في [الإصابة] قائلاً: أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وابن حبّان في صحيحه وابن مندة بعلوٍّ؛ من طريق محمّد بن إسحاق، ثني أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل، عن عبدالله بن نيّار الأسلمي، قال: قال رسول الله عَيْلِيلُهُ: «من آذي عليّاً فقد آذاني».

وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وقال: رُوِي عن جمع من الصحابة. الأوّل: عن عمرو بن شاس، رواه البخاري في [التاريخ] والفسوي في [المعرفة] وأحمد وابن حبّان والحاكم، وصحّحه، ووافقه الذهبي...(٢)

١. مسند أحمد: ٣/ ٤٨٣، فضائل الصحابة: ٢ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ح: ٩٨١، المعرفة والتاريخ: ١ / ٣٢٩ ـ
 ٣٣٠ وفي طبع: ١ / ٥٣ ١، الشريعة للآجري: ٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ح: ١٥٩٥، المستدرك: ٣/ ١٢٢، دلائل النبوة: ٥ / ٣٩٤ ـ ٥٩٥، فيض القدير: ٦ / ٢٤ ح: ٨٢٦٦، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٣.

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٤ ح: ٣٢٠٩٩ وفي طبع: ٧ / ٥٠٢ ح: ٤٥ في فضائل عليّ اللَّهِ من

وأخرج البزّار والقطيعي والهيثم بن كليب من طريق قنان بن عبد الله النهمي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَبَالِلهُ: « من آذي علياً فقد آذاني ». قال وصى الله: إسناده حسن. (١)

وأخرج أبو يعلى والبزّار والآجري والقطيعي والضياء من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري، عن قنان بن عبد الله النّهمي، ثنا مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من عليّ، فأقبل رسول الله عَيَّلِيلُهُ غضبان، يعرف في وجهه الغضب، فتعوّذت بالله من غضبه، فقال: «ما لكم وما لي؟! من آذي عليّاً فقد آذاني». يقولها ثلاث مرات.

قال: فكنت أوتى من بعد، فيقال: إنّ عليّاً ولي يعرض بك؛ فيقول: اتّقوا فتنة الأخنس فأقول: هل سمّاني ؟ فيقال لي: لا، فأقول: إنّ خنس الناس كثير وفي رواية: إنّ خنيس الناس لضنين معاذ الله أن أؤذي النبيّ عَلَيْ بعد ما سمعت منه. وذكره الهيثمي في [المجمع]، ثمّ قال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح، غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان. وأورده الحافظ في [المطالب العالية]، وعزاه لابن أبي عمر وأبي يعلى وابن أبي شيبة. وأورده البوصيري في [الإتحاف]، وقال: رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر، ورواته ثقات، وأبو يعلى والبزّار. (٢)

ے كتاب الفضائل. التاريخ الكبير: ٦/ ٣٠٧م: ٢٤٨٢، مسند الروياني: ٢/ ٣٠٦مـ ٣٠٠٦م: ١٤٧٠، معجم الصحابة لابن قانع: ٢/ ٢٠١م: ٧٠٠، صحيح ابن حبان: ١٥ / ١٩٥٧م: ١٩٢٣، الثقات له أيضاً: ٢/ ٢٧٢ ح ٢٧٢ مشاهير علماء الأمصار: ٣٥ ح: ١٩٦٦، الاستيعاب: ٣/ ٢٦٥م: ١٩٤٧، الجرح والتعديل: ٢/ ٢٧٢ م: ١٣١٩، الإحسان: ٦/ ٢٦٧ ح: ٢٩٣٧، موارد الظمآن: ٧ / ١٣٢ ح: ٢٢٠٢، الإصابة في تمييز الصحابة: ٢ / ٢٤١ م: ٥٨٨١، وفي طبع: ٤ / ٣٥٣ م: ٥٨٨١، أسد الغابة: ٤ / ١١٢٠ حن ٢٢٩٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٣٧٣ م: ٣٧٤ م: ٢٢٩٥.

۱. البحر الزخار: ٣/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ح: ١١٦٦، فضائل الصحابة: ٢ / ٦٣٣ ح: ١٠٧٨، مسند الشاشي: ١ / ١٣٤ ح: ٧٢.

٢. فضائل الصحابة لأحمد: ٢/ ٦٣٣ ح: ١٠٧٨، مسند أبي يعلى: ٢/ ١٠٩ ح: ٧٧٠، البحر الزخّار ٢

وأخرجه الهيثم بن كليب من طريق محمّد بن عمر و الأنصاري عن قنان بن عبد الله مختصراً.(١)

[الحارث]: ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن قنان ابن عبد الله عَلَيْقُ : « ما لي ابن عبد الله عَلَيْقُ : « ما لي ولكم ؟! من آذى علياً فقد آذاني ». (٢)

[الحاكم]: أنا محمّد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا أبو قلابة الرّقاشي، ثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن المؤمّل، ثني أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، قال: جاء رجل من أهل الشام، فسبّ عليّاً عند ابن عبّاس، فحصبه ابن عبّاس، فقال: يا عدوّ الله، آذيت رسول الله عَلَيْلُهُ، ﴿إِنَّ الّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾، لو كان رسول الله عَلَيْلُهُ حيّاً لآذيته.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي. (٣) [ابن المغازلي]: أنا أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار، ثنا عبدالله بن محمّد ابن عثمان المزني الحافظ، ثنا أبو الحسين عليّ بن الحسين بن سعيد المقرئ بنيل واسط، ثنا الحسن بن صباح الزعفراني، وسأله أبي، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: كنت عند النبيّ عَلَيْهُ، إذ أقبل عليّ ابن أبي طالب غضبان، فقال له النبيّ عَلَيْهُ: « ما أغضبك؟ » قال: آذوني فيك بنو

<sup>﴾</sup> للبزّار: ٣/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ح: ١١٦٦، الشريعة للآجري: ٣/ ٢٢٩ ح: ١٦٠١، الأحاديث المختارة: ٣/ ٢٦٦ ـ ٢٦٦ ح: ١٠٧١، ١٠٧١، إتحاف الخيرة المهرة: ٩/ ٢٦٦ ح: ٨٩٥٢، مجمع الزوائد: ١٢٩٩، المقصد العلي: ٣/ ١٦٠ ح: ١٣٩٦ ح: ٣٩٦٦.

١. مسند الشاشي: ١ / ١٣٤ ح: ٧٢.

٢. بغية الباحث: ٢٩٦ ح: ٩٨٧، إتحاف الخيرة المهرة: ٩/٢٦٧ ح: ٨٩٥٤.

٣. المستدرك: ٣/ ١٢١ ـ ١٢٢.

عمّك، فقام رسول الله عَيَالَهُ مغضباً، فقال: «أيها الناس، من آذى عليّاً فقد آذاني، إنّ عليّاً أوّلكم إيماناً، وأوفاكم بعهد الله. يا أيها الناس، من آذى عليّاً بُعِث يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً ».

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله ، وإن شهدوا أن لا إله إلّا الله ، وأنّك رسول الله ؟ فقال: « يا جابر ، كلمة يحتجزون بِها ؛ أن لا تسفك دماؤهم ، وأن لا تستباح أموالهم ، وأن لا يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون » . (١)

وأخرج الموفق بن أحمد بسنده عن أبي بكر الهذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَيَّالُهُ لعبد الرحمن بن عوف : « يا عبد الرحمن ، أنتم أصحابي ، وعليّ بن أبي طالب مني ، وأنا من عليّ ، فمن قاسه بغيره فقد جفانى ، ومن جفاني آذاني ، ومن آذاني فعليه لعنة ربّي » . (٢)

[السّهمي]: ثنا القاضي أبو نعيم عبد الملك بن أحمد النعيمي في داره باسترآباد، ثنا أبو زرعة أحمد بن محمّد القاضي بجرجان، أنا محمّد بن الفضل بن حاتم، ثنا

١. مناقب على الله : ٥٢ ح: ٧٦.

٢. مقتل الحسين ﷺ: ١٠٠ ح: ٢٤ ف ٥.

٣. شواهد التنزيل: ٢ / ٩٧ \_ ٩٨ ح: ٧٧٦.

إسماعيل بن بهرام الكوفي، ثني محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن جابر، قال: قال رسول الله عَلَيِّ لله علي : « من آذاك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذاني الله ». (١)

[الحسكاني]: أنا أبو بكر التميمي، أنا أبو الشيخ، أنا جعفر بن محمد العلوي، ثني عليّ بن الحسين بالبصرة، ثني الحسن بن جعفر بن سليمان الصبيعي، ثني أبي، ثني سيدي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال سمعت النبيّ عَلَيْلُهُ يقول لعليّ: «من آذاك فقد آذاني».

[الحسكاني]: أنا أبو عمرو البسطامي، أنا أبو أحمد بن عديّ الجرجاني، أنا جعفر بن أحمد بن عليّ بن بيان بمصر سنة خمس و ثلاثمائة، أنا حسّان بن غالب، أنا عبد الله بن أبي لهيعة، ثني محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أمّ سلمة زوج النبيّ عَلَيْلُهُ، قالت: قد سمعت رسول الله عَلَيْ يَلِيلُهُ يقول لعليّ بن أبي طالب: «أنت أخي وحبيبي، من آذاك فقد آذاني».

ثمّ قال: وفي الباب عن عمر وسعد وعمرو بن شاس وأبي هريرة وابن عبّاس وأبي سعيد الخدري والمسوّر بن مخرمة .(٢)

[البلاذري]: المدائني، عن يونس بن أرقم، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم ابن أبي الجعد، عن ابن الحنفيّة، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « من آذى علياً فقد آذاني ». (٣) وذكر الطبري في [الرياض] عن أبي عمر، والعاصمي في [سمط النجوم] عن أبي بكر بن شيبة من حديث بريدة: أنّه قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « من أحبّ علياً فقد أحبني، ومن أبغض علياً فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذاني فقد آذاني، ومن أذاني فقد آذى الله ». (٤)

١. تاريخ جرجان: ٣٦٧ وفي طبع: ٤١٣.

۲. شواهد التنزيل: ۲ / ۹۸ \_ ۹۹ ح: ۷۷۷، ۷۷۸.

٣. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٧٩.

٤. الرياض النضرة: ٣/ ١٠٥ ح: ١٣١٥، سمط النجوم: ٣/ ٣٢ ح: ٢٤.

## الفصل الرّابع

من سبّ عليّاً فقد سبّ الله تعالى

A. 1980 秦斯科克雷马斯森斯尔斯·加尔德科·拉尔·克斯·克尔·克斯·克尔·斯斯克克斯斯科(艾尔·克斯克)

## من سبّ عليّاً فقد سبّ الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُسَبِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (١) كَذَٰلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُسَبِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (١) أخرج أحمدوالنسائي والآجري والحاكم من طُرقٍ عن يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالله الجدلي، قال: دخلت على أمّ سلمة، فقالت: أيسبّ رسول الله عَلَيْلُهُ فيكم ؟! فقلت: معاذ الله! أو سبحان الله! أو كلمة نحوها، قالت: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول: «من سبّ عليّاً فقد سبني».

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد رواه بكير بن عثمان البجلي؛ عن أبي إسحاق بزيادة ألفاظ. واعترف الذهبي بصحّته أيضاً. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي عبدالله الجدلي، وهو ثقة. (٢)

١. سورة الأنعام: ١٠٨.

٢. مسند أحمد: ٦ / ٣٢٣، المستدرك: ٣ / ١٢١، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٣ ح: ١٤٧٦، السند أحمد: ٣ / ٢٢٣ ح: ١٥٩٣، إيثار الحقّ الشريعة: ٣ / ٢٢٣ ح: ١٥٩٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٠، منهاج السنّة: ٤ / ٤٦٩، إيثار الحقّ على الخلق: ١ / ٤٠٤.

[الحاكم]: ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الله الحافظ بهمدان، ثنا أحمد بن موسى ابن إسحاق التميمي يقول: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: حججت وأنا غلام، فمررت بالمدينة، وإذا الناس عنق واحد، فاتبعتهم، فدخلوا على أمّ سلمة زوج النبيّ عَيَّاتُهُ، فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي، فأجابها رجل جلف جاف؛ لبّيك يا أمتاه، قالت: يسبّ رسول الله عَيَّاتُهُ في ناديكم، قال: وأنّى ذلك؟ قالت: فعليّ بن أبي طالب، قال: إنّا لنقول أشياء نريد عرض الدّنيا، قالت: فاتني سمعت رسول الله عَيَّاتُهُ يقول: «من سبّ علياً فقد سبّني، ومن سبّني فقد سبّ الله تعالى». (١)

[ابن أبي شيبة]: ثنا عبد الله بن نمير، عن فطر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي، قال: قالت لي أُمّ سلمة: يا أبا عبد الله، أيسب رسول الله فيكم، ثم لا تغيرون؟ قال: قلت: ومن يسب رسول الله عَيَالِيّهُ؟ قالت: يُسبّ عليّ ومن يحبّه، وقد كان رسول الله عَيَالِيّهُ يحبّه.

[الآجري]: ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الكوفي، ثنا عبّاد بن يعقوب، ثنا عمرو بن ثابت، عن يزيد بن أبي زياد بن أخي زيد بن أرقم، قال: حججت، فدخلت على أُمّ سلمة، فقالت: ممّن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قالت: من الّذين يُسبّ فيهم رسول الله عَلَيْلُهُ؟! قال: قلت: لا والله؛ ما سمعت أحداً يسبّ رسول الله عَلَيْلُهُ، قالت: أليس يقال: فعل الله بعليّ وبمن يحبّ عليّاً، وكان رسول الله عَلَيْلُهُ يحبّه. (٣) قالت: أليس يقال: فعل الله بعليّ وبمن يحبّ عليّاً، وكان رسول الله عَلَيْلُهُ يحبّه. (٣) والآجري ]: ثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني في المسجد الحرام، ثنا محمّد بن زكريّا الغلابي البصري، ثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي،

١. المستدرك: ٣/ ١٢١، كنز العمّال: ١١ / ٦٠٢ ح: ٣٢٩٠٣.

٢. المصنّف: ٦ / ٣٧٤ ح: ٣٢١٠٤.

٣. الشريعة للآجري: ٣/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ح: ١٥٩٤.

ثني أبي \_ جعفر بن سليمان \_ عن أبيه سليمان بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن عبد الله ، قال : كنت مع أبي عبد الله بن عبّاس بعد ما كفّ بصره ، وهو بمكّة ، فمرّ على قوم من أهل الشام في صفة زمزم ؛ يسبّون عليّ بن أبي طالب على ، فقال لسعيد بن جبير \_ وهو يقوده \_ : رُدّني إليهم ، فقال : أيّكم السابّ الله ؟ قالوا : سبحان الله ! ما فينا أحد يسبّ أحد يسبّ الله ، قال : فأيّكم السابّ رسول الله ؟ قالوا : والله ما فينا أحد يسبّ رسول الله عَلَيْ الله ، قال ابن عبّاس : فإنّي أشهد لسمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « من سبّ علياً فقد سبني ، ومن سبني فقد سبني ، ومن سبني فقد سبن الله ، ومن سبن الله \_ عزّوجل \_ أكبّه الله \_ عزّوجل \_ على منخريه في نار جهنم » .

وأخرجه الكنجي من طريق يعقوب بن جعفر بن سليمان، فذكر مثله. وأخرجه ابن عساكر والجويني؛ من طريق جندل بن والق، ثنا علي بن حماد، عن المنقري، عمّن حدّثه، عن ابن عبّاس. وأخرجه الخوارزمي والشجري؛ من طريق جندل بن والق، عن حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه محمد بن سليمان من طريق جندل بن والق، عمّن ذكره. وعزاه في [الرياض] لأبي عبد الله الملاء.

وأخرجه الديلمي بلفظ: « من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله أدخله الله نار جهنّم ، وله عذاب عظيم » . (١)

وأخرج النسائي والضياء من طريق جعفر بن عون ، عن شقيق بن أبي عبد الله ،

١٠ الشريعة للآجري: ٣/٢٦٦ ح: ١٥٩٦، مناقب علي الله للمحمد بن سليمان: ٢/٥٩٨ ح: ١٠١، معجم شيوخ ابن عساكر: ١/٤٤٨ ـ ٤٤٩ ح: ٥٤٠، المناقب للخوارزمي: ١٣٧ ح: ١٥٤، فردوس الأخبار: ٤/١٨٩ ح: ١٠٨٠ م وائد السمطين: ١/٢٠٦ ح ٢٤١، الأمالي للشجري: ١/٨٧١ ح: ١٦٤، كفاية الطالب: ١٨٩ - ١٠٨٠، الرياض النضرة: ٣/٥٠١ ـ ١٠١ ح ١٣١٩، نظم درر السمطين: ١٠٥، مروج الذهب: ٢/٣١٦.

ثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة ، قال: رأيت سعد بن مالك بالمدينة ، فقال: ذكر أنّكم تسبّون عليّاً! قلت: قد فعلنا ، قال: لعلّك سببته! قلت: معاذ الله ، قال: لا تسبّه ؛ فإن وُضع المِنشار على مَفْرقي رأسي على أن أسبّ عليّاً ، ما سببته ، بعد ما سمعت من رسول الله عَيَالًا ما سمعت من رسول الله عَيَالًا ما سمعت .(١)

[أبو يعلى]: ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيدالله بن موسى، أنا شقيق بن أبي عبدالله، عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة: أنّه أتى سعد بن مالك، فقال: بلغني أنّكم تُعرَضون على سبّ عليّ بالكوفة! فهل سببته؟ قال: معاذ الله، قال: والّذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله عَلَيْ يقول في عليّ شيئاً؛ لو وُضِع المِنشار على مَفْرقى على أن أسبّه، ما سببته أبداً.

وأخرجه الضياء في [المختارة] من طريق أبي يعلى، والمزّي في [التهذيب] من طريق عبيد الله بن موسى، عن شقيق. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن. وأورده الحافظ في [المطالب العالية]، وعزاه لأبي بكر وأبي يعلى. وقال حسين سليم أسد: أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال أحمد بن حنبل: يُروى عنه، وباقى رجاله ثقات. (٢)

\* \* \*

١. السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٣ \_ ١٣٤ ح: ٧٤٧٧، الأحاديث المختارة: ٣ / ٢٦٧ ح: ١٠٧٨.
 ٢. مسند أبي يعلى: ٢ / ١١٤ ح: ٧٧٧، الأحاديث المختارة: ٣ / ٢٦٧ ح: ١٠٧٧، المقصد العلي: ٣ / ١٨٨٨

ح: ١٣٣٧، تهذيب الكمال: ٨/ ٣٩٠\_ ٣٩١م: ٢٧٥٢، مجمع الزوائد: ٩/ ١٣٠، المطالب العالية:

٤ / ١٤ ج: ٣٩٦٧.

## الفصل الفامس

في أنّ عليّاً عليّاً عليه من العاصي ميزان لمعرفة المطيع لله من العاصي

من أطاع عليّاً عليه فقد أطاع الله تعالى

400

· 表表,On the print is a state of a first print of the pri

## من أطاع عليّاً فقد أطاع الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذاَ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللهُ عَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ﴾. (١)

أخرج الحاكم وابن عدي وابن عساكر من طُرق عن يحيى بن يعلى ، ثنا بسّام الصير في ، عن الحسن بن عمر و الفقيمي ، عن معاوية بن ثعلبة ، عن أبي ذر على الصير في ، عن الحسن بن عمر و الفقيمي ، عن معاوية بن ثعلبة ، عن أبي ذر على قال : قال رسول الله عَلَيْ الله : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى علياً فقد عصاني » .

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي. وأورده المحبّ الطبري في [الرياض]، وعزاه للإسماعيلي والخجندي. (٢) أقول: يحيى بن يعلى هذا هو المحاربي، ثقة، من رجال الصحيح، روى له البخاري وغيره. وشيخه بسّام بن عبدالله الصيرفي، أيضاً من الثقات، كما حكم

١. سورة الأحزاب: ٣٦.

٢. المستدرك: ٣/ ١٢٨، الكامل لابن عديّ: ٩/ ٨٧ م ، ٢١٣٢، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧، المستدرك: ٣٢٩٧٣. الكامل لابن عديّ: ١١ / ١١ / ٢١٤ ح : ٣٢٩٧٣.

بذلك يحيى بن معين وغيره. وقال الذهبي: ثقة ، بقي إلى بعد الخمسين ومائة. (١) وقد تقدّم ما أخرجه ابن عدي وابن عساكر عن يعلى بن مرّة الثقفي؛ حيث قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أحبّ علياً فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغضي فقد أبغض الله، لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّاكافر أو منافق ». (٢)

[ابن المغازلي]: أنا أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الرّحمن العلوي رحمه الله فيما كتب به إليّ، ثنا أبو الطيّب محمّد بن الحسين التيملي البزّار، ثنا الحسين بن علي السلوالي، ثنا صالح بن أبي الأسود، عن أبي المطهّر الرّازي، عن الأعشى الثقفي، عن سلام الجعفي، عن أبي برزة، عن النبيّ عَلَيْلُهُ أنّه قال في حديث: «إنّ عليّاً راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتقين، من أحبّه أحبّني، ومن أطاعه أطاعني ...». (٣)

[ابن المغازلي]: بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفيل: أنّ عليّاً الله قال لأصحاب الشورى: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال رسول الله عَلَيْهُ فيه لبني وليعة: « لتنتهن أولاً بعث إليكم رجلاً كنفسي، طاعته كطاعتي، ومعصيته كمعصيتي، يغشاكم بالسيف»، غيرى ؟ قالوا: اللهم، لا. (٤)

[ابن عقدة ]: ثنا محمّد بن عبيد والحسن بن عليّ بن بزيع ، قالا: ثنا محمّد بن

١. تهذیب الکمال: ٣/ ٣٤ ـ ٣٥ م: ٦٥٣، و ٢٠ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣ م: ٧٥٤٣، میزان الاعتدال: ١ / ٣٠٨
 م: ١١٦٦، و ٤ / ١٥٩٥ م: ٩٦٥٩.

٢. الكامل لابن عديّ: ٥ / ٥٦٠ م: ١١٨٢، تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢٧٠.

٣. المناقب لابن المغازلي: ٤٦ ـ ٤٧ ح: ٦٩.

٤. المناقب: ١١٢ ـ ١١٨ ح: ١٥٥.

عمران بن أبي ليلى، ثنا حبيب بن أبي راشد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي».

هكذا أخرجه الحموئي بسنده في [الفرائد] من طريق ابن عقدة. (١) وروى ابن أعثم المحاورة الّتي جرت بين أم سلمة وعائشة يوم خروجها على الإمام علي الله وجاء فيها: أنها قالت لعبد الله بن الزبير: أتطمع أن يسرضى المهاجرون والأنصار بأبيك الزبير وصاحبه طلحة ، وعليّ بن أبي طالب حيّ ، وهو وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة ؟ فقال عبدالله بن الزبير: ما سمعنا هذا من رسول الله على ساعة قط. فقالت أمّ سلمة رحمة الله عليها: إن لم تكن أنت سمعته فقد سمعَتْه خالتك عائشة ، وها هي ، فاسألها فقد سمعَتْه على عين خليفتي عليكم في حياتي ومماتي ، فمن عصاه فقد عصاني ». أتشهدين يا عائشة بهذا أم لا؟ فقالت عائشة : اللهم نعم . (٢)

ولا شكّ في وجوب إطاعة الله وإطاعة نبيّه عَيَّالُهُ وحرمة معصيتهما على جميع العباد وفي جميع القرون، وبعد أن قرن الله تعالى طاعة علي الله على لسان نبيّه عَلَي الله بطاعته وطاعة نبيّه فيستفاد منه أنّ طاعته الله واجبة، ومعصيته محرّمة على جميع المسلمين، وفي كلّ قرن، من دون استثناء.

ثمّ إن فتشت في التاريخ -أيّها القارئ الكريم - فستقف على عدد كبير من الذين كانوا يحسبهم الجاهل من أعظم أولياء الله، ويجعلهم أسوة لدينه، في حين أنّهم كانوا في رأس العصاة لعليّ الله ، وبالتالي ستميّز مطيع الله من عاصيه.

\* \* \*

١. فرائد السمطين: ١ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ح: ١٤٢.

۲. الفتوح: ۲ / ۲۸۱ ـ ۲۸۳.

en de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la

and the second of the second o

#### الفصل السادس

# في أنّ عليّاً للطِّا ميزان لمعرفة الملازم لدين الله تعالى من المفارق

من فارق علياً الحلا فقد فارق الله تعالى إبادة الحقائق لصيانة المذهب المؤيدات لما تقدّم

- And Company of the And Company of the Andrew An

## من فارق عليّاً فقد فارق الله تعالى

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِن ماَتَ أَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَنْظُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ . (١)

أخرج أحمد والبزار والحاكم وابن المغازلي وابن عساكر من طرق عن عبدالله ابن نمير، ثنا عامر بن السمط (٢)، عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف، عن معاوية بن ثعلبة، عن أبي ذر على الله قال: قال النبي عَلَيْلُهُ: « يا عليّ، من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني ».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه البزّار، ورجاله ثـقات. وذكـره الطبري في [الرياض]، وقال: أخرجه أحمد في [المناقب] والنقّاش.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي قائلاً: بل منكر .(٣)

١. سورة آل عمران: ١٤٤.

٢. وفي رواية أحمد والبزار: عامر بن السبط.

٣. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٥٧٠ ح: ٩٦٢، البحر الزخّار: ٩ / ٤٥٥ ح: ٤٠٦٦، المستدرك: ٣ / ١٢٣ ـ

الحمد لله على أنّ الذهبي لم يعثر في السند على من يجعله هدفاً لسهامه، ويضعّف الحديث به، ولذا لجأ إلى الحكم بالنكارة، فهذا من عاداته، ولابد أن يحكم بذلك؛ لأنّ الحديث مخالف لرأيه، ووارد في فضل عليّ الله ! ورحم الله الغماري؛ حيث قال: إنّ النكارة عند الذهبي هي فضل عليّ بن أبي طالب الله .(١) [الحاكم]: أخبرني أبو سعيد النخعي، ثنا عبدان الأهوازي، ثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، أنا عامر بن السري، عن أبي الجحاف، عن معاوية بن ثعلبة، عن أبي ذرّ الله يُقل على نقل رسول الله عليّ : « من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارق الله، ومن فارقني قد فارق الله، ومن فارقك فقد فارق الله، ومن فارقني قد فارق الله على الله الله على الله عل

وأخرج الطبراني والإسماعيلي وابن المغازلي من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عمران بن عمّار، عن أبي إدريس مؤذّن بني أفصى وإمامهم ثلاثين سنة \_ ثني مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَيَّالًا: «من فارق علياً فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ ـ ». (٣)

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي، ثنا أبي، ثنا حسين الأشقر، ثنا زيد بن أبي الحسن، ثنا أبو عامر المرّي، عن أبي إسحاق، عن ابن بُرَيْدة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله عَلَيَّا أميراً على اليمن، وبعث خالد ابن الوليد على الجبل، فقال: «إن اجتمعتما فعليّ على الناس». فالتقوا، وأصابوا من

<sup>→</sup> ١٢٤، تاريخ دمشق: ٢٠١/٣٠، المناقب لابن المغازلي: ٢٧١، ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ح: ٢٨٨، ٣٢٤، كشف الأستار: ٣/ ٢٧٨، ٤٧١ مجمع الزوائد: ٩/ ١٣٥، فيض القدير: ٤/ ٤٧٠، الرياض النبضرة: ١٠٦/٣ ح: ١٣٢٢.

١. فتح الملك العليّ: ٣٤.

٢. المستدرك: ٣/١٤٦، المناقب لابن المغازلي: ٢٤١ ح: ٢٨٨.

٣. المعجم الكبير: ١٢ / ٣٢٣ ح: ١٣٥٥٩، معجم الشيوخ للإسماعيلي: ٣ / ٨٠٠، المناقب لابن المغازلي: ٢٤٠ ح: ٢٨٧. وليس في لفظ الطبراني كلمة ( فقد ).

الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ عليّ جارية من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها، فأخبِرْ النبيّ عَلِيّ بما صنع، فقدمت المدينة، ودخلت المسجد، ورسول الله عَلَيْ في منزله، وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما الخبر، يا بريدة؟ فقلت: خيراً؛ فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها عليّ من الخمس، فجئت لأخبر النبيّ عَلِيّ . فقالوا: فأخبر النبيّ عَلِيّ ، فإنّه يسقط من عين رسول الله، ورسول الله عَلَيْ يسمع الكلام، فخرج مغضباً، فقال: «ما بال أقوام ينتقصون علياً؟ من ينتقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إنّ علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخُلقت من طينة إبراهيم، وأنا فضل من إبراهيم، ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضِ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. (١)

وقال: «يا بريدة، أما علمتَ أنّ لعليّ أكثرَ من الجارية الّتي أخذ، وأنّه وليّكم من بعدي ». فقلت: يا رسول الله، بالصحبة ألا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديداً. قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام.

لا يروى هذا الحديث عن أبي إسحاق إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به حسين الأشقر. (٢) ذكر ابن حبّان الحسين بن الحسن الأشقر في [الشقات]. وقال البخاري وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق، يهم، ويغلو في التشيع. وحكى العقيلي عن الأثرم أنّه قال: قلت لأبي عبدالله: حسين الأشقر تحدّث عنه؟ قال: لم يكن عندي ممّن يكذب في الحديث، وذكر عنه التشيع، فقال له العبّاس بن عبد العظيم: حدَّثَ في أبي بكر وعمر! فقلت له: يا أبا عبدالله، صنّف باباً فيه معايب أبي بكر وعمر!، فقال: ما هذا بأهل أن يُحدَّث عنه، فقال له

١. سورة آل عمران: ٣٤.

٢. المعجم الأوسط: ٧ / ٤٩ ـ ٥٠ ح: ٦٠٨١، منجمع البحرين: ٦ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ح: ٣٧٢١، منجمع الزوائد: ٩ / ٢٨١.

العبّاس: حدَّثَ بحديث فيه ذكر الجوالقين، يعني أبابكر وعمر، فقال: ما هو بأهل أن يحدّث عنه. (١)

ثم إنه لا يخفى أن المراد بمفارقة الله هي مفارقة دينه الحنيف، فمن هذا الحديث الصحيح نعلم أن من فارق علياً فقد فارق الله عزوجل.

وإنْ جعَلَ طالبُ الحقيقة هذا الحديثَ ميزاناً لتحقيقاته وتتبّع في قضايا التاريخ على ضوئه فسيقف على كثير مِمّن فارق الله ورسولَه عَلَيْلُهُ بمفارقتهم أميرَ المؤمنين عليلاً. ومع الأسف نرى أنّ المسلمين يأخذون دينهم عن هؤلاء المفارقين، ويعتمدون على مرويّاتهم! ممّاكان سبباً لالتباس الحقّ بالباطل.

ولكن على الباحث أن يفكّر في بادئ الأمر في كيفيّة المفارقة، وفي إمكان حصولها بصور مختلفة، وتحت ذرائع متعدّدة، وبعد أن يقف على أشخاص حصلت منهم المفارقة، يلزمه أن يتدبّر في أنّه هل كان هناك مجوّز شرعيّ لمفارقة هؤلاء، أم لا؟ وهل استثنى الله ورسوله عَيَالِيا من الحكم حالات أو أشخاصاً، أم لا؟

\* \* \*

١. التاريخ الكبير: ٢ / ٣٨٥م: ٢٨٦٢، الضعفاء الكبير: ١ / ٢٤٩ م: ٢٩٧، الثقات لابن حبّان: ٨ / ١٨٤ ـ ١٨٥٠ التاريخ الكبير: ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٣٦ م: ٤٩٠، تهذيب الكمال: ٤ / ٤٦٠ ـ ٤٦١ م: ١٢٨٩، تهذيب الكامل لابن عدّي: ٣ / ٣٠٠م: ٢٣٨٩، تقريب التهذيب: ٢ - ١ م: ١٣١٨.

#### إبادة الحقائق لصيانة المذهب

وقد لاحظت في محكي كلام العقيلي أنّ حسين الأشقر لم يكن من أهل الكذب في نظر أحمد بن حنبل سابقاً، وبعد إخبار الأثرم والعبّاس عن روايته لمعايب الشيخين حكم بعدم أهليّته للتحديث عنه.

هذه هي الطريقة الرائجة بين المحدّثين والمؤرّخين من أهل السنّة، فيحكمون على الأفراد من ناحية أحاديثهم، ثمّ يحكمون على أحاديثهم من زاوية حكمهم الأوّل؛ فعندما يرون إكثار شخص لرواية في ضائل عليّ إلى أو مطاعن غيره يحكمون عليه بالرفض والغلوّ في التشيّع، ويطرحون مرويّاته، ويتهجّمون على الذين يذكرونها في كتبهم، ويتهمونهم، ويسخرون منهم، ويجوّزون للجل القضاء على تلك الروايات السرقة والخيانة، ممّاكان سبباً لفقدان مقدار كثير من كلام النبيّ عَلَيْ خاصة في المناقب والمثالب، وبالتالي صار سبباً لفقدان معيار مهم لمعرفة الأشخاص.

ولو أن هؤلاء الأعلام اكتفوا بالحكم على تلك الأحاديث بالنكارة، بدل طرحها وكتمانها وإحراقها لكان أنسب للعدالة، وأقرب للتقوى، ولكان أنفع للمسلمين في كشف الحقائق المستورة، وفهم المسائل المحجوبة؛ لأن الأشخاص متفاوتون في الفهم والإدراك، فقد يفهم المتأخّرون ما لم يدركه القدماء.

ولأجل أنّ أهميّة المسألة تستدعي بحثاً أوسع؛ كي تتّضح لدى القرّاء بشكل أكمل اخترنا ما أورده أبو بكر الخلال في كتاب [السنّة] تحت عنوان: [التغليظ على من كتب الأحاديث الّتي فيها طعن على أصحاب رسول الله عَيَالُهُ ]، فنورد كلامه بكامله، ونأتي بما حكم به المحقّق الدكتور عطيّة الزهراني حول كلّ رواية بعد ذكرها مباشرة، وندخله بين القوسين، مصدِّراً له برمز (عط).

[الخلال]: أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إنّ قوماً يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله على الله الكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكره إنكاراً شديداً، وقال: باطل، معاذ الله! أنا لا أنكر هذا؟ لوكان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد على وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبدالله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. ويجمعها، أيهجر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال: أبو عبدالله: جاءني عبد الرحمن بن صالح، فقلت له: تحدّث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول: قد حدّث بها فلان، وحدّث بها فلان، وأنا أرفق به، وهو يحتج، فرأيته بعد فأعرضت عنه، ولم أكلمه. (عط: إسناده صحيح).

وكتب إليّ أحمد بن الحسين، قال: ثنا بكر بن محمّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله عَيَّالًا شيءٌ، يقول: أرويه كما سمعته؟ قال: ما يعجبني أن يروي الرجل حديثاً فيه على أصحاب رسول الله عَيَّالًا شيءٌ. قال: وإنّى لأضرب على غير حديث؛ ممّا فيه على أصحاب رسول الله عَيَّالًا شيءٌ. (عط: إسناده صحيح).

أخبرني العبّاس بن محمّد الدوري، ثنا إبراهيم أخو أبان بن صالح، قال: كنت رفيق أحمد بن حنبل، عند عبد الرزاق، قال: فجعلنا نسمع، فلمّا جاءت تلك الأحاديث الّتي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية، وقال: ما أصنع بهذه ؟ فلمّا انقطعت تلك الأحاديث فجاء، فجعل يسمع. (عط: في إسناده إبراهيم لم أجد ترجمته).

وأخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي، قال: سمعت عبّاس الدوري يقول: كنّا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالب اعتزل أحمد بن حنبل، حتى تفرغ، فإذا فرغ المحدّث رجع فسمع، قال مقاتل: وسمعت غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. (عط: في إسناده مقاتل بن صالح مجهول الحال).

وأخبرني العبّاس بن محمّد بن إبراهيم، قال: سمعت جعفر الطيالسي يـقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر، فلمّا مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه طويلاً، حتى مرّ بعض الأحاديث، ثمّ أخرجهما، ثمّ ردهما حتى مضت الأحاديث كلّها. أو كما قال. (عط: في إسناده العبّاس بن محمّد).

سمعت محمّد بن عبيد الله بن يزيد المنادي، يحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظه، ولم أكتبه، فأخبرني محمّد بن أبي هارون، قال: سمعت ابن المنادي قال: كنت عند أحمد بن حنبل فجاء أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي كان يحدّث ومعه ابن له، فأخرج الموصلي من كم ابنه دفتراً، فدفعه إلى أبي عبد الله، فنظر أحمد في الكتاب، وجعل يتغيّر لونه كأنّه ينتقص، فلمّا فرغ أحمد من النظر في الدفتر، قال: قال عزّوجلّ: ﴿لاَ تَرْفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ ﴾ الآية، (١) أما يخاف الذي حدّث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثمّ قال أحمد بعد أن مضى الموصلي ـ: تدري من يحدّث بهذه ؟ قلت: لا، قال: هذا جارك، يعنى خلف. (عط: إسناده حسن).

وأخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سألت أبا عبدالله عن خلف المخرمي، فقال: خرج معى إلى طرسوس وكُتُبه على عنقه، خرجنا مشاة، فما بلغنا رحبة طوق (٢)

١. سورة الحجرات: ٢.

٢. طوق: قال عط: هي رحبة مالك بن طوق على الفرات، مراصد الإطلاع: ٢ / ٦٠٨.

حتى أزحف بي، قال: وخرجنا في اللقاط \_ يعنى بطرسوس \_ وما كنت أعرفه، الله عفيف البطن والفرج. قال أبو عبدالله: فلمّا كان بعد ذهبت إلى منزل عمّي بالمخرم، فرأيته فأعرضت عنه. ثمّ قال: وأيش أنكر الناس على خلف إلّا هذه الأحاديث الرديئة، لقد كان عند غندر ورقة \_ أو قال رقعة \_ فخلا به خلف ويحيى، فسمعوها، فبلغ يحيى القطّان، فتكلّم بكلام شديد. (عط: إسناده صحيح).

أخبرنا محمد بن علي، ثنا مهني قال: سألت أحمد عن خلف بن سالم، فلم يحمد، ولم ير أن يكتب عنه. (عط: إسناده صحيح).

وأخبرني محمد بن عليّ، ثنا مهنّى، قال: سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي، فقال: كوفي، فقلت: فكيف هو؟ قال: كما شاء الله، قلت: كيف هو، يا أبا عبد الله؟ قال: لا يعجبني أن أحدّث عنه، قلت: لم؟ قال: يحدّث بأحاديث؛ فيها تنقص لأصحاب رسول الله عَلَيْلُهُ. (عط: إسناده صحيح).

سمعت محمّد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يقول: كنّا بمكّة في سنة تسع، وكان معنا عبيد الله بن موسى، فحدّث في الطريق فمرّ حديث لمعاوية، فلعن معاوية، ولعن من لا يلعنه. قال ابن المنادي: فأخبرت أحمد بن حنبل، فقال: متّعدي، يا أبا جعفر! فأخبرني محمّد بن أبي هارون أنّ حبيش بن سندي حدّثهم أنّ أبا عبد الله ذكر له حديث عبيد الله بن موسى، فقال: ما أحسب هو بأهل أن يحدّث عنه، وضع الطعن على أصحاب رسول الله على أله ولقد حدّثني منذ أيّام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه في طريق مكّة، فحدّث بحديث عنه أبي فيه معاوية، فقال: نعم، لعنه الله ولعن من لا يلعنه، فهذا أهل يحدّث عنه؟ على الإنكار من أبي عبد الله، أي إنّه ليس بأهل يحدّث عنه. (عط: إسناده حسن). أخبرني محمّد بن على ، ثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له حديث أخبرني محمّد بن على ، ثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له حديث

عقيل؛ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ عَلَيْهُ في عليّ والعبّاس. (١) وعقيل؛ عن الزهري أنّ أبابكر أمر خالداً في عليّ -(٢) فقال أبو عبد الله: كيف؟ فلم عرفها، (٣) فقال: ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث. (عط: إسناد كلام أحمد صحيح، والعبارة غير مستقيمة، وهي هكذا في الأصل).

وأخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت هارون بن سفيان، قال: سمعت أبا عبدالله يَقول وذكر هذه الأحاديث الّتي فيها ذكر أصحاب رسول الله عَلَيْلُهُ وفقال: هذه أحاديث الموتى. (عط: في إسناده سفيان (٤) مجهول الحال).

أخبرني حمزة بن القاسم، ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أخرج إلينا غندر محمد بن جعفر كُتبَه عن شعبة، فكتبنا منها، كنت أنا وخلف بن سالم، وكان فيها تلك الأحاديث، فأمّا أنا فلم أكتبها، وأمّا خلف فكتبها على الوجه كلّها، قال أبو عبدالله: كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام، قلت لأبي عبدالله: لم؟ قال: لأعرف ما روى شعبة. قال أبو عبدالله: لا أحبّ لأحد أن يكتب هذه الأحاديث

١. والمراد به ما روي عن عروة ، عن عائشة : أنّها قالت : كنت عند رسول الله ﷺ إذ أقبل العباس وعليّ ، فقال : « يا عائشة ، إنّ هذين يموتان على غير ملتى ».

وما روي عن عروة ، عن عائشة قالت: كنت عند النبي عَيَّا إذ أقبل العباس وعليّ ، فقال: « يا عائشة ، إن سرّك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا » ، فنظرت فإذا العباس وعليّ بن أبى الحديد: ٤ / ٦٣ ـ ٦٤.

٢. والمراد به ما روي من أنّ أبا بكر وعمر تآمرا على قتل عليّ الله ؛ فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن ينفذ ذلك، فقال له : إذا أنا فرغت من صلاة الفجر وسلمت فاضرب عنق عليّ، فلما صلّى بالناس في آخر صلاته ندم على ما كان منه، فجلس في صلاته مفكّراً حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال : يا خالد، لا تفعل ما أمر تك به، ثم سلم. راجع بحار الأنوار : ٢٨ / ٣٠٥ - ٣٠٦ و ٢٠١ / ٢٦١، ١٣٦، ١٣٦ - ١٣٧ و ٢٠٧ - ٣٠٦ و ٢٠٥ - ٣٠٦ و ٢٠٥ - ٣٠٠ و ٢٠٠ - ٣٠٠ و ٢٠٠ - ٣٠٠ و ٣٠٠ - ٣٠٠ و

٣. هكذا فيه، والصحيح: فلم يعرفها.

٤. هكذا فيه، والصحيح هارون بن سفيان.

الّتي فيها ذكر أصحاب النبيّ عَلَيْلُهُ؛ لا حلال، ولا حرام، ولا سنن، قلت: أكتبها، قال: لا تنظر فيها، وأيّ شيء في تلك من العلم؟! عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. (عط: إسناده صحيح).

أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: قال لي أبو عبدالله: تعرف أبو سيّار، ـسمّاه ـ بلغنى أنه ردّ على أبي همام حديثاً حدّث به ؟ قال أبو بكر : وحدّث أبو همام بحديث؛ فيه شيء على أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، وظنّ أبو همام أنّه فضيلة ، فلمّا كان المجلس الثاني \_ونحن حضور \_فوثب جماعة وقالوا: يا أبا همام، حدّثت بحديث رديء! فقال: قد أخطأت، اضربوا عليه، ولا تَحْكوه عنّى. قال أبو بكر: فدخلت على أبي عبد الله \_وقد انصرفت من عند أبي همام \_فقال أيش حدّثكم اليوم؟ فأخرجت إليه الكتاب فنظر، فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان، (١) فغضب، وقال: هذا زمان يحدّث بمثل هذه الرخص؟ قال أبو بكر: وجاءوا بأحاديث كُتبت عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فذهبوا إليه، فقال: منها ما لم أحدّث به وإنّما كان هذا الرجل يشتري لي حوائج، فكتب من كتابي ما لم أقرأ عليه، ولكن أضرب عليها من كتابي، ولا أحدّث منها بشيء، وأنا أستغفر الله، فأقول في هذا المجلس. فقام في مجلسه، فقال مثل هذا الكلام، ثمّ تكلّم ابن الكردية في أن يأخذ الأحاديث الّتي عندي ، ولا يحدّث منها بشيء ، فجاء ابن الكردية مرّتين ، فقال: الله الله، هات الأحاديث حتى نقطُّعها، ولا نحدَّث منها بشيء، ونـضرب عـليها بحضرتك، فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب عليها حديثاً حديثاً، قال أبو بكر: فما علمت إبراهيم حدّث منها بشيء ، حتى مات. (عط: إسناده صحيح).

١. عط: الأرجوان: قال الخطابي: الأرجوان الأحمر، وأراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتّخذ من ديباج وحرير، نهى عنها، لما في ذلك من السرف، وليست من لباس الرجال، معالم السنن: ٤/ ٣٢٤. وجاء في الحديث ( لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر». رواه أبو داود في اللباس وأحمد: ٤/ ٤٤٢.

سمعت عليّ بن إسماعيل البندنجي، قال: جمعنا أحاديث فيماكان بين أصحاب رسول الله عَيَّالُهُ ، فقلت لعليّ بن إسماعيل: المثالب؟ قال: نعم، قال: وأتينا بها سويد بن سعيد، قال: فأبى أن يقرأها علينا، فقال: كتب إليّ أبو عبدالله أحمد بن حنبل؛ يا أبا محمّد، لا تحدّث بهذه الأحاديث. قال عليّ: فكان إذ مرّ منها بشيء لم أحدّث به. (عط: في إسناده عليّ بن إسماعيل).

أخبرنا أبو بكر المروزي، قال سمعت ابن نمير يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الأعمش يقول: وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال: كنت أحد تهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب، فاتخذوها ديناً، لا جرم لا أعود لها. (عط: إسناده صحيح).

أخبرني عبد الملك الميموني، قال: تذاكرنا حديث الأعمش وما يغلط فيه، وما يرى من تلك الأشياء المظلمة، قلت: يا أبا عبد الله، مع هذا؟ فقال لي: ها أي يثبت، وقال لي أبو عبد الله، ما ينبغي لك أن تسمعها، لقد بلغ يحيى بن سعيد أن غندر حدّث بشيء عن شعبة من هذه القصّة، فذهب إليه أصحابنا، ولم أذهب أنا، فقال يحيى: ما حمله على أن يحدّث بها؟ لعلّ رجلاً قد غلط في شيء؛ فحدّث به، يُحدّث به عنه؟! (عط: إسناده صحيح).

وأخبرني محمّد بن عليّ، ثنا محمّد بن سعد الزهري، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن أبي عبد الرزّاق قال: كان صالح الحديث؛ فيما حدث عن وهب بن منبه، قيل حديث مينا؟ قال: مَنْ مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيب أصحاب النبيّ عَيَالِيُّهُ، (١) ترى مالك بن أنس، سلم على الناس إلّا بستركه هذه الأحاديث؛ تورّث الغلّ في القلب. (عط: في إسناده محمّد بن سعد الزهري).

١. وسيأتي حديث مينا الّذي بسببه صار هدفاً لسهام القوم في الفصل الحادي عشر.

أخبرني محمد بن جعفر: أنّ أبا الحارث حدّثهم قال: سألت أبا عبدالله، قلت: هذه الأحاديث الّتي رُويت في أصحاب النبيّ عَيَالُهُ، ترى لأحد أن يكتبها؟ قال: لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئاً. قلت: فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعليّ ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبيّ عَيَالُهُ \_؟ قال: إذا رأيت الرجل يطلب هذه، ويجمعها، فأخاف أن يكون له خبيئة سوء. (عط: في إسناده محمد بن جعفر).

أخبرني موسى بن حمدون، ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كان سلام بن أبى مطيع أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي عَلَيْلُهُ، فأحرق أحاديث الأعمش تلك. (عط: إسناده صحيح).

وأخبرني محمّد بن عليّ، ثنا مهنّى: قال سألت أحمد، قلت: حدّثني خالد بن خدّاش، قال: قال سلام.. وأخبرني محمّد بن عليّ، قال: ثنا يحيى، قال: سمعت خالد بن خدّاش، قال: جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة، فقال: هات هذه البدع الّتي قد جئتنا بها من الكوفة، قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه، فألقاها في التنور، فسألت خالداً ما كان فيها؟ قال: حديث الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله عَمَا الله الله المريش» وأشباهه، قلت لخالد: وأيش؟ قال: حديث عليّ «أنا قسيم النار»، قلت لخالد: حدّثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال: نعم. (عط: إسناده صحيح).

وأخبرنا عبدالله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب، وكان رجلاً صالحاً، حدّثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي، ثمّ قال: كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب النبيّ عَلَيْلُهُ، وفيه بلايا، فجاء إليه سلام بن أبي مطيع، فقال: يا أبا عوانة، أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام، فأحرقه. (عط: إسناده صحيح).

أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: قلت لأبي عبدالله: استعرتُ من صاحب حديث كتاباً \_ يعنى فيه الأحاديث الرديئة \_ ترى أن أحرقه أو أخرقه ؟ قال: نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتاباً ؛ فيه هذه الأحاديث، فأحرق سلام الكتاب، قلت: فأحرقه ؟ قال: نعم. (عط: إسناده صحيح).

أخبرنا الحسن بن عبد الوهّاب، ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتاباً، فيه أحاديث مجتمعة؛ ما ينكر في أصحاب رسول الله عَيَالِيّهُ ونحوه \_ فنظر فيه، ثمّ قال: ما يجمع هذه إلّا رجل سوء، وسمعت أبا عبد الله يقول: بلغني عن سلام بن أبي مطيع؛ أنّه جاء إلى أبي عوانة، فاستعار منه كتاباً، كان عنده، فيه بلايا؛ ممّا رواه الأعمش، فدفعه إلى أبو عوانة، (١) فذهب سلام به، فأحرقه، فقال رجل لأبي عبد الله: أرجو أنّ ذاك شيء إن شاء الله، فقال أبو عبد الله: بل يؤجر عليه إن شاء الله. (عط: إسناده صحيح).

أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: سألت إسحاق \_ يعني ابن راهويه \_ قلت: رجل سرق كتاباً من رجل فيه رأي جهم، أو رأي القدر؟ قال: يرمي به، قلت: إنّه أخذ قبل أن يحرقه، أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه، قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب، فيه رأي الإرجاء، أو القدر، أو بدعة، فاستعرته منه، فلمّا صار في يدي أحرقته، أو مزقته؟ قال: ليس عليك شيء. (عط: إسناده صحيح).

أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نقول في أصحاب رسول الله عَيِّالَةُ إلّا الحسني. (عط: إسناده صحيح).

وأخبرني محمّد بن جعفر ومحمّد بن أبي هارون: أنّ أبا الحارث قال: جاءنا عدد ومعهم رقعة، ذكروا أنّهم من الرقّة، فوجهنا بها إلى أبي عبدالله، ما تـقول

١. هكذا في الأصل، ولعل الصحيح: فدفعه إليه أبو عوانة، أي دفعه أبو عوانة إلى سلام.

فيمن زعم أنّه مباح له أن يتكلّم في مساوئ أصحاب رسول الله عَيَالَهُ؟ فقال أبو عبد الله: هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم، ولا يجالسون، ويبيّن أمرهم للناس. (عط: إسناده صحيح). (١)

أخبرنا أبو بكر المروزي، حدثني أبو بكر بن أبي طالب، قال: جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمّر فذكر بعض الأحاديث الرديئة، فقال أبو معمّر: خذوا برجله وجرّوه وأخرجوه من المسجد، فجرّ برجليه، وأخرج من المسجد. (عط: في إسناده أبو بكر بن أبي طالب، لم أجد ترجمته).

أخبرنا العبّاس بن محمّد الدوري، قال: سمعت محاضر، ورأيت في كتبه أحاديث مضروب عليها، فقلت: ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال: هذه العقارب، نهاني ابن أبي شيبة أن أحدّث بها. (عط: إسناده حسن).

أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله ، ثنا زكريّا بن يحيى ، ثنا الحسن \_ يعني ابن عبد العزيز الجروي \_ حدّثني يحيى بن حسّان \_ و تذاكروا ما كان بين أصحاب النبيّ عَيَّالَيُهُ ، وما جرى من الكلام بينهم \_ فقال: ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم ، ثمّ قال: قال حمّاد بن زيد: كيف بحديث شهاب بن خرّاش عن عمه: تذاكروا محاسن أصحاب النبي عَيَّالَهُ ؛ كي تأتلف عليهم قلوب الناس ، ولا تذكّروا مساوئهم . (عط: إسناده ضعيف ، لأنّ فيه شهاب ، صدوق ، يخطئ ) .

وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، ثنا أبو الربيع، ثنا حمّاد بن زيد، ثنا شهاب بن خرّاش عن عمّه العوام بن حوشب، قال: اذكروا محاسن أصحاب محمّد الله ، تأتلف عليه القلوب، ولا تذكّروا مساويهم ؛ فتحرشوا الناس عليهم. (عط: في إسناده ضعف).

١. وهذه الرواية موجودة في: ٢ / ٤٢٣ برقم: ٦٣٨ من نفس الكتاب.

أخبرنا أبو بكر المروزي، ثنا أبو عمران الوركاني، ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبيدة \_ يعني ابن أبي رايطة \_ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « الله الله، في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً، فمن أحبتهم فبحبي أحبتهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذه الله عزّ وجلّ يوشك أن يخذله ». (عط: إسناده ضعيف).

أخبرنا أبو بكر السمسار، ثنا أبو الفتح السمسار، قال: سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد، عن عبيدة بن أبي رايطة، عن عبدالله بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ ... فذكر نحو حديث الوركاني. (عط: إسناده ضعيف).

أخبرني محمّد بن عليّ، ثنا مهنّى، قال: قلت لأحمد: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبيد بن أبي رايطة، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال رسول الله عَلَيْ هذا الحديث. قال: وحدّثني أحمد بن حنبل، ثنا يزيد بن هارون، عن عبيدة بن أبي رايطة، عن عبد الرحمن بن زياد. وقال لي أحمد بن حنبل حدّثنا به سعد بن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الرحمن بن زياد. (عط: إسناده ضعيف).

أخبرنا محمّد بن سعيد القطّان، ثنا عليّ بن يزيد الصدائي، ثنا أبو شيبة الجوهري، عن أنس، عن النبيّ عَيَالِيَّةُ، قال: « من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفاً ولا عدلاً يوم القيامة ». ( عط: إسناده ضعيف).

أخبرنا يعقوب بن سفيان، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمّد بن طلحة بن الطويل التيمي، ثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «إنّ الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل منهم أصهاراً وأنصاراً ووزراء، فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين، لا يقبل الله عزّوجل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». (عط: إسناده ضعيف). وأحمد بن عليّ الآبّار، قال: سألت سفيان بن وكيع؛ فقلت: هذه الأحاديث الرديئة نكتبها؟ فقال: ما طلبها إنسان فأفلح. قال: وسألت أبا همام، فقال: لا تكتبها، وسألت مجاهد بن موسى، فقال: لأيش تكتبها؟ قلت: نعرفها، قال: تعرف الشرّ؟ (عط: إسناده ضعيف). (١)

وها أنت قد لاحظت \_قارئ الكريم \_أن تلك الأحاديث قد وصلت إلى زمان أحمد بن حنبل وابن معين وابن راهويه وسلام بن أبي مطيع وأقرانهم، ثم صار الدفاع المذهبي سدّاً محكماً دون وصولها إلى مَنْ بعد هؤلاء. فكلّ حديث فيه تأييد لمذهب الشيعة أو طَعْن على أحد من الصحابة لم يتجاوز ذلك السدّ المنيع، خاصّة إذاكان الراوي من أهل الكوفة، فيُستهزأ به ويُسخر منه ويتهم بالوضع، ثمّ تطرح أحاديثه على أنها كذب وافتراء.

ومع هذا، إذا قلت: إنّ هذا المذهب أموي الأصل ترى بعض الناس ينزعج من قولك ويصرخ في وجهك. ولست أدري ممّن تُنتظَر رواية هذا القبيل من الأحاديث؟ هل تنتظر من أهل الشام؟! ولا شكّ أنّهم كانوا من أعداء علي الله وشيعته، وجزاء من روى ذلك معلوم، والأئمّة من آل النبيّ صلوات الله عليه وعليهم لا يفشون أسرارهم لأعدائهم، ولا يكتمونها عن شيعتهم، وشيعتهم كانوا من أهل الكوفة، وإذا كان كلّ شيعيّ متهماً فيما رواه؛ ممّا كان مخالفاً لأهواء الأمويين وأتباعهم، فكيف يمكن أن تشبت لأتباع تلك المدرسة الحقائق التاريخية؟ ولا أدرى إلى متى يستمرّ هذا الوضع؟!

والعجب من قول بعضهم \_معلِّقاً على قول النبيِّ عَلَيْ الله : « من كنت مولاه فعليّ

١. السنّة للخلّال: ٣/ ٥٠١ – ١٥٥ ح: ٧٩٩ ـ ٥٣٥.

مولاه» ..: أما والله لو يعني بذلك رسول الله عَلَيْنَ الإمارة والسلطان لأفصح لهم .. وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله عَلَيْنَ لَهُ عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ الله عَلْ

ولا شكّ أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قد صرّح بذلك مرّات عديدة وفي مجالات مختلفة ، بل وفي ذيل الحديث نفسه ، إلّا أنّكم أدخلتم أصابع أحمد بن حنبل في آذانكم فلا تقدرون على سماعه . وسترى عن قريب كيف نسعى ونجهد لنجاة الشطر الثاني من الحديث \_أي « اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » \_ من أيدي المراقبين الّـذين أحرقوا الأحاديث واتّهموا رواتها ، حتى قال بعضهم : هذه زيادة كوفيّة . فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لهذا الشطر فما تقول في الشطر الثالث والرابع و ... ؟!

وأتذكّر أنّ بعضهم قال لي في محاورة: لو كانت الخلافة حقّاً شرعياً لعليّ اللهِ فلماذا لم يصرّح بذلك \_ولا أقل \_في يوم الشوري ؟

نعم، هذا سؤالٌ قد يخطر ببال كلّ أحد في بادئ الأمر، ولكن عند الملاحظة في كتب الحديث والتاريخ يظهر أنّه على قد أبدى بذلك عدّة مرات، كما أعلن به في يوم الشورى أيضاً. إلّا أنّ علماء أهل السنّة يستبعدون صدور ذلك من علي على بسبب مخالفته لآرائهم. حتى قال الذهبي: وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا. ولأجل ذلك يختارون من إسناد كلّ ماكان من هذا القبيل من الأحاديث شخصاً يتهمونه بوضع ذلك. (٢)

الحاصل: إنّ الأسباب الرئيسيّة لفقدان الحقائق هي:

١. السنّة للخلّال: ٢: ٣٥٠ رقم ٤٦٥.

٢. وقد ذكرنا مناشدة علي علي في يوم الشورى من طرق أهل السنة في كتابنا: [الهجرة إلى الشقلين]:
 ٣٥٣ ـ ٣٥٩، وأشرنا إلى ما كان أتم منه من طريق الشيعة، وراجع أيضا الضعفاء الكبير: ١/٢١٦ ـ ٢١٢ ـ
 م: ٢٥٨، ميزان الاعتدال: ١/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ م: ١٦٤٣.

١ ـ منع الخلفاء من نشر الأحاديث وسجن مَن روى ذلك.

٢ \_ امتناع أئمّة الحديث من روايتها وإخراجها في كتبهم.

٣\_إهانة الّذين يروونها واتّهامهم من قبل علماء أهل السنّة.

٤ ـ تحريف المتأخرين وحذفهم لما أخرجه القدماء في كتبهم.

ثمّ إنّك لاحظت أن أبابكر الخلال ذكر لتأييد مذهبه ثلاث روايات عن النبيّ عَيَالِيّ أيضاً: الأولى عن عبد الله بن مغفّل، والثانية عن أنس، والثالثة عن عتبة ابن عويم، ورأيت أنّ الدكتور الزهراني حكم بضعفها جميعاً، وعلماء الشيعة لا يرتابون في أنّ جميع ماكان من هذا القبيل من الأخبار أمويّة المنشأ.

هذا، ولو سلّمت صحّتها فلا تنافي بينها وبين ما ورد عن النبيّ عَيَالِيُهُ؛ من الطعن في بعض الصحابة؛ فإنّ الجمع بين العامّ والخاصّ، وكذلك بين المطلق والمقيّد طريقة عرفية شائعة سلكها جميع فقهاء الإسلام، حتى قال بعضهم: ما من عامّ إلّا وقد خصّ. وحتى لو سلّم أنّ في البين تنافياً، فليس لأحد أن يحرق ويمحي أو يحرّف أحاديث النبيّ عَلَيْلُهُم ، فكما كان للمتقدّمين الحقّ في رؤية كلام نبيهم عَلَيْلُهُ فكذِلك لنا الحقّ في ذلك، «وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

#### المؤيّدات لما تقدّم

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم عليّ بن إبراهيم النسيب، نا أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب، أني أبو الفرج الطناجري، نا عمر بن أحمد الواعظ، نا محمّد بن محمود الأنباري بالبصرة، نا محمّد بن القاسم بن هاشم، نا أبي، نا عبد الصمد بن سعيد أبو عبد الرّحمن، نا الفضل بن موسى، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: قال النبيّ عَيَالِهُ لعليّ: «جعلتك علماً فيما بيني وبين أمّتي، فمن لم يتبعك، فقد كفر». (١)

[الدارقطني]: عن ابن عبّاس، عن النبيّ عَلَيْ الله بن أبي طالب باب حطّة ؛ من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً ».

أورده المتّقى في [الكنز]، عن الدارقطني في الافراد.(٢)

[الحسكاني]: أنا أبو الحسن الفارسي، أنا أبو بكر بن الجعابي، أنا محمّد بن الحرث، أنا أحمد بن حجّاج، أنا محمّد بن الصلت، ثني أبى، عن جعفر بن محمّد في قوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ، (٣) قال: محمّد وعليّ.

[الحسكاني]: أنا أبو بكر محمّد بن الحسين بن صالح السبيعي، أنا عليّ بن محمّد الدهّان والحسين بن إبراهيم الجصّاص، قالا: ثنا الحسين بن الحكم، عن حسن بن حسين، عن حبّان بن عليّ، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾، نزلت: في عليّ بن أبى طالب خاصة.

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۳۸۷ ـ ۳۸۸.

۲. كنز العمّال: ۲۱/۱۰۳ م: ۳۲۹۱۰.

٣. سورة التوبة: ١١٩.

ورواه بإسناد آخر عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: ﴿اتَّـقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾، قال: مع عليّ وأصحاب عليّ. ورواه الحموئي في [الفرائد] أيضاً. (١)

[الحسكاني]: أنا عقيل، أنا عليّ، أنا محمّد أنا أبو عليّ الحسن بن عثمان الفسوي بالبصرة، أنا يعقوب بن سفيان الفسوي، أنا ابن عقنب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبدالله بن عمر: ﴿اتّـقُوا الله ﴾، قال: أمر الله أصحاب محمّد عَلَيْ بأجمعهم أن يخافوا الله، ثمّ قال لهم: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾، يعني محمّداً وأهل بيته. (٢)

\* \* \*

۱. شواهد التنزيل: ۱ / ۲٦٢، ۲٦٢ ح: ۳۵۰ ـ ۳۵۲، ۳۵۲، فرائد السمطين: ۱ / ۳٦٩ ـ ۳۷۰ ح: ۲۹۹ ب: ۸۸.

۲. شواهد التنزيل: ۱ / ۲٦۲ ح: ۳۵۷.

### الفصل السابع

# في أنّ عليّاً عليّاً عليه من المحارب ميزان لمعرفة المسالم لدين الله من المحارب

من حارب عليّاً عليه فقد حارب الله ورسوله مسائل مهمّة وجديرة بالذكر طرق أخرى للحديث

いい 天 八名 人名日本 古籍の書を報 南西には

#### من حارب عليّاً فقد حارب الله تعالى ورسوله

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .(١)

أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة والبزّار وابن حبّان والطبراني والآجري والحاكم وغيرهم من طُرقٍ عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرّحمن السّدي، عن صبيح مولى أمّ سلمة، عن زيد بن أرقم، عن النبي عَيَالَيُهُ: أنّه قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».

وأخرجه الترمذي من طريق سليمان بن عبد الجبّار البغدادي، عن عليّ بن قادم، عن أسباط بن نصر.

وأورده المتّقي في [الكنز] واضعاً عليه رمز كلّ من ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجة وابن حبّان والطبراني والبيهقي والحاكم والضياء المقدسي في [المختارة].(٢)

١. سورة المائدة: ٣٣.

٢. مسندابن أبي شيبة: ١/ ٣٥٥ ح: ٥٢٠، المصنّف له: ٦/ ٣٨١ ح: ٣٢١٧٢، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢ - ٦٣ -

وقد كان المتقي نقل ديباجة السيوطي الجمع الجوامع ] في مقدّمة كنزه؛ حيث قال: إنّ العزو إلى ابن حبّان والضياء في [المختارة] معلم بالصحّة، وكذلك ما رواه الحاكم في [المستدرك]، إلّا ما تُعقّب، فينبّه عليه.

[الطبراني]: ثنا محمّد بن راشد، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا حسين ابن محمّد، ثنا سليمان بن قرم، عن أبي الجحاف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح، عن جدّه، عن زيد بن أرقم، قال: مرّ النبيّ عَلَيْ على بيت فيه فاطمة وعليّ وحسن وحسين، فقال: «أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم».

ولفظه في [الكبير]: «أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم».

[الطبراني]: ثنا إبراهيم، ثنا محمد بن مرزوق، ثني حسين بن حسن الأشقر، عن عبد عن عبيد الله بن موسى، عن أبي مضاء وكان رجل صدق عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن صبيح مولى أم سلمة، عن جدّه صبيح، قال: كنت بباب رسول الله عَلَيْلُهُ، فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسين، فجلسوا ناحية، فخرج رسول الله عَلَيْلُهُ إلىنا، فقال: «إنكم على خير»، وعليه كساء خيبري، فجلهم به، وقال:

ح: ٥٠١٠ الجامع الكبير: ٦/١٧٥ -: ١٧٤٠ البحر الزخّار: ٢٢٨/١ - ٢٢٩ -: ٢٣٠٠ صحيح ابن حبان: ١٥٠١٥ - ٢٣٤ - ٢٣٤ - ٢٩٠١ المعجم الأوسط: ١٦٠٥ من وفي طبع: ٢٨٥ - ١٠٥٠ المعجم الكبير: ٣/٠٤ - ٢٦١٩ و ١/١٨٥ -: ١٨٠٥ تهذيب الكمال: ١١٣/١٩ م: ٢٨٥٠ ، تحفة المعجم الكبير: ٣/٠٤٠ الكني والأسماء للدولابي: ٢/١٦٠ مصابيح السنّة، ب ٣٣ من كتاب الأشراف: ٢/٧٥٤ -: ٢٧٢٨ ، الكني والأسماء للدولابي: ٢/ ١٦٠ ، مصابيح السنّة، ب ٣٣ من كتاب الفتن: ٢/٧٥٤ -: ٢٧١٨ ، المستدرك: ٣/ ١٤٩ ، الشريعة: ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ ح: ١٥٥١ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٢/٥٨١ ح: ٢٩٨٦ موارد الظمآن: ١/١٧١ ح: ١٢٤٤ ، جواهر المطالب: ١/١٧٣ ، أسد الغابة: ٣/١١ و ٥/٣٢٥ ، الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/٨٧٣ في ترجمة الزّهراء المثلا ، ١٠٧٠ ، أسد الغابة : ٣/١١ و ٥/٣٢٥ ، ومقتل الحسين له، فصل: ٥ ح: ٢١ ص: ١٠١ ، صحيح الجامع الصغير: ١/٢٠٦ -: ١٢٤١ ، فرائد السمطين: ٢/٧١ – ٣٢٠ من ١٠١ ، كنز العمّال: ١٠١ / ٩٠ - ١٥٠ ع: ٣٢٨ ، مشكاة المصابيح: ٣/٢١٣ - ١٥٠ ، الفصول المهمّة: ٢٧ ، كنز العمّال: ٢/١٢ - ٣٠ ٢١٥ ع: ٣٢١٠ .

« أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم ». (١)

الظاهر أن هذا الحديث غير الحديث الأوّل؛ فإنّ الحديث الأوّل رواه صبيح عن زيد ابن أرقم، وجاء فيه: مرّ النبيّ عَيَالِللهُ على بيت فيه فاطمة وعليّ وحسن وحسين الميّلان، فقال مقالته. وأمّا هذا الحديث فذكر صبيح أنّه بنفسه كان بباب رسول الله عَيَالِلهُ، فجاء على وفاطمة والحسن والحسين، وقال لهم النبيّ عَيَالِلهُ تلك المقالة.

وأخرج أحمد والطبراني والآجري والحاكم وابن عدي والخطيب وابن المغازلي من طُرقٍ عن تليد بن سليمان، ثنا أبو الجحاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نظر النبي عَيَّالُهُ إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث حسن، من حديث أبي عبدالله أحمد بن حنبل، عن تليد بن سليمان؛ فإنّى لم أجد له رواية غيرها. وأقرّه الذهبي.

وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه تليد بن سليمان، وفيه خلاف، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

وقال ابن عديّ: وهذا الحديث يرويه أبو الجحاف عن أبي حازم، يرويه عنه تليد. وقد رواه غير تليد. وقد رُوي من غير حديث أبي الجحاف عن أبي حازم. (٢) أقول: إنّه قد يظهر من كلام الحاكم \_أي قوله: إنّ هذا حديث حسن ... ولم أجد له

١. المعجم الأوسط: ٣/ ٢٥٦ ح: ٢٨٧٥ و ٧/ ٢٤٢ ح: ٢٢٥٩، وفي طبع: ٨/ ١٢٨ ح: ٧٢٥٥، المعجم الأوسط: ٣/ ١٦٩ ح: ٢٦٢٠ ح: ١٦٩٠ مجمع الزوائد: ٩/ ١٦٩.

٢. مسند أحمد: ٢ / ٤٤٢، فيضائل الصحابة له أييضا: ٢ / ٧٦٧ ح: ١٣٥٠، المعجم الكبير: ٣ / ٤٠ ح: ٢٦٢١، الشريعة: ٣ / ٢٢١ ح: ١٥٨٧، المستدرك: ٣ / ١٤٩، تاريخ بغداد: ٧ / ١٣٧ م: ٣٥٨٢، الكامل لابن عديّ: ٢ / ٢٨٥ م: ٣٠٧، المناقب لابن المغازلي: ٣٣ \_ ١٦٤ ح: ٩ ، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٩، كنز العمّال: ٢١ / ٩٧ ح: ٣٤١٦٤.

رواية غيرها \_أنّه لوكان واجداً للطريقين اللّذين أشار إليهما ابن عديّ لحكم بصحّته . ثمّ إنّ الاختلاف في وثاقة تليد بن سليمان غير مخلّ بصحّة الحديث، بعد وروده من طرق عديدة .

#### مسائل مهمّة وجديرة بالذكر

الأولى: إنّ الاتّفاق على وثاقة أحدٍ من الرّواة بعد الصحابة نادر جدّاً؛ فما من أحد إلّا وقد تكلّم فيه ، حتى كاد أن يكون من المستحيل الوقوف على من سلم من ذلك ، وليس جميع تلك التّهم على وجه الحقّ ، بل قد كان منشأ بعضها الحقد والحسد ، ومنشأ بعضها العصبيّة المذهبيّة ، كما لا يخفى .

وقد كان الائمّة الأربعة من بين الّذين نالوا حظّهم من ذلك أيضاً.

أمّا أبو حنيفة فما قيل في حقّه أشهر من أن يذكر، حتى نقل ابن عديّ عن ابن أبي داود أنّه قال: الوقيعة في أبي حنيفة إجماعة العلماء ... وذكره كلّ من البخاري وابن عديّ والعقيلي وابن الجارود والنسائي وابن شاهين وأبى نعيم وابن الجوزي والذهبي في ضعفائهم، وساق الإمام أحمد في [العلل] وابن عبد البرّ في [الانتقاء] والخطيب في [التاريخ] وابن عديّ والعقيلي وابن الجوزي في البرّ في [الذهبي في [الميزان] كلمات جماعة من الأعلام في ذمّه. وذكره البخاري أيضاً في [الكبير] و[الصغير]، وجرّحه فيهما، وحكى في [الضعفاء] عن الثوري: أنّ أبا حنيفة أستتيب من الكفر مرّتين، وعن ابن عيينة أنّه قيال حينما جاءه نعي أبي حنيفة -: لعنه الله كان يهدم الإسلام عروة عروة، وما ولد في الإسلام مولود أشرّ منه.

هذا ما نقله ابن عبد البرّ في [الانتقاء] عن البخاري في [الضعفاء والمتروكين] مصدّراً بقوله: فممن طعن عليه وجرّحه أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري، ومختتماً بقوله: هذا ما ذكره البخاري. إلّا أنّ عبارة البخاري هذه قد سرقت من قبل حماة الشريعة من الكتاب المذكور.

وعن الإمام مالك وسفيان الثوري وابن عون: أنَّهم قالوا: ما وُلِد في الإسلام

ونقل ابن عبد البرّعن ابن الجارود في كتاب [الضعفاء والمتروكين]: أنّه قال: النعمان بن ثابت أبو حنيفة جلّ حديثه وهم، وقد اختلف في إسلامه. ونقل العقيلي عن أحمد بن حنبل أنّه قال: أبو حنيفة يكذب. ونقل ابن أبي حاتم والعقيلي: أنّه ذُكِر أبو حنيفة عند أحمد بن حنبل فقال: رأيه مذموم، وبدنه لا يذكر. وأمّا يحيى بن معين؛ فاختلف عنه الروايات، فقد جاء في بعضها توثيقه له، وفي الأخرى أنّه قال: لا يكتب حديثه. إلى غير ذلك مما حُكي عن المذكورين، وغيرهم من الأعلام حول أبى حنيفة.

وممّن حملوا بأيديهم راية الهجوم على أبي حنيفة نعيم بن حمّاد؛ فألف كتاباً في ذمّه، ومنهم ابن أبي شيبة؛ فألف كتاباً في ردّه، وهو مطبوع ضمن المجلد الأخير من مصنّفه، ومنهم محمّد بن حبّان البستي صاحب الصحيح؛ حيث ألّف كتابين مطوّلين من أطول كتبه حول أبي حنيفة، باسم: [علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه]، في عشرة أجزاء، و[علل ما استند إليه أبو حنيفة]، في عشرة أجزاء أيضاً، كما قال محمود إبراهيم زائد. وأشار ابن حبان في [المجروحين] إلى كتاب آخر، ذكر فيه كلمات العلماء حول أبي حنيفة ، باسم: [التنبيه على التمويه]. (١)

١. العلل ومعرفة الرجال: ١/ ٤٨٦م: ١١١٨، و ٢ / ٣٧٣، ٥٤٥ ـ ٥٤٧م: ٢٦٥٨، ٣٥٩١. ٣٥٩٤ ـ ٣٥٩٤. ٢٥

وأمّا الإمام مالك فقد قال العسقلاني: {يلزم من جعل التسوية تدليساً أن يذكره فيهم؛ لأنّه كان يروي عن ثور بن يزيد حديث عكرمة عن ابن عبّاس، وكان يحذف عكرمة، ووقع ذلك في غير ما حديث في [الموطأ]، يقول: عن ثور، عن ابن عبّاس، ولا يذكر عكرمة. وكذا كان يسقط عاصم بن عبدالله من إسناد آخر. ذكر ذلك الدارقطني وأنكر ابن عبد البرّ أن يكون تدليساً }.(١)

وقال ابن عبد البرّ: تكلّم ابن أبي ذئيب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره، وهو مشهور عنه ... وكان إبراهيم بن سعد يستكلّم فيه، وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو عليه. وتكلّم في مالك أيضاً فيما ذكره الساجي في كتاب [العلل] عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزنّاد، وعابوا أشياء من مذهبه ... وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسداً، لموضع إمامته. إلى آخر كلامه. (٢)

وأمّا الإمام الشافعي فلم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، واتّـهمه ابن معين والعجلي وابن النديم بالرفض، وقال ابن معين وعبدالله بن وضّـاح:

<sup>€</sup> و ٣/٣٧، ١٦٤، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٦٩، ٢٢٩، ٢٢٩، ١٦٤، ٢٧٣١ عـ ٤٧٣٢ عا، ٢٠٥٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، التاريخ الصغير: ٢/ ١٥، ٣٠، الضعفاء للنسائي: ٢٢٥، ١٦٤، أسماء الضعفاء والكذّابين لابن شاهين: ١٨٤م: ١٨٤م: ١٤٥، الضعفاء الكبير: ٤/ ٢٦٨ ـ ٢٨٥ م: ١٨٤٥، الضعفاء الكبير: ٤/ ٢٦٨ ـ ٢٨٥، ١٨٧٥، الكامل لابن عديّ: ٨/ ٢٣٥ ـ ٢٤٥م: ١٩٥٩، الانتقاء: ١٤٩ ـ ١٥٠، تاريخ بـغداد، ذمّ الرأي: ٣١ / ٣٢٣ ـ ٤٥٤م: ٧٢٩٧، الضعفاء لأبي نعيم: ١٥٤م: ١٥٥، الجرح والتعديل: ٨/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ م: ٢٠٦٠، الطيوريات لأبي طاهر: ١٠٠٠م: ١٩٨٥، ١٩٨٥، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ٢/ ٢٠٦٢م: ٢٠٥٩، ١٩٨٥، المسيزان له: ١٦٥/٢م: ٢٩٩٩، وراجع مقدمة المحقق للمجروحين.

١. طبقات المدلّسين: ٣٧ ـ ٣٨م: ٢٢.

٢. جامع بيان العلم وفضله ، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض: ٢ / ١١١٥ م: ٢١٨٤.

ليس بثقة. وذكر أسد حيدر أن قتل الإمام الشافعي كان على أيدي المالكية ، وقال الذهبي: كان ابن معين وأبو عبيد سيّئي الرأي فيه . وذكر اتّهام إسحاق بن أبي إسرائيل لأحمد بن حنبل ، ثمّ قال: فمن سلم من الكلام بعد أحمد ؟! وأمّا الخصومة الّتي كانت بين أحمد والمعتزلة وبعض سلاطين العباسيّة فمنشأها الاختلاف في الآراء والنظرية .(١)

وكذلك الشيخان؛ البخاري ومسلم، فإنهما قد ذاقا حظهما من ذلك أيضاً؛ حيث اتهمهما ابن منده بالتدليس. وأيّد الحافظ العسقلاني كلام ابن منده بالنسبة للبخاري قائلا: {والّذي يظهر أنّه يقول فيما لم يسمع: «قال»، وفيما سمع لكن لا يكون على شرطه أو موقوفاً: «قال لي» أو «قال لنا». وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه }.(٢)

وما جرى بينهما وبين محمّد بن يحيى الذّهلي، كان مشهوراً ومسطوراً في كتب التاريخ. حتى أفتى محمّد بن يحيى بحرمة مجالسة البخاري، ممّاكان سبباً لأن يتركه الناس، غير مسلم. فاضطرّ البخاري لأن يغادر نيسابور مختفياً. والتهمة الرئيسيّة في حقّ البخاري هو القول بخلق القران، فقد وصل الأمر بالبعض إلى تكفيره. وممّن ترك حديث البخارى أبو حاتم وأبو زرعة.

ونقل المناوي عن الكاشف ثناء الذهبي على البخاري، ثمّ قال: { ومع ذلك غلب عليه الغضّ من أهل السنّة؛ فقال في كتاب [الضعفاء والمتروكين]: ما سلم من الكلام، لأجل مسألة اللفظ، تركه لأجلها الرازيان. هذه عبارته، واستغفر الله

١. الرّواة الثقات المتكلم فيهم: ٣، ٢٨ ـ ٣٦، ٥٦، من تكلم فيه وهو موثّق: ٣٩م: ٢٢، جامع بيان العلم:
 ٢ / ١١١٤ م: ٢١٧٩، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٢ / ١٨٦، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢، وعن مناقب الشافعي للرازي: ٥١، ٨٤.

٢. كتاب المدلّسين: ٨٢ م: ٥٢ ، طبقات المدلّسين: ٣٨، ٤١ م: ٢٣، ٨٨ المرتبة الأولى.

تعالى، نسأل الله السلامة، ونعوذ به من الخذلان.

قال التاج السبكي: شيخنا الذهبي عنده على أهل السنّة تحامل مفرط، وإذا وقع بأشعريّ لا يبقي ولا يذر، فلا يجوز اعتماد عليه في ذمّ أشعريّ ولا شكر حنبليّ } .(١) انتهى كلامه.

وقريب ممّا نقله المناوي حول البخاري مذكور في [ديوان الضعفاء والمتروكين] للذهبي، وفيه توثيقه للبخاري أيضاً، والمذكور في النسخة الموجودة عندنا من [المغني في الضعفاء] دفاع عن البخاري وتأييد لرأيه في مسألة اللفظ، والذي ذكره في [الميزان] شخص آخر، والله أعلم.

وعدم ترك مسلم لمجلس البخاري \_ وكذلك الاتهام باعتناقه لعقيدته \_ كان سبباً لأن يخرجه محمّد بن يحيى من مجلسه أيضاً، فقابله مسلم بالمثل؛ فجمع كلّ ماكتب عنه وبعثه إليه. قال أبو زرعة: ليس لهذا عقل \_ يعنى مسلماً \_ لو دارى محمّد بن يحيى، لصار رجلاً. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الذهبي: { شمّ إنّ مسلماً لحدّة في خلقه انحرف أيضاً عن البخاري، ولم يذكر عنه حديثاً، ولا سمّاه في صحيحه }. وقد عاتب أبو زرعة وابن وارة مسلماً، لتخريجه أحاديث بعضِ من كان له رواية مخالفة لمذهب أهل السنّة، كأسباط بن نصر، معلّلان بأنّ هذا يُطرّق لأهل البدع عليهم. (٢)

بل وصل الأمر إلى جرح الأئمة المعصومين من آل الرّسول عَيْنِ من قِبل الطعّانين

١. فيض القدير: ١ / ٢٤، المغني في الضعفاء: ٢ / ٢٦٨ م: ٥٣١٢، ديوان الضعفاء والمتروكين: ٢ / ٢٨٣ م: ٣٦٠٥.

۲. الجرح والتعديل: ۷/ ۱۹۱ م: ۱۹۸۰، ۱۸۲/۸ م: ۱۸۷۷ م: ۷۹۷، تاريخ بغداد: ۲/ ۲۹ ــ ۳۱م: ۲۲۶، الجرح والتعديل: ۷/ ۱۹۱ م: ۱۰۷، ۱۸۲ ــ ۲۸۸ م: ۱۰۷ / ۲۸۱ ــ ۲۸۵ م: ۱۰۷ / ۲۸۱ م: ۲۱۷ / ۲۸۱ م: ۲۱۷ / ۲۸۱ م: ۲۱۷.

أيضاً؛ فهذا الإمام جعفر بن محمد الصادق الله ، قال يحيى بن سعيد: وفي نفسي منه شئي ، مجالد أحبّ إليّ منه . وقلّده البخاري ، ولم يحتج به ، ولم يروله في الصحيح . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ، ولا يحتج به ، ويستضعف . وفي رواية عن مالك : أنّه كان يروي له مقروناً بغيره . وقال الذهبي : ثقة صدوق ، ما هو في الثبت كشعبة . (١) وذاك الإمام عليّ بن موسى الرّضا الله ، اتّهمه ابن حبّان وابن طاهر . وركن الدار قطني إلى كلام شيخه ابن حبّان . وقال ابن حجر في [التقريب] : صدوق والخلل ممّن روى عنه . (٢)

هذا هو ابن حبّان واتّهامه للإمام الرّضا عليه !! وحقّ لمن يتصدّى لمنصب القضاء للسلطنة ، أن يتّهم من كان عدوّاً لها . وتأتي عن قريب الإشارة إلى كلمات العلماء حول ابن حبّان .

وقد خالف ابنُ حِبَّان شيخَه وأستاذَه ابنَ خزيمة في موقفه هذا؛ فقد ذكر الحافظ في [التهذيب] عن أبي بكر بن المؤمّل: أنّه قال: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي عليّ الثقفي مع جماعة من مشايخنا، وهم إذ ذلك متوافرون إلى زيارة قبر عليّ بن موسى الرّضا بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه يعنى ابن خزيمة لله البقعة، وتواضعه لها، وتضرّعه عندها، ما تحيّرنا. (٣) يعنى ابن خزيمة متاحة لنشر وينبغي الإشارة إلى أنّه قد كانت لهذين الإمامين الإمامين المنظيظ فرصة متاحة لنشر

١. التاريخ الكبير: ٢ / ١٩٨ \_ ١٩٩ م: ٢١٨٣، سير أعـلام النـبلاء: ٦ / ٢٥٥ \_ ٢٦٩ م: ١١٧، تـهذيب
 التهذيب: ٢ / ٩٣ \_ ٤٤ م: ١٠٠٨، الرواة الثقات المتكلم فيهم: ٧٥.

٢. المجروحين: ٢ / ١٠٦، تهذيب الكمال: ١٣ / ١٠٨ ـ ١٠٥ م: ٤٧٢٥، ميزان الاعتدال: ٣ / ١٥٨ م
 م: ٥٩٥٢، سير أعلام النبلاء: ٩ / ٣٨٧ ـ ٣٩٠ م: ١٢٥، تقريب التهذيب: ٢ / ٤٠٤ م: ٤٨٢٠ فـتح الملك العلق: ٧٧ ـ ٧٧.

٣. تهذيب التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ـ ٣٢٨م: ٤٩٨١.

الحقائق المستورة عن علماء أهل السنة، ما لم تكن لغيرهما حتى لأمير المؤمنين الله في زمان حكومته على الكوفة، بسبب أوضاع داخلية عنه فقد كان الوضع المتدهور للسلطة سبباً لأن يُفْتَح المجال بصورة وسيعة أمامهما لإظهار بعض الفضائل لأهل البيت الله على مقالم يكن معروفاً للقطّان وابن حبّان وأقرانهما، فيحكمون عليها بالنكارة، ويتهمون الرّاوي المعصوم صلوات الله عليه بوضعها. وبهذا المقدار تعرف أنّ نجاة فرد من الأعلام، من شطحات لسان الأقران ورشحات أقلامهم من عجائب الزّمان. وأعجب من ذلك، صنيعة من يُنْسَب إلى التّديّن ؛ كيف دوّن مؤلّفاً ضخماً من الأحاديث الواردة عن النبيّ عَيْلاً، وحكم بوضعها وسقوطها. وفي أكثر الأحيان تراه يتمسّك بحكم شخص واحد كابن بوضعها وسقوطها. وفي أكثر الأحيان تراه يتمسّك بحكم شخص واحد كابن حبّان على راوٍ من رجال السند، ويطرح كلام النبيّ عَيْلاً بسبب تهمته وظنه الذي لا يغني من الحق شيئاً، من دون أن يلتفت إلى أنّ المسير في هذا المسلك ينجر إلى طرح جميع كلام النبيّ عَيْلاً.

ومن دون أن يأبه بحديث جابر عن النبيّ عَيَّالَيُّ : « من بلغه عنّي حديث فكذّب به فقد كذّب ثلاثة ؛ كذّب الله ورسوله والّذي حدّث به ».

وحديث جابر وأبي سعيد الخدري عنه عَلَيْلُهُ: «عسى أحدكم أن يكذّبني وهو متكئ على أريكته؛ يبلغه الحديث عني، فيقول: ما قال ذا رسول الله، دع هذا وهات ما في القرآن». (١)

ومن دون أن يفكّر في أنّ ابن حبّان نفسه متّهَم، بل حكم عليه أبناء قومه بالزندقة، وهجّروه. وقال ابن السرّي: كذّاب. وقال يحيى بن عمّار: كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين. وقال ابن الصلاح: غلط الغلط الفاحش في تصرفه،

١. جامع بيان العلم وفضله: ٢ /١١٨٣ ح: ٢٣٤٠، كنز العمّال: ١ / ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٩ ح: ٩٨٦، ٩٨٣، ١٠٤٧.

وصدّق أبا عمرو، له أوهام كثيرة، تتبّع بعضَها الحافظ ضياء الدّين. وذكره الذهبي في [الضعفاء].(١)

الثانية: إنّ التّهمة بالتشيّع شيء متعارف ومتداول في حقّ كلّ من روى فضائل أهل البيت الميّل ؛ فكلّما رأى أعداؤهم أنّ أحدًا يحدّث بمناقبهم ، اتّهموه بالتشيّع ، للحطّمن تأثير ذلك في النّفوس .

وقد اشترط البعض شرطاً جائرًا لقبول رواية الشيعيّ، وهو أن لا تكون مؤيّدة لمذهبه. فنتيجة ذلك هو سقوط أغلب ما روي في فضل أهل البيت الميّلاً عن درجة الاعتبار.

وقال الغماري: { فهو من دسائس النواصب، الّتي دسّوها بين أهل الحديث، ليتوصّلوا بها إلى إبطال كلّ ما ورد في فضل عليّ الله ؛ وذلك أنّهم جعلوا آية تشيّع الراوي وعلامة بدعته، هو روايته فضائل عليّ الله ، كما ستعرفه. ثمّ قرّروا أنّ كلّ ما يرويه المبتدع ممّا فيه تأييد لبدعته، فهو مردود، ولو كان من الثقات. والّذي فيه تأييد التشيّع في نظرهم، هو فضل عليّ، وتفضيله. فينتج من هذا: أن لا يصحّ في فضله حديث، كما صرّح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه ؛ من غلاة النواصب، كابن تيميّة وأضرابه. ولذلك تراهم عندما يضيق بهم هذا المخرج، ولا يجدون توصلاً منه إلى الطعن في حديثٍ ؛ لتواتره، أو وجودٍه في الصحيحين، يجدون توصلاً منه إلى الطعن في حديثٍ ؛ لتواتره، أو وجودٍه في الصحيحين، يميلون به إلى مسلك آخر، وهو التأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره، كما فعل حريز بن عثمان في حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». وكما فعل

١٠ ميزان الاعتدال: ٣/٥٠٦ م: ٥٠٢ م: ٧٣٤٦، سير أعلام النبلاء: ١٠١ / ٩٢ م: ٧٠، تذكرة الحفاظ: ٣/ ٩٢٠ م: ٩٢٠ م: ٩٢٨، لسان الميزان: ٦/ ٩ - ١١ م: ٧٢٣٣، طبقات الشافعية، لابن شهبة: ١/ ١٠٥ م: ٩٠٠ م: ٩٠٨، طبقات علماء الحديث: ٣/ ١١٣ م. ١١٣ م: ٩٤٨، وراجع مقدّمة محمود إبراهيم زائد للمجروحين، المغني في الضعفاء: ٢ / ٢٧٨ م: ٥٣٨٠.

ابن تيميّة في أكثر ما صحّ من فضائله، بالنسبة إلى اعترافه. وقد حكى ابن قتيبة \_وهو من المتهمين بالنصب\_هذا المذهب عمَّنْ قبله من المتقدّمين. كما أنّهم يفعلون ضدّ ذلك بالنسبة لأعدائه؛ فيقول الذهبي في حديث «اللّهمّ اركسهما في الفتنة ركساً، ودعهما في النار دعاً »: إنّه من فضائل معاوية، لقول النبيّ عَلَيْكُاللهُ: «اللّهمّ من سببته ، أو لعنته ، فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ». وقد راجت هذه الدسيسة على أكثر النقّاد؛ فجعلوا يثبتون التشيّع برواية الفضائل، ويـجرّحون راويـها بـفسق التشيّع، ثمّ يرُدُّون مِنْ حديثه ما كان في الفضائل، ويقبلون منه ما سوى ذلك. ولعمري إنّها لدسيسة إبليسيّة ، ومكيدة شيطانية ، كاد ينسدّ بها باب الصحيح من فـضل العـترة النبوية، لولا حكم الله النافذ، ﴿ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ ، (١) ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) ... إلى آخر كلامه . (٣) الشالثة: إنّ التّهمة بنكارة الحديث شيء متبادر في حقّ كلّ مَنْ روى فـضائل أهل البيت المبين الأنَّ مدرسة السنّة بسبب قربها من السلطة ـخاصّة السلطة الأمويّة والعبّاسيّة ـ كانت بعيدة عن تلك الفضائل نوعاً ما، بسبب خـوف الرّواة على أنفسهم من إبدائها ، إلّا لمن كانوا مطمئنين ببعدهم عن السلطة . ولأجل ذلك كان مقدار كبير من تلك الفضائل غير معروف لدى هذه المدرسة، فعندما يصادفون شيئاً منها في زاوية يبادرون إلى إنكاره، فهذا شيء طبيعيّ، خاصّة بالنسبة إلى من اعتقد أنّ الحقّ منحصر في ماكان يعرفه.

ولاريب أن ترك بعض الرواة ، وطرح أخبارهم بسبب نكارتها طريقة صحيحة وعقليّة جدّاً ، إلّا أنّ ذلك لابدّ أن يكون في حدود معيّنة ، وضمن شروط خاصّة ،

۱. سورة يوسف: ۲۱.

٢. سورة التوبة: ٣٢.

٣. فتح الملك العليّ : ٦١ ـ ٦٤.

#### وهي عبارة عن:

١ ـ أن يكون حديثه مخالفاً لصريح القرآن تمام المخالفة. بخلاف ما إذاكان مخالفاً لظاهر القرآن الذي كانت لكلّ طائفة حوله وجهة وتأويل.

٢ ـ وأن يكون مخالفاً لما اتفقت عليه الأمّة من السنّة النبويّة. بخلاف ما إذا كان مخالفاً لما صحّ عند طائفة دون غيرها، فقد تدّعي طائفة أنّ المسألة الفلانيّة أو عدالة الشخص الفلاني كانت ثابتة وقطعيّة، بينما تدّعي الطائفة الأخرى عكس ذلك تماماً.

٣ ـ وأن يكون مخالفاً للمسلمات العقليّة القطعيّة. بخلاف ما إذا كان مخالفاً
 لقضايا عقليّة مسلمة عند طائفة دون غيرها.

٤ ـ وأن يتكرّر ذلك من شخص معيّن. بخلاف ما إذا وصلتنا رواية من هذا القبيل، واخترنا شخصاً من بين رجال السند واتّهمناه به، لاحتمال براءته، وكون العلّة من غيره.

الحاصل: إنّه يشترط في الحكم على شخص بكونه منكر الحديث أن يتكرّر منه ما هو مناقض للقضايا المسلّمة المتّفق عليها بين الأمّة.

#### طرق أخرى للحديث

أخرج موفّق بن أحمد و الحمّوئي، عن زيد بن يثيع، قال: سمعت أبا بكر بن أبي قحافة يقول: رأيت رسول الله عَلَيْ خيّم خيمة، وهو متّكئ على قوس عربيّة، وفي الخيمة عليّ وفاطمة والحسن والحسين الميك ، فقال: « يا معاشر المسلمين، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، وحرب لمن حاربهم، ووليّ لمن والاهم، لا يحبّهم إلّا سعيد الجدّ، طيّب المولد، ولا يبغضهم إلّا شقيّ الجدّ، رديء الولادة ».

فقال رجل: يا زيد، أأنت سمعت منه ؟ قال: إي وربّ الكعبة .(١)

[الحسكاني]: أنا أبو بكر الحارثي، أنا أبو الشيخ، ثنا عيسى بن محمد الوسقندي، ثنا الفضل بن يوسف القصباني الكوفي، ثنا إبراهيم بن حبيب الروماني، ثنا عبدالله بن مسلم الملائي، عن أبي الجحاف، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: جاء رسول الله عَلَيْ أربعين صباحاً إلى باب علي، بعد ما دخل بفاطمة، فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، فإنّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّبِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »، أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم ».

ثمّ قال الحسكاني: رواه جماعة عن إبراهيم أبي المنذر .(٢)

[ابن المغازلي]: أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني، ثنا أبو الفتح هلال بن محمّد الحفّار، ثنا إسماعيل بن عليّ بن رزين، عن أبيه، ثني أخي دعبل بن عليّ، ثنا شعبة بن حجّاج، عن أبي التياح، عن ابن عبّاس، قال: قال

١. المناقب للخوارزمي: ٢٩٧ ح: ٢٩١، فرائد السمطين: ٢ / ٣٩ ـ ٤٠ ح: ٣٧٣، جواهر المطالب: ١ / ١٧٤.
 ٢. شواهد التنزيل: ٢ / ٢٧ ح: ٦٦٥.

رسول الله عَيَيِّالُهُ: « أتاني جبريل اللهِ بدرنوك من درانيك الجنّة ، فجلست عليه ، فلمّا صرت بين يدي ربّى كلّمنى وناجاني. فما علّمني شيئاً إلّا علمه عليّ ، فهو باب مدينة علمي ».

ثمّ دعاه النبيّ عَلَيْلُهُ إليه ، فقال : « يا عليّ ، سلمك سلمي ، وحربك حربي ، وأنت العلم ما بينى وبين أُمّتى من بعدي » . (١)

[ابن المغازلي]: أنا أبو الحسن على بن عبيد الله بن القصّاب البيع رحمه الله، ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن يعقوب بن المفيد الجرجرائي، ثنا أبو الحسن على بن سليمان بن يحيى، ثنا عبد الكريم بن على، ثنا جعفر بن محمّد بن ربيعة البجلي، ثنا الحسن بن الحسين العرني، ثنا كادح بن جعفر، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن مسلم بن يسار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لمّا قدم على بن أبى طالب بفتح خيبر قال له النبيّ عَيَالِهُ : « يا عليّ ، لولا أن تقول طائفة من أُمّتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً؛ لا تمرّ بملاً من المسلمين إلّا أخذوا التراب من تحت رجليك وفضل طهورك، يستشفون بهما، ولكن حسبك أن تكون مني، وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنَّه لا نبيّ بعدي، وأنت تبرئ ذمّتى، وتستر عورتى، وتقاتل على سنّتى، وأنت غداً في الآخرة أقرب الخلق مني، وأنت على الحوض خليفتي، وإن شيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولى أشفع لهم ، ويكونون في الجنّة جيراني ، وإنّ حربك حربي ، وسلمك سلمي ، وسريرتك سريرتي، وعلانيتك علانيتي، وولدك ولدي، وأنت تقضى ديني، وأنت تنجز وعدي ، وإنّ الحقّ على لسانك ، وفي قلبك ومعك وبين يديك ، ونصب عينيك ، الإيمان مخالط لحمك ودمك ، كما خالط لحمى ودمى ، لا يرد عليَّ الحوض مبغض لك ، ولا يغيب عنه محت لك ».

١. مناقب أمير المؤمنين ﷺ : ٥٠ ح: ٧٣.

فخرّ علي الله ساجدًا، وقال: الحمد لله الذي من عليّ بالإسلام وعلّمني القرآن، وحببني إلى خير البريّة، وأعزّ الخليقة، وأكرم أهل السموات والأرض على ربّه، وخاتم النبيين، وسيّد المرسلين، وصفوة الله في جميع العالمين، إحساناً من الله العليّ إليّ، وتفضّلاً منه عليّ.

فقال له النبي عَلَيْكُ : « لولا أنت يا عليّ ، ما عُرِف المؤمنون بعدي ، لقد جعل الله عزّ وجلّ ـ نسل كلّ نبيّ من صلبه ، وجعل نسلي من صلبك . يا عليّ ، فأنت أعزّ الخلق ، وأكرمهم عليّ وأعزّهم عندي ، ومحبّك أكرم من يرد عليّ من أُمّتي ».

وأخرجه الموفق بن أحمد من طريق الديلمي بسنده عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه عن علي الله ، عن جدّه عن علي الله ، نحوه .(١)

[ابن أخي تبوك]: ثنا عثمان بن محمّد، ثنا محمّد بن غالب، ثنا زكريا بن يحيى، ثنا عليّ بن القاسم، عن المعلّى بن عرفان، عن شقيق، عن عبدالله قال: رأيت النبيّ عَيَالِلهُ أخذ بيد عليّ اللهِ وهو يقول: «الله وليّي وأنا وليّك، ومعاد من عاداك، ومسالم من سالمك». (٢)

[ابن المغازلي]: أنا أبو الحسن عليّ بن الحسين الصوفي إذناً ، ثنا أبو عبد الله محمّد بن علي السقطي ، ثنا محمّد بن الحسين الزعفراني ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا إسحاق بن بشر ، ثنا جعفر بن سعيد الكاهلي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : رأيت رسول الله عَلَيْ اللهِ وهو يقول : «هذا وليّي وأنا وليّه ، سالمت من سالم ، وعاديت من عادى » . (٣)

١٥٨ مناقب أمير المؤمنين على : ٢٣٧ - ٢٣٩ ح: ٢٨٥، المناقب، للخوارزمي: ١٢٨ ـ ١٢٩، ١٥٨ ـ ١٥٩
 ح: ١٨٨،١٤٣.

٢. المناقب لابن أخي تبوك: ٤٣١ ح: ٩.

٣. مناقب أمير المؤمنين الله : ٢٧٧ ح: ٣٢٣.

Land Committee of the second s

Same to the state of the state

and the second s

and the second s

and the state of t

ting to the property of the first of the fir

المستخلف المستحد المست

" address long they are the to the grant of

## الفصل الثامن

# في أنّ عليّاً ﷺ ميزان لمعرفة وليّ الله من عدوّه

عدق علي الله عدق الله رواية الحديث عن جماعة كبيرة من الصحابة مع ابن حزم الأندلسي مع ابن تيمية الحرّاني مع الإمام أحمد بن حنبل

Hadi Hay

Company to the second s

11、養養官等人養養學養養等一丁年日養養 外軍以

一、中國各人的教育人工的問題是以其事的無法是其意識是在各種的表情,以可以在指導以前,就是我们是是實施的人也不是你有,是實施的人

and the second

eg er kælt utt kjer i bet til ej bet filmetisk

And the state of the state of

English Grant Control

and the same and a second

# عدق على ﷺ عدق الله عزّوجلّ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَائَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوا بِلَا لَهُ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ . (١)

#### ما رُوي عن على الله في ذلك

أخرج أحمد والنسائي والبزّار وابن حبّان والضياء وابن عساكر وغيرهم من طُرقٍ عن فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال : جمع عليّ الناس في الرّحبة ، ثمّ قال لهم : أنشد الله كلّ أمرئ مسلم ، سمع رسول الله عَيْلِيُّ يقول يوم غدير خمّ ما سمع لما قام ، فقام أناس \_ وفي رواية لأحمد : فقام ثلاثون من الناس \_ فشهدوا أنّ رسول الله عَيْلِيُّ قال يوم غدير خمّ : « ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . ثمّ أخذ بيد عليّ ، فقال : « من كنت

١. سورة الممتحنة: ١.

مولاه فعلي مولاه ، اللَّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شئي، فلقيت زيد بن أرقم، فأخبرته، فقال: أو ما تنكر؟! أنا سمعته من رسول الله ﷺ.

وقال البزّار: وهذا الحديث قد رُوي عن عليّ من غير وجه، ورواه عن أبي الطفيل عن عليّ فطر، ورواه معروف بن خرّبوذ.

وأورده الهيشي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة. وذكره الطبري في [الرياض]، وعزاه لأبي حاتم. وذكره الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري، وعزاه لجماعة من المحدّثين. وقال حمزة أحمد الزّين في تعليقه على [مسند أحمد]: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبّان: إسناده حسن، رجاله ثقات؛ رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة، وهو صدوق، روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، واحتج به أصحاب السنن. أبو نعيم هو الفضل بن دكين. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة، صحابيٌّ صغير. ثمّ قال: وأخرجه البزّار، وصحّحه الحاكم، وأقرّه الذهبي. وفي هامش [فضائل الصحابة] لأحمد و[موارد الظمآن]: إسناده صحيح. وقال المعلّق على [السنن الكبرى] للنسائي: رجاله ثقات، غير محمّد بن سليمان، فهو صدوق، لكنّه متابع. (1)

١٠ مسند أحمد: ٤/ ٢٧٠ وفي طبع دار الحديث: ١٩١٩ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٠ ـ ١٩١٩، فيضائل الصحابة له: ١٨٢/٢ ح: ١٦١٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥/ ١٣٤ ح: ١٨٤٨، البحر الزخّار للبزّار: ٢/ ١٣٣ ح: ١٩٢٠ م. ١٩٢٠ م. ١٩٢٠ م. ١٩٤٠ م. ١٢٤ م. ١٢٤ م. ١٢٠٠ م. ١٣٤٠ م. ١٣٤٠ م. ١٢٠٠ م. ١٣٨٠ م. ١٣٤٠ م. ١٣٤٠ م. ١٠٤٠ م. ١٩٤٠ م. ١٠٤٠ م. ١٩٤٠ م. ١٠٤٠ م. ١٠٤٠ م. مجمع الزوائد: ٩/ ١٠٤٠ م. ١٠٤٠ مجمع الزوائد: ٩/ ١٠٤٠ م. ١

أقول: إن محمد بن سليمان توبع من قبل جماعة من الثقات، وهم: حسين بن محمد، وأبو نعيم، ويحيى بن آدم، ومصعب بن المقدام، وعبيد الله بن موسى وغيرهم.

وأخرج أبو يعلى وعبدالله بن أحمد والبزّار والمحاملي والخطيب وابن عساكر من طريق يزيد بن أبي زياد وعن مسلم بن سالم (٢)، قالا: نا عبد الرّحمن ابن أبي ليلى، قال: شهدت عليّاً في في الرّحبة ينشد الناس؛ أنشد الله من سمع رسول الله عَلِيَّةُ يقول يوم غديرخمّ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» لما قام فشهد. قال عبد الرّحمن: فقام اثنا عشر بدريّاً كأنّي أنظر إلى أحدهم، فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله عَلَيْ يقول يوم غديرخم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجي أمهاتهم؟» قلنا: بلى، يا رسول الله ، قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاده من عاداه».

وأخرجه الخطيب وابن عساكر أيضاً من طريق أبي سعيد الأشج، عن العلاء

<sup>﴾</sup> البداية والنهاية: ٥/ ٢٣١، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣٣، الريباض النبضرة: ٣/ ١٠٩ - ١٠٠، ح البداية والنهاية: ٥/ ٢٣١، حواهر المطالب: ١/ ٨٤، كفاية الطالب: ٥٠ ـ ٥١، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤/ ٣٣١، معتصر المختصر: ٢/ ٣٠١، وعن كشف الأستار: ٣/ ١٩١ ح: ٢٥٤٤.

١. المناقب لابن المغازلي: ١١٢ ـ ١١٨ ح: ١٥٥.

٢. أخرجه أبو يعلى وعبد الله بن أحمد من طريق يونس بن أرقم، عن يزيد بن أبي زياد فقط، فلم يقارنه بمسلم بن سالم.

ابن سالم العطار ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي .

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله وُثِقوا، وعبدالله ابن أحمد. وذكره ابن كثير في تاريخه عن أبي يعلى وعبدالله بن أحمد، وقال: {ثمّ رواه عبدالله بن أحمد، عن أحمد بن عمر الوكيعي ... وهكذا رواه أبو داود الطهوي \_واسمه عيسى بن مسلم \_عن عمر بن عبدالله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كلاهما عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، فذكره بنحوه. قال الدارقطنى: غريب تفرّد به عنهما أبو داود الطهوي ... } . (1)

وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على [مسند أحمد]: إسناده صحيح، يونس بن أرقم الكندي البصري، قال البخاري في [الكبير]: كان يتشيّع، سمع يزيد بن أبي زياد، معروف الحديث. وهذا توثيق، وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وترجمه الحافظ في [التعجيل]، لكن كتب اسمه يوسف، وهو خطأ مطبعي، وترجمه في [لسان الميزان]. (٢)

أقول: إنّ يونس بن أرقم لم ينفرد برواية الحديث عن يزيد بن أبي زياد، بل تابعه على ذلك العلاء بن سالم العطّار، كما أخرجه الخطيب وابن عساكر. وكذا جعفر بن زياد الأحمر، كما أخرجه البزّار والمحاملي والخطيب.

وكذلك لم ينفرد ابن أبي زياد بروايته عن ابن أبي ليلي، بل تــابعه عــلي ذلك

۱. مسند أحمد: ١/١٥١ وفي طبع دار الحديث: ٢/٢٦ ـ ٢٣ ح: ١٩٥، البحر الزخّار: ٢/ ٢٣٥ -: ٦٣٢، مسند أبي يعلى: ١/ ١٦١ ـ ٢٩١ ع -: ٢٥٥، الأمالي للمحاملي: ١/ ١٦١ ـ ١٦٢ - ١٦٢، تالي تلخيص المتشابه: ١/ ١٢٩ ـ ١٣٠ م: ٥٥، المتفق والمفترق: ٣/ ١٧٣٩ م: ١١٧٧ م: ١٢٧٧، تاريخ بغداد: ١٤ / ٢٣٦ م: ٧٥٤٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٠٦ - ٢٠٠٧، مجمع الزوائد: ٩/ ١٠٥، المقصد العلي: بغداد: ١٨٢٨ ح: ١٣٢٤، البداية والنهاية: ٥/ ٢٠٠٠ و ٢٨٣٧ ـ ٢٨٤٣ وعن كشف الأستار: ٣/ ١٩١ م: ٢٥٤٣. ١٢٠٤ م: ١٢٠٧ م: ١٢٠٤ م: ١٢٠٧ وفي طبع دار البشائر: ٢/ ٢٥١١ م: ١٢٠٧ وفيه كتابة الاسم بصورة صحيحة.

مسلمُ بن سالم، كما أخرجه البزّار والمحاملي والخطيب، وعمرُو بن عبدالله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كما أخرجه ابن عساكر من طريق الدارقطني، وسمّاك بن عبيد بن الوليد، كما أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل.

أمّا مسلم بن سالم النهدي فقد وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين. وعن أمّا مسلم بن سالم النهدي فقد وثّقه ابن سفيان والدّار قطني: لا بأس به . روى له الجماعة سوى الترمذي . (١)

وأمّا عبد الله بن عامر الثعلبي فضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو علي الكرابيسي والنسائي. وقوّاه الساجي؛ فقال: صدوق يَهِمُ. وعن يعقوب بن سفيان في موضع آخر: في حديثه لين، وهو ثقة. وعن الدّارقطني: يعتبر به، والطبري صحّح حديثه في الكسوف، وحسّن له الترمذي، وصحّح له الحاكم. وقال العسقلاني: وهو من تساهله. ثم حكم في [التقريب] بقوله: صدوق، يَهِمُ. (٢)

وأمّا سمّاك بن عبيد فلم أقف على من ضعّفه، وذكره ابن حبّان في [الثقات]. وترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا جرحاً في حقّه. وسمّاك هذا هو العَبْسي، وقد توهم الدارقطني وابن ماكلا؛ فتخيّلا أنّهما إثنان. (٣)

[عبدالله]: ثنا أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحبّاب، ثنا الوليد بن عقبة

١. الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٥، تهذيب الكمال: ١٨ /٧٧م: ٦٥١٨، تهذيب التهذيب: ٢ / ٢٥٩ م: ١١٩ - ١١٩٥،
 م: ٦٩٣٧، تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين: ٣١٠م: ١٣٢٦، الكاشف، للذّهبي: ٢ / ٢٥٩م: ٥٤١٥،
 الجامع في الجرح والتعديل: ٣/ ١٢٥ - ١٢٦ م: ٤٣٠٩.

۲. تهذیب الکمال: ۱۱/ ٦ \_ ۷م: ٣٦٦٧، التاریخ الکبیر: ٦/ ۷۱ \_ ۷۲ م: ۱۷٤٣، تهذیب التهذیب:
 ۸٦/ ٦٨ م: ٣٨٦٢، تقریب التهذیب: ۲۷۳ م: ۳۷۳۱، الکاشف: ١/ ٦١١٦م: ٣٠٧٧.

٣. الثقات لابن حببّان: ٦ / ٢٦٦، التاريخ الكبير: ٤ / ١٧٣ م: ٢٣٨٥، الجرح والتعديل: ٤ / ٢٨١.
 م: ١٢٠٩، المؤتلف والمختلف: ٤ / ١٢٤٠، ١٢٤٠، الإكمال: ٤ / ٣٥٠، تعجيل المنفعة: ١ / ٦٢٠م: ٢٢٨.

ابن نزار القيسي، ثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي، قال: دخلت على عبد الرّحمن بن أبي ليلى، فحدّ ثني أنّه شهد عليّاً في الرّحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله عَيَالِله وشهده يوم غديرخم ، إلّا قام ، ولا يقوم إلّا من قد رآه ، فقام اثنا عشر رجلاً ، فقالوا: قد رأيناه وسمعناه ؛ حيث أخذ بيده يقول: «اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ». فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا ، فدعا عليهم ، فأصابتهم دعوته .

ومن طريق عبدالله بن أحمد أخرجه ابن عساكر والجويني. وذكره ابن كثير في موضعين من تاريخه، وقال: ورُوي أيضاً عن عبد الأعلى بن عامر الشعلبي وغيره، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وذكره الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، ثمّ قال: وهو صحيح بمجموع الطريقين عنه. (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو غالب بن البنّا، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا أبو الحسن الدارقطني، أنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن بشر البجلي الكوفي الخزّاز، نا علي بن الحسين بن عبيد بن كعب، أنا إسماعيل بن أبان، عن أبي داود الطهوي واسمه عيسى بن مسلم عن عمرو بن عبد الله وعبد الأعلى بن عامر الشعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: خطب الناسَ أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب في الرّحبة؛ قال: أنشد الله امرءاً نشدة الإسلام سمع رسول الله عَيْنَا يُوم غدير خمّ آخذ بيدي يقول: «ألست أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم؟» قالوا: بلي يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»، إلّا قام. فقام بضعة عشر رجلاً، فشهدوا، وكتم

١. مسند أحمد: ١ / ١١٩ وفي طبع: ٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧١ ح: ٩٦٤، تاريخ دمشق: ٢٠٧ / ٢٠٧، فرائد
 السمطين: ١ / ٦٩ ح: ٣٦، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٠ و ٧ / ٣٨٤، الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٣٩.

قوم، فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا.

قال الدارقطني: غريب من حديث عبد الأعلى وعمرو بن عبد الله بن هند الجملي، عن عبد الرّحمن، عن عليّ، تفرّد به أبو داود الطهوي عنهما. (١) وأخرج النسائي والضياء من طُرقٍ عن الفضل بن موسى السيناني، ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، قال: قال عليّ في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول الله عَلَيْ يوم غدير خمّ يقول: «إنّ الله وليّي وأنا وليّ المؤمنين، من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره».

قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستّة، وقال حارثة بن مضرب: قام عندي ستّة. وقال عمرو ذي مرّ: «أحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه ... ».

وقال النسائي: رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو ذي مرّ: «أحبّ».

سئل الدارقطني عنه، فقال: حدّث به الأعمش وشعبة وإسرائيل، عن أبي
إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن عليّ، ثمّ ذكر ما فيه من الاختلاف، قال:
وأشبهها بالصواب قول الأعمش وشعبة وإسرائيل ومن تابعهم، والله أعلم.

وأورده ابن كثير في تاريخه ، وقال : وكذلك رواه شعبة ، عن أبي إسحاق ، وهذا إسناد جيّد . وقال في هامش [السنن الكبرى] للنسائي : إسناده ثقات ، لكن عنعنه أبو إسحاق . (٢)

وأخرجه ابن عساكر من طريق يحيى بن يعلى ، نا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : قال علي : قال رسول الله عَيَالِين : « من كنت مولاه فعلي عن سعيد بن وهب ، قال :

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۰۷ ـ ۲۰۸.

۲. السنن الكبرى: ٥ / ١٣٦، ١٥٤ ـ ٥ ١ ٥ ح: ٨٤٨٣، ١٥٤٨، الأحاديث المختارة: ٢ / ١٠٦ ـ ١٠٧ .
 ح: ٤٨١، العلل للدارقطني: ٣/ ٢٢٤ ـ ٢٢٦ س: ٣٧٥، البداية والنهاية: ٥ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

مولاه ، اللَّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ». (١)

وأخرج ابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد والنسائي والبزّار والضياء والمنزي وابن عساكر من طُرقٍ عن شريك بن عبدالله، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع (٢)، قالا: نشد عليُّ الناسَ في الرّحبة؛ من سمع رسول الله عَلَيُّ يقول يوم غديرخم، إلّا قام، قال: فقام من قبل سعيد ستّة ومن قبل زيد ستّة؛ فشهدوا أنّهم سمعوا رسول الله عَلَيُّ يقول لعليّ رضي الله عنه يوم غديرخمّ: «أليس الله أولى بالمؤمنين؟» قالوا: بلى، قال: «اللهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

وفي لفظ النسائي: قال شريك: فقلت لأبي إسحاق: هل سمعت البراء بن عازب يحدّث بهذا عن رسول الله عَلَيْلَةُ؟ قال: نعم.

وقال الهيثمي: رواه عبدالله، والبزّار بنحوه، أتمّ منه، وقال: عن سعيد بن وهب، عن زيد وهب، لا عن زيد بن يثيع، كما هنا، وقال عبدالله: عن سعيد بن وهب، عن زيد ابن يثيع، والظاهر أنّ الواو سقطت، والله أعلم، وإسنادهما حسن.

وجاء في هامش النسخة المطبوعة في مؤسّسة الرسالة: صحيح لغيره، شريك \_وهو ابن عبدالله، وإن كان سيّئ الحفظ \_قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يثيع متابع سعيد بن وهب، فمن رجال الترمذي،

۱. تاریخ دمشق: ۲ / ۲۱۳ ـ ۲۱۶.

٢. وفي لفظ بعضهم: عن زيد بن يثيع، بدون ذكر الواو. وسعيد بن وهب غير مذكور في لفظ النسائي.

وثّقه ابن حبّان والعجلي .(١)

[عبدالله]: ثنا عليّ بن حكيم، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مرّ، بمثل حديث أبي إسحاق، يعني: عن سعيد وزيد، وزاد فيه: «وانصر من نصره، واخذل من خذله».

وأخرجه ابن عساكر من طريق عبدالله بن أحمد. وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح؛ عمر و ذو مرّ الهمداني، قال العجلي: كوفي، تابعي، ثقة، وقال البخاري: لا يعرف، وقال أيضاً: فيه نظر، وقال مسلم وأبو حاتم: لم يرو عنه غير أبي إسحاق. (٢) [عبدالله]: ثنا عليّ، أنا شريك، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطّفيل، عن زيد بن أرقم، عن النبيّ عَلَيْلُهُ، مثله.

وأخرجه ابن عساكر من طريق عبدالله. وقال أحمد محمّد شاكر: إسناده صحيح. (٣)

وأخرج أحمد والنسائي والآجري والعقيلي وابن عساكر من طُرقٍ عن أبي إسحاق، عن عمر و ذي مرّ، قال: شهدت عليّاً بالرّحبة ينشد أصحاب محمّد عَلَيْلُهُ؛ أيّكم سمع رسول الله عَيْلِهُ يقول يوم غديرخمّ ما قال. فقام أناس، فشهدوا أنّهم

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٢٧١ ح: ٣٢٠٨٢، مسند أحمد: ١ / ١١٨، وفي ط مـؤسّسة الرسالة: ٢ / ٢٨ ح: ٩٥٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٢ ح: ٣٤٧٨ من ٢٦٢ ح: ٢٦٢ من ١٩٥٠ من ١٣٢ من ١٩٥٠ من ١٣٢ من ١٩٥٠ من ١٣٠٠ من ١٠٥٠ من البحر الزخّار: ١٠١ / ٢١٢ من ٢٩٩٤، ١٣٠٠، الأحاديث المختارة: ٢ / ١٠٥ من ١٠٥٠ من ١٠٥٠ من ١٢٥ من ١٠٥٠ من ١٢٥٠ من ١٢٥٠ من ١٢٥٠ من ١٢٠٠ من ١٢٠٠ من ١٢٠٠ من ١٢٠٠ من الأستار (٢٥٤١).

٢. مسند أحمد: ١ / ١١٨، وفي ط دار الحديث: ٢ / ١٨ ح: ٩٥١ وفي ط مـؤسسة الرسالة: ٢ / ٢٦٣
 ح: ٩٥١ تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢١٠ وعن البزّار ( ٧٨٦).

٣. مسند أحمد: ١ / ١١٨ وفي ط دار الحديث: ٢ / ١٩ ح: ٩٥٢ وفي آخر: ٢ / ٢٦٣ ح: ٩٥٢، تاريخ
 دمشق: ٢٤ / ٢١١ وعن كشف الأستار ( ٢٥٣٨).

سمعوا رسول الله عَيَّالُهُ يقول: « من كنت مولاه فإن علياً مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ».

رواه العقيلي من طريق جابر بن الحرّ، عن أبي إسحاق، ثم قال: وقد روي هذا بإسناد أصلح من هذا الإسناد. (١)

[الجويني]: بسنده عن ابن مندة ، عن أبي عمرو عثمان بن محمّد ، عن أبي أحمد عبد الله بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، عن جدّه إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، عن عليّ بن أبي طالب إله ، قال : قال رسول الله على الله قبل يوم غدير خمّ : «اللّهم أعنه وأعن به ، وارحمه وارحم به ، وانصر به ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » . (٢) [ابن عقدة]: نا الحسن بن عليّ بن عفّان العامري ، نا عبيد الله بن موسى ، عن فطر ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ وسعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع ، قالوا: سمعنا عليّاً يقول في الرحبة : أنشد الله من سمع النبيّ على يقول يوم غدير خمّ ما قال إلّا قام ، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنّ رسول الله على قال : « من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » . قال أبو إسحاق ـ حين فرغ من الحديث ـ : يا أبابكر ، أيّ أشياخ هم ؟

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه؛ من طريق ابن عقدة ، وذكره ابن كثير في تاريخه قائلاً: ورواه أبو العبّاس بن عقدة الحافظ الشيعي ، عن الحسن بن عليّ ... فذكره .(٣)

١٠ فضائل الصحابة: ٢ / ٥٩٩ ح: ١٠٢٢، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٦ ح: ٨٤٨٤، الشريعة للآجري: ٣ / ٢١٨ ح: ١٦٠٠، الضعفاء الكبير: ٣ / ٢٧١ م: ١٢٧٦، تاريخ دمشق: ٢١ / ٢١٥ ح: ٨٧٠٠٠ البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٠.

۲. فرائد السمطين: ١/ ٦٧ ح: ٣٣ ب ١٠.

٣. تاريخ دمشق: ٢١ / ٢٠٩ ـ ٢١٠، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٤.

أقول: إنّ ابن كثير أراد بقوله [الحافظ الشيعي] التمويه على القراء؛ كي يسقط الحديث من أعينهم، ويذهب تأثيره عن قلوبهم، بمحض سماعهم لكلامه المسموم. فإليك خلاصة شيء من كلام شيخه الذهبي حول ابن عقدة:

اسمه أحمد بن محمد، أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان. وعده ممن روى عنه الطبراني وابن عدي والجعابي وابن شاهين وغيرهم. وقال: قد رُمي ابن عقدة بالتشيّع، ولكنّ روايته لهذا ونحوه يعني ما رواه في فضائل الخلفاء يدلّ على عدم غلوّه في تشيّعه. وقال: يمكن أن يقال: لم يوجد أحفظ منه إلى يومنا وإلى قيام الساعة بالكوفة. ونقل عن الدارقطني قوله: ابن عقدة يعلم ما عند الناس، ولا يعلم الناس ما عنده. ونقل عن أبي جعفر الطوسي: أنّه من الزيديّة. توفّى سنة ثلاثمائة واثنتين وثلاثين. انتهى. (١)

ونقول لابن كثير: إنّ ابن عقدة لم ينفرد برواية الحديث، بل رواه البزّار الحافظ السنّي بسند رجاله ثقات، كما اعترف به الهيثمي، فلاحظ:

[البزّار]: ثنا يوسف بن موسى، نا عبيدالله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبى إسحاق، عن عمرو ذي مرّ وعن سعيد بن وهب وعن زيد بن يشيع، قالوا: سمعنا عليّاً يقول: نشدت الله رجلاً سمع رسول الله عَيَالله يقول يوم غدير خمّ لما قام، فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا: أنّ رسول الله عَيَالله قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فأخذ بيد عليّ، فقال: «من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وابغض من يبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».

وذكر الدارقطني الحافظ السنيّ طرقَ الحديث في [العلل]، إلى أن قال: وقال

١. سير أعلام النبلاء: ١٥ / ٣٤٠ ـ ٣٥٥م: ١٧٨.

يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق: عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو ذي مرّ، وقال فطر: عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وعمرو ذي مرّ وزيد بن يثيع، كقول يوسف بن إسحاق.. وقال عمرو بن ثابت: عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع وهبيرة بن يريم وحبّة العرني، وقال المجراح بن الضحاك: عن أبي إسحاق، عن عبد خير وعمرو ذي مرّ وحبّة العرني. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه البزّار، ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة، وهو ثقة. واستدرك الحافظ ابن حجر بقوله: فطر أخرج له (خ) أيضا. (۱)

وقال ابن كثير: وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيدالله بن موسى \_وهو شيعي ثقة \_عن فطر بن خليفة ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو ذي مرّ: أنّ عليّاً أنشد الناس بالكوفة ...(٢)

وأخرج ابن عساكر من طريق ابن عقدة ، نا أبو الحسين بن عبد الرّحمن الأزدي ، نا أبي ، نا عبد النور بن عبد الله . قال : ونا سليمان بن قرم وهارون بن سعد وسعيد بن دينار وفطر بن خليفة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب وعمرو ذي مرّ وزيد بن يثيع : أنّ عليّاً قال في الرحبة : أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول الله عَلَيْ يوم غدير خمّ يقول ما قال إلّا قام ، قال : فقام ثلاثة عشر رجلاً . فشهدوا رجلاً ؛ ستّةً من جانب وسبعة من جانب \_وقال هارون : اثنا عشر رجلاً \_ فشهدوا أنّ رسول الله عَلَيْ قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ،

١٠ البحر الزخّار: ٣/ ٣٤ ـ ٣٥ ح: ٧٨٦، العلل للدارقطني: ٣/ ٢٢٤ ـ ٢٢٧ س: ٣٧٥، مجمع الزوائد:
 ٩/ ١٠٤ ـ ١٠٥ وفي طبع: ٩/ ١٣٠ ح: ١٤٦١٤، الدرر اللوامع: ٨٨٣ ح: ٣٣٠٩٧، وعن كشف الأستار: ٣/ ١٩١ ح: ٢٥٤٢.

٢. البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٠.

وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ». (١)

[ابن المغازلي]: أنا أبو طالب محمّد بن أحمد، ثنا أبو الحسين محمّد بن المظفّر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، ثنا محمّد بن عليّ بن إسماعيل، ثنا الحسين بن علي، ثنا أبي، ثنا سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري، عن الجرّاح الكندي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد خير وعمرو ذي مرّ وحبّة العرني، قالوا: سمعنا عليّ بن أبي طالب إلى ينشد الناس في الرّحبة من سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»؟ فقام اثنا عشر رجلاً من أهل بدر، منهم زيد بن أرقم، قالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله عَلَيْ يقول يوم غدير خمّ: «من كنت مولاه ، قالوا، وعاد من عاداه». (٢)

[أحمد]: ثنا ابن نمير، نا عبد الملك، عن أبي عبد الرّحيم الكندي، عن زاذان أبي عمر، قال: سمعت عليّاً في الرحبة، وهو ينشد الناس؛ من شهد رسول الله عَلَيْ يوم غدير خمّ وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا: أنّهم سمعوا رسول الله عَلَيْ وهو يقول: « من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

وقال وصيّ الله في تعليقه على [فضائل أحمد]: إسناده صحيح، وأبو عبد الرّحمن هو خالد بن يزيد بن سماك بن رستم الحرّاني. (٣)

وأخرج الطبراني وأبو بكر الشافعي وابن المغازلي والمزي وابن عساكر من طريق أبي إسرائيل الملائي، عن الحكم، عن أبي سلمان المؤذن، عن زيد بن أرقم، قال: نشد علي على الناس؛ قال: أنشد الله رجلاً سمع النبي عَمَا الله يقول: « من

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۱۰.

٢. مناقب على الله لابن المغازلي: ٢٠ ـ ٢١ ح: ٢٧.

٣. فضائل الصحابة: ٢ / ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ح: ٩٩١.

كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ». فقام اثنا عشر بدريّاً ، فشهدوا بذلك ، وكنت أنا فيمن كتم ، فذهب بصري . (١)

[أحمد]: ثنا أسود بن عامر، أنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن أبي سلمان، عن زيد بن أرقم، قال استشهد عليّ الناس؛ فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبيّ الله يقول: «اللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». قال: فقام ستّة عشر رجلاً فشهدوا.

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو سليمان، ولم أعرفه، إلّا أن يكون بشير بن سليمان، فإن كان هو فهو ثقة، وبقيّة رجاله ثقات. وتعقّب ابن حجر بقوله: أبو سليمان هو زيد بن وهب، كما وقع عند الطبراني .(٢) أقول: وقد يُتأمّل في ذلك؛ فإنّ الطبراني وغيره نصّوا في الحديث السابق بأنّه أبو سلمان المؤذّن، وهو يزيد بن عبد الله، وفي الحديث الآتي نصّ الطبراني بأنّه أبو سليمان زيد بن وهب، وتلاحظ أنّ إسناد أبي إسرائيل إليه في كليهما واحد. هذا مع أنّ المذكور في النسخة الموجودة عندنا من مسند أحمد [أبو سلمان]، كما ذكرنا، والله أعلم.

[الطبراني]: ثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن الحكم، عن أبي سليمان زيد بن وهب، عن زيد بن أرقم، قال: ناشد عليّ الناس في الرحبة؛ من سمع رسول الله عَيَالَةُ يقول الّذي قال له؟ فقام ستّة عشر رجلاً، فشهدوا: أنّهم سمعوا رسول الله عَيَالَةُ يقول: «اللّهمّ من

١٠ المعجم الكبير: ٥ / ١٧٥ ح: ٩٩٦، الغيلانيات: ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ح: ١٢٦، مناقب علي الله البداية
 المغازلي: ٢٣ ح: ٣٣، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥، تهذيب الكمال: ٢٦٧/٢١ م: ٨٠٠١، البداية
 والنهاية: ٧/٣٨٣، وإسم أبي إسرائيل إسماعيل بن خلف الملائي.

۲. مسند أحمد: ٥ / ۳۷٠، مجمع الزوائد: ٩ /١٠٧.

كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ». قال زيد بن أرقم : فكنت فيمن كتم ، فذهب بصري ، وكان علىّ الله دعا على من كتم . (١)

[الطبراني]: ثنا أحمد بن عمرو، ثنا محمّد بن الطّفيل النخعي، ثنا شريك، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، قال: نشد عليّ الناس؛ من سمع رسول الله عَيَالِيّ يقول يوم غدير خمّ: «ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه»، فقام اثنا عشر رجلاً، فشهدوا بذلك.

لم يروه عن الأعمش إلا شريك وأبو عوانة. وذكره الهيثمي في [المجمع]، وعزاه للطّبراني في [الكبير] و[الأوسط]، وقال: ورجال الأوسط ثقات. (٢)

[الطبراني]: ثنا أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي المديني الأصفهاني سنة تسعين ومائتين، ثنا إسماعيل بن عمر البجلي، ثنا مِسْعر بن كدام، عن طلحة بن مصرّف، عن عَمِيرَة بن سعد، قال: شهدتُ عليّاً على المنبر يناشد أصحاب رسول الله عَلِيّاً ومن سمع رسول الله عَلِيّاً يوم غديرخم يقول ما قال، فليشهد، فقام اثنا عشر رجلا، منهم: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك، فشهدوا: أنّهم سمعوا رسول الله عَلِيّاً يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من ولاه، وعاده من عاداه».

وأخرجه أبو نعيم في [الحليّة] و[تاريخ أصبهان]، وابنُ عساكر في [تاريخ دمشق]، والمزّي في [التهذيب] وابنُ المغازلي في [المناقب]، جميعاً من طريق الطبراني، بهذا اللفظ. إلّا أنّ لفظ أبي نعيم في [الحليّة] مغاير لما في غيره من

١. المعجم الكبير: ٥ / ١٧١ ح: ٤٩٨٥.

۲. المعجم الأوسط: ۲ / ۳۲۵ ـ ۳۲۵ ـ ، ۳۲۵ م. مجمع البحرين: ۳ / ۳۸۷ ح: ۳۷۱۹ وفي طبع:
 ۲۹۳/٦ ـ ۲۹۶ ح: ۳۷۳۰، مجمع الزوائد: ۹ / ۹۰۱.

مصادر الحديث. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير]، وفي إسناده لين. وذكره ابن كثير في تاريخه، ثمّ قال: وقد رواه عبيدالله بن موسى، عن هانئ بن أيّوب وهو ثقة عن طلحة بن مصرف به. (١)

[البلاذري]: ثني عبّاس بن هشام الكلبي، عن أبيه، عن غيات بن إبراهيم، عن المعلّى بن عرفان الأسدي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قال عليّ على المنبر: نشدت الله رجلاً سمع رسول الله على المنبر أنس بن مالك والبراء بن من والاه، وعاد من عاداه» إلّا قام، فشهد و تحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب وجرير بن عبدالله فأعادها، فلم يجبه أحد، فقال: اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها. قال: فبرص أنس، وعمى البراء، ورجع جرير أعرابيّاً بعد هجرته، فأتى السراة، فمات في بيت أمّه بالسراة. (٢)

وأخرج ابن أبي عاصم والبزّار والحاكم والمزي من طريق أحمد بن عبدة ، نا الحسين بن الحسن (٣)، ثنا رفاعة بن إياس الضبي ، عن أبيه ، عن جدّه ـ واللفظ

١. المعجم الأوسط: ٣/٣٦ -: ٢٢٧٥، المعجم الصغير: ١/ ٦٤ - ٦٥، حلية الأولياء: ٥/٢٦ - ٢٧، تاريخ أصبهان لأبي نعيم: ١/ ١٤٢ م: ٩٢ في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن كيسان. مجمع البحرين: ٣/ ٣٩٨ -: ٣٧٢٣ و في طبع: ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ -: ٣٧٣٣، تهذيب الكمال: ٢٢ / ٣٩٨ م: ٢٥٦ ، مجمع الزوائد: ٩/ ١٠٨، البداية والنهاية: ٥/ ٢٣٠ و ٧/ ٣٨٤، المناقب لابن المغازلي: ٢٦ - ٢٧ ح: ٣٨٠، العلل للدارقطني: ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٣ س: ٣٧٥.

٢. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٨٦.

٣. وفي لفظ الحاكم: محمد بن عبدة ، ثنا الحسن بن الحسين ، والصحيح : أحمد بن عبدة ، عن الحسين بن الحسن ، كما في لفظ البزّار وابن أبي عاصم والمزّي . وأحمد هو ابن عبدة بن موسى الضبّي أبوعبدالله

للحاكم \_قال: كنّا مع عليّ يوم الجمل، فبعث إلى طلحة بن عبيد الله: أن ألقني، فأتاه طلحة، فقال: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله عَيْنِ للله عَيْنِ لله عَلَيْ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه» ؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني ؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة. (١)

[ابن المغازلي]: أنا أبو الفضل محمد بن حسين بن عبيد الله البرجي الأصفهاني فيما كتب به إليَّ: أنّ أحمد بن عبد الرّحمن بن العباس الأسدي حدثهم: ثنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري، ثنا يعلى بن محمد بن جمهور، عن أحمد بن حمزة، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَن عليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (٢)

هذا ما وقفنا عليه حسب تتبعنا القاصر ممّا ورد عن أمير المؤمنين الله في رواية الحديث بشطريه، أي قوله علي اللهم وال من واله ، وعاد من عاداه »، وأنت تلاحظ أنّه قد تواتر عنه ، ولاحظت أنّه جاء في رواية صحيحة لأحمد بن حنبل أنّ ثلاثين نفراً من الصحابة شهدوا: أنّ النبي عَلَيْ قاله ،

<sup>→</sup> البصري، وثقه أبو حاتم وابن حبّان والنسائي، روى له الجماعة إلّا البخاري في الصحيح، وروى عنه في غيره. وقال الحافظ: ثقة، رمي بالنصب. والحسين هو الأشقر، وقد تقدم الكلام عليه. راجع: تهذيب الكمال: ١٩٨/١ ـ ٢٠٠م: ٧٢، و ٢/٢٦م: ٥٨٥، و ٢/٠١٦م: ٢١١م: ١٨٩٦، الثقات لابن حبّان: ١٨٥٨، الجرح والتعديل: ٢/٢٦م: ١٠٠، تهذيب التهذيب: ٥٠ من ١٨٠، تقريب التهذيب: ٢٢م: ١٧٠٨ السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ١٥٠٠ - ١٥١٥م = ١٨٥٨، البحر الزخّار: ٣/ ١٧١م = ١٩٥٨، مستدرك الحاكم: ٣/ ١٧١موفي ط دار الكتب العلميّة: ٣/ ١٤٥م = ١٩٥٥ وفي ط دار المعرفة: ١/٢٥٢ ـ ١٨٥٠ المالات العلميّة: ١/١٥٠ واند: ١/١٠٥ وعن كشف الأستار: ٣/١٨٦ ـ ١٨٠٠ ح: ١٨٦٨.

٢. مناقب عليّ الله الابن المغازلي: ٢١ ـ ٢٢ ح: ٢٩.

بعد أن ناشدهم على الله على ذلك.

ولم نتعرّض لذكر الطّرق الّتي ورد بها الشطر الأوّل من الحديث فقط، أي قوله عَلَيْ الله فعليّ مولاه». وإنْ كان بوحده ميزاناً كافياً لأهل البصيرة والإدراك؛ فإنهم يفهمون من ذلك مفاد الشطر الثاني؛ لأنَّ النبيّ عَلَيْ الله بعد أنْ قرن ولاية عليّ بولايته، أفهم أنّ وليّ عليّ الله وأنّ عدوَّه عدوُّ الله، وإنْ لم يكن قد صرّح بذلك.

## ما روي عن زيد بن أرقم

أخرج النسائي والبزّار والبلاذري والطبراني والآجري وأبو نعيم والحاكم وغيرهم من طُرقٍ عن سليمان الأعمش، ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن أرقم و الله عَلَيْ ، قال: لمّا رجع رسول الله عَلَيْ من حجة الوداع، ونزل غدير خمّ أمر بدوحات فَقُمَمن، ثمّ قال: «كأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله تعالى، وعترتي أهل بيتي، فانظرواكيف تخلّفوني فيهما؛ فإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض».

ثمّ قال: «إنّ الله عزّوجل مولاي، وأنا مولى كلّ مؤمن». ثمّ أخذ بيد عليّ على الله ، فقال: « من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه ».

فقلت لزيد: سمعته من رسول الله عَلَيْلَهُ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأُذنيه.

وقال أبو نعيم: رواه حكيم بن جبير وفطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، عن زيد ابن أرقم نحوه . ورواه عن زيد بن أرقم أبو سليمان زيد بن وهب ، وأبو الضحى ، ويحيى بن جعدة ، وسليمان بن أبي الحسناء ، وأبو إسحاق ، وأبو سلمان المؤذن ، وأبو عبيد الله الشيباني ، وأبو ليلى الحضرمي ، و أبو صالح ، وأبو عبد الله ميمون ، وعطية العوفى ، وثوير بن أبى فاختة ، في آخرين .

وأخرج الطبراني بإسنادين عن شريك، عن الأعمش، عن أبي الطفيل، عن زيد بن ثابت مثله.

أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن حنبل وغيره عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بطوله. وسكت عنه الذهبي.

وقال الطحاوي: فهذا الحديث صحيح ، لا طعن لأحد في أحد من رواته. وأورده ابن كثير في تاريخه من لفظ النسائي ، ثمّ قال: قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: وهذا حديث صحيح. وقال المحشي لشريعة الآجري: رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرج الطبراني والمزي من طريق عبدالله بن بكير ، عن حكيم بن جبير ، عن أبى الطفيل، عن زيد بن أرقم \_ واللفظ للطبراني \_ قال: نول النبيّ عَلَيْلِاللهُ يوم الجحفة ، ثمّ أقبل على الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : « إنّي لا أجد لنبيّ إلّا نصف عمر الّذي قبله ، وإنّي يوشك أن أدعى فأجيب ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا: نصحت ، قال: « أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ الجنّة حقّ والنار حقّ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ ؟ » قالوا: نشهد، قال: فرفع يديه، فوضعهما على صدره، ثمّ قال: « وأنا أشهد معكم ». ثمّ قال: « ألا تسمعون؟ » قالوا: نعم، قال: « فإنّى فرطكم على الحوض، وأنتم واردون على الحوض، وأن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضّة ، فانظرواكيف تخلفوني في الثقلين ؟ ». فنادي مناد: وما الثقلان يا رسول الله قال: «كتاب الله، طرف بيد الله عزّوجل، وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلُّوا، والآخر عترتي، وأنَّ اللطيف الخبير نبَّأني أنَّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، وسألت ذلك لهما ربى، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم». ثمّ أخذ بيد على على على من كنت أولى

١٠٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٠ ح: ١٤٤٨، البحر الزخار: ١٠ / ٢١١ ح: ٢٩٨٤، المعجم الكبير: ٥ / ٢١١ ح: ٤٩٩٩، ١٩٩٠ وفي طبع دار الكتب ٥ / ١٦٦ ح: ٤٩٧١ وفي طبع دار الكتب العلميّة: ٣/ ١٦٩ ح: ٢٥٨١ ح: ٢١٨/١ ح: ٢١٨/١ ح: ٢١٨/١ ح: ٢١٨/١ معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٣ / ١٦٩ - ١١٧٠ ح: ٢٩٦٦، المناقب للخوارزمي: ١٥٤ ح: ١٨٢، البداية والنهاية: ٥ / ٢٢٨ - ٢٢٩، تهذيب الكمال: ٥ / ٢٢٩، تحفة الأخيار: ٩ / ١٨٠ - ١٨١ ح: ١٤٩٠.

به من نفسه فعليّ وليّه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . (١)

وأخرج أحمد والبزّار والطبراني والخطيب وابن عساكر من طريق عفّان (٢)، ثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أبي عبيدة ، عن ميمون أبي عبد الله ، قال : قال زيد بن أرقم \_وأنا أسمع \_: نزلنا مع رسول الله على الله على الله على ألم بالصلاة ، فصلاها بهجير ، قال : فخطبنا ، وظُلِلّ لرسول الله على الله الله على شجرة سمرة من الشمس ، فقال : «ألستم تعلمون \_أو لستم تشهدون \_أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا: بلى ، قال : «فمن كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » . وذكره ابن كثير في تاريخه ، ثمّ قال : {وكذا رواه أحمد ، عن غندر ، عن شعبة ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن زيد بن أرقم ، وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة ؛ منهم : أبو إسحاق السبيعي ، وحبيب الإساف ، وعطيّة العوفي ، وأبو عبد الله منهم : وأبو الطفيل عامر بن واثلة } . (٣)

وأخرج أحمد والخطيب وابن عساكر من طريق محمّد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن ميمون أبي عبد الله ، قال : كنت عند زيد بن أرقم ، فجاء رجل من أقصى الفسطاس ، فسأله عن داء ، فقال : إنّ رسول الله عَيْمَا قال : « ألست أولى بالمؤمنين من

۱. المعجم الكبير: ٥ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ح: ٣٩٧١، تهذيب الكمال: ٧ / ٣١٣ م: ٢٣٥١، مـجمع الزوائـد: ٩ / ١٦٣ ـ ١٦٤.

٢. في المسند سفيان، وهو خطأ والصحيح عفّان، كما في الفضائل لأحمد وتاريخي ابن عساكر وابن
 كثير، وكما جاء في لفظ الطبراني. وهو عفّان بن مسلم بن عبدالله الصفّار، من شيوخ أحمد بن حنبل.
 راجع ترجمته في: معجم شيوخ أحمد: ٢٦٢ م: ١٥٣.

مسند أحمد: ٤/٢٧٢ وفي طبع: ٤//١٤ ح: ١٩٢٢١، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢/٧٩٥ ح: ١٠١٧، البحر الزخار: ٥/٢٠٢ - ٢٠٣٠ م: ٤٣٣٤، المعجم الكبير: ٥/٢٠٢ ح: ٢٠٩٠، البداية الفصل للوصل المدرج للخطيب: ١/٥٦٥ - ٥٦٦ ح: ٥٨٥، تاريخ دمشق: ٢١٨/٤٢ ح: ٢١٨٨، البداية والنهاية: ٥/٢١١ و ٧/ ٣٨٥.

أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه». قال ميمون: فحدّ ثني بعض القوم، عن زيد: أنّ رسول الله عَيَالِيهُ قال: «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». وأورده ابن كثير في تاريخه، وقال: وهذا إسناد جيّد، رجاله ثقات على شرط

وأخرج الطبراني والآجري من طريق محمّد بن موسى الحرشي، ثنا عثام بن عليّ ، (٢) ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطيّة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله عَمَالَةُ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه » . (٣)

السنن. وقد صحّح الترمذي بهذا السند حديثاً في الريث. (١)

[الطبراني]: ثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا علي بن حرب الجنديسابوري، ثنا إسحاق بن إسماعيل حيوية، ثنا حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيّات، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مرّ وزيد بن أرقم، قالا: خطب رسول الله عَيَالِيّهُ يوم غدير خمّ، فقال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأعن من أعانه » . (3)

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبد الله الحضر مي، ثنا يوسف بن موسى القطّان، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمّد بن إسحاق، عن حبيب بن زيد بن خلّاد الأنصاري، عن أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها، قال: أمر رسول الله عَيَّالًا بالشجرات، فقمّ ما تحتهن ورُش، ثمّ خطبنا، فوالله ما من شيء يكون إلى أن تقوم الساعة، إلّا وقد

١. مسند أحمد: ٤ / ٣٧٣ ـ ٣٧٣، الفصل للـ وصل المـ درج: ١ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ح: ٥٨، تـ اريخ دمشـق:
 ٢١٨ / ٤٢ ح: ١٧٧١، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣١.

٢. وفي الكبير: غنام بن علي، وهو خطأ. والصحيح عثام بن عليّ، وهو من الشقات، روى له الجماعة سوى مسلم. تهذيب الكمال: ١٢ / ٣٨١\_٣٨٢م: ٤٣٧٥.

٣. المعجم الكبير: ٥/ ١٩٥ ح: ٥٠٦٩، الشريعة: ٣/ ٢١٨ ح: ١٥٨٠.

٤. المعجم الكبير: ٥ / ١٩٢ ح: ٤٠٥٩، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠ . كنز العمّال: ١١ / ٦١٠ ح: ٣٢٩٥١.

أخبرنا به يومئذ، ثمّ قال: «يا أيّها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟» قلنا: الله ورسوله أولى بنا من أنفسنا. قال: «فمن كنت مولاه فهذا مولاه» يعنى عليّاً عليه ، ثمّ أخذ بيده فكشطها، ثمّ قال: «اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه حبيب بن خلاد الأنصاري، ولم أعرفه، و بقيّة رجاله ثقات. ورواه البزّار أتمّ منه، وفيه ميمون أبو عبد الله البصرى؛ وثقه ابن حبّان وضعّفه جماعة. (١)

وأخرج الطبراني وابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي عبدالله الشيباني، قال: كنت جالساً في مجلس بني الأرقم، فأقبل رجل من مراد يسير على دابّته، حتى وقف على المجلس، فسلّم، فقال: أفي القوم زيد؟ قالوا: نعم؛ هذا زيد، فقال: أنشدك بالله الّذي لا إله إلّا هو يا زيد، أسمعت رسول الله علي يقول لعلي : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه »؟ قال: نعم، فانصرف عنه الرجل. (٢)

[الطبراني]: ثنا الحسن بن عليّ العمري، ثنا عليّ بن إبراهيم الباهلي، ثنا أبو الجواب، ثنا سليمان بن قرم، عن هارون بن سعد، عن ثوير بن أبي فاختة، عن زيد بن أرقم، قال: خطبنا رسول الله عَيْمَالَهُ يوم غدير خمّ، فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (٣)

[الطبراني]: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن موسى السدي، ثنا على بن عابس، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبى الضحى، عن زيد بن أرقم،

١. المعجم الكبير: ٥ / ٢١٢ ح: ١٢٨٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٥.

٢. المعجم الكبير: ٥ / ١٩٣ \_ ١٩٤ ح: ٥٠٦٥، تاريخ دمشق: ٢١٦ / ٢١٦ ح: ٨٧٠٣.

٣. المعجم الكبير: ٥ / ١٩٤ ح: ٥٠٦٦.

قال: سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مولاه ، اللّهم والله علي مولاه ، اللّهم والله من والاه ، وعاد من عاداه » . (١)

[ابن عساكر]: أنا أبوالقاسم بن السمر قندي، أنا أبو الحسين عاصم بن الحسن، أنا أبو عمر بن مهدي، أنا أبو العبّاس بن عقدة، نا الحسن بن جعفر بن مدرار، نا عقي عمّي طاهر بن مدرار، نا معاوية بن ميسرة بن شريح، ثني الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل، قالا: نا حبيب وكان إسكافاً في بني بدي، وأثنى عليه خيراً أنّه سمع زيد بن أرقم يقول: خطبنا رسول الله عَمَا عاداه ». (٢)

[الطبراني]: ثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزراني، ثنا حمّاد بن زيد، ثنا أبو هارون العبدي، عن رجل، عن زيد بن أرقم: أنّ رسول الله عَلَيْ قال لعليّ يوم غدير خمّ: «اللّهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (3)

١. المعجم الكبير: ٥ / ١٧٠ ح: ٩٨٣.

۲. تاریخ دمشق: ۲۱ / ۲۱۷ ح: ۸۷۰۷. پ.

٣. تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢١٨ \_ ٢١٩ ح: ٨٧١٣.

٤. المعجم الكبير: ٥ / ٢٠٤ ح: ٥٠٩٧.

[ابن المغازلي]: أنا أبو يعلى عليّ بن عبيدالله بن العلاف البزّاز إذناً ، أنا عبد السلام بن عبد الملك بن حبيب البزّاز ، أنا عبدالله بن محمّد بن عثمان ، ثنا محمّد ابن بكر بن عبد الرزّاق ، ثنا أبو حاتم مغيرة بن محمّد المهلّبي ، ثني مسلم بن إبراهيم ، ثنا نوح بن قيس الحداني ، ثنا الوليد بن صالح ، عن امرأة زيد بن أرقم ، قالت : أقبل النبيّ عَيَّالًا من مكّة في حجّة الوداع ، حتى نزل بغدير الجحفة بين مكّة والمدينة ، فأمر بدوحات فقمّ ما تحتهن من الشوك ، ثمّ نادى : الصلاة جامعة ، فخرجنا إلى رسول الله عَيَّالًا في يوم شديد الحرّ ، وإنّ منا لمن يَضع رداء على رأسه وبعضه تحت قدميه ، من شدّة الرمداء ، حتى انتهينا إلى رسول الله عَيَّالًا ، فصلّى بنا اظهر ، ثمّ انصر ف إلينا فقال :

« الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكّل عليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا ، الّذي لا هادي لمن أضلّ ولا مضلّ لمن هدى ، وأشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله .

أمّا بعد، أيّها الناس، فإنّه لم يكن لنبيّ من العمر إلّا نصف ما عَمرَ مَنْ قبله، وإنّ عيسى ابن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإنّي قد أسرعت في العشرين. ألا وإنّي يوشك أن أفارقكم، ألا وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلّغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟»

فقام من كلّ ناحية من القوم مجيبٌ، يقولون: نشهد أنّك عبدالله ورسوله، قد بلّغتَ رسالته، وجاهدتَ في سبيله، وصدعت بأمره، وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنّا خير ما جزى نبيّاً عن أُمّته.

فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ البنار حقّ، وتؤمنون بالكتاب كلّه؟»

قالوا: بلى. قال: « فإنّي أشهد أن قد صدّقتكم وصدّقتموني، ألا وإنّي فرطكم وإنكم

تبعي، توشكون أن تردوا عليَّ الحوض، فأسألكم حين تلقونني عن ثقليّ ؛ كيف خلّفتموني فيهما ».

قال: فأعيل علينا، ماندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين، وقال: بأبي وأُمّى أنت يا نبيّ الله، ما الثقلان؟

قال عَلَيْ : «الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسّكوا به، ولا تضلّوا. والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإنّي قد سألت لهم اللطيف الخبير، فأعطاني، ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي خاذل، ووليّهما لي وليّ، وعدوّهما لي عدوّ، ألا وإنّها لم تهلك أُمّة قبلكم حتى تتديّن بأهوائها وتظاهر على نبوّتها، وتقتل من قام بالقسط».

ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب اللهِ ، فرفعها ، ثمّ قال : « من كنت مولاه فهذا مولاه ، ولاه ، ومن كنت وليّه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، قالها ثلاثاً . (١)

\* \* \*

١. مناقب على على ١٦ - ١٨ ح: ٢٣، العمدة لابن البطريق: ١ / ١٥٠ - ١٥٠ ح: ١٥٠.

#### ما رُوي عن البراء بن عازب

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابن ماجة وعبد الله بن أحمد والآجري والثعلبي وغيرهم من طُرقٍ عن حمّاد بن سلمة ، أنا عليّ بن زيد ، عن عديّ ابن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : كنّا مع رسول الله على في سفر ؛ فنزلنا بغديرخم ، فنودي فينا : [الصلاة جامعة] ، وكُسِح لرسول الله على تحت شجرتين ، فصلّى الظهر ، وأخذ بيد علي في ، فقال : «ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا : بلى ، قال : «ألستم تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : بلى . فقال : «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

فلقيه عمر بن الخطّاب بعد ذلك ، فقال له : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب ، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة] و[صحيح سنن ابن ماجة]، وقال: صحيح.

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل عليّ بن زيد، وهو ابن جدعان، وباقي رجاله ثقات؛ رجال الشيخين، غير حمّاد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. عفّان هو ابن مسلم الصفّار. ثمّ عزوه لابن أبي شيبة وابن ماجة وعبدالله بن أحمد في [الفضائل]، والنسائي في [الكبرى]، والدولابي في [الأسماء والكني]. وقالوا: وقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» أورد السيوطي في [الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة].

وقال في هامش [الشريعة]: صحيح، أو حسن لغيره، إسناده حسن في

الشواهد، رجاله روى لهم مسلم ...(١)

وأخرجه عبد الرزّاق والبلاذري وابن عساكر من طريق معمر ، عن عليّ بن زيد ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء .

وذكره ابن كثير في تاريخه، ثمّ قال: {وكذا رواه ابن ماجة من حديث حمّاد ابن سلمة، عن عليّ بن زيد وأبى هارون العبدي، عن عديّ بن ثابت، عن البراء ابن عازب، به. وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، به. وقد رُوي هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله، وله طُرق عنه، وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد الله وعمر ابن الخطّاب وأبى هريرة، وله عنه طُرق }. (٢)

ثمّ إنّ عليّ بن زيد لم ينفرد برواية الحديث، بل تابعه على ذلك أبو هارون العبدي، عن عديّ بن ثابت كما أشار إليه ابن كثير ورواه موسى بن عثمان الحضرمي وشريك بن عبدالله وسعيد بن بيان، عن أبي إسحاق. وقد تقدّم مارواه النسائي عن شريك: أنّه قال لأبي إسحاق: هل سمعت البراء بن عازب يحدّث بهذا الحديث عن رسول الله عَلَيْلُهُ؟ قال: نعم. (٣)

۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٥ -: ٣٢١٠٩، مسند أحمد: ٤ / ٢٨١ وفي ط موسّسة الرسالة: ١٨٥٠/٣٠ - ٤٣١ - ١٨٤٧١، فضائل ١٨٥٠/٣٠ - ٤٣١ - ١٨٤٧١، وفي ط دار الحديث: ١٦٠٥/١ - ١٨٤٧١ - ١٨٤٧١، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٥٩٠ - ١٦٠١، الكنى والأسماء: ١ / ١٦٠، فيه الشطر الأوّل من الحديث فقط، الشريعة: ٣/ ٢٦٠ - ٢١٩ منن ابن ماجة: ١ / ٣٤ - ١١٠، زوائد ابن ماجة: ٥٤ - ٢٦، البداية والنهاية: ٥ / ٢٢٠، المناقب للخوارزمي: ١٥٥ - ١٨٣، فرائد السمطين: ١ / ٦٥، ١٧ - ١٣٠، الرياض النضرة: ٣ / ٢٩ - ١٠٥، مصباح الزجاجة: ١ / ١٩، صحيح سنن ابن ماجة: ١ / ٢٥ - ١٥٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٠٠، مصباح الزجاجة: ١ / ١٩، صحيح سنن ابن ماجة: ١ / ٢٥ - ١٥٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٠٠، العمدة لابن البطريق: ١ / ٤٧١ - ١٢٤٠ عن تفسير الثعلبي. ١ أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٦، تاريخ دمشق: ٢ ٤ / ٢٠٠، البداية والنهاية: ٥ / ٢٢٩ و ٧ / ٣٨٦.

وأخرج ابن عساكر من طُرقٍ عن هدبة بن خالد، نا حمّاد بن سلمة، عن عليّ ابن زيد بن جدعان وأبي هارون العبدي، عن عديّ بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنّا مع رسول الله على في حجّة الوداع، فلمّا أتينا على غديرخم كُسح لرسول الله على تحت شجرتين، ونودي في الناس: [الصلاة جامعة]، ودعا رسول الله عليّاً، وأخذ بيده، فأقامه عن يمينه، فقال: «ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى، وفي أحد الحديثين: «أليس أزواجي أُمّهاتكم؟» قالوا: بلى، قال: «فهذا موالي من أنا مواليه، ومولى من أنا مولاه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه». فلقيه عمر بن الخطّاب، فقال: هنيئاً لك يا عليّ، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. (١)

وأخرجه ابن عساكر والحموئي من طريق إبراهيم بن الحجّاج الشامي، نا حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زيد وأبي هارون العبدي ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب .(٢)

وأورده ابن كثير في تاريخه عن أبي يعلى والحسن بن سفيان، ثمّ قال: ورواه ابن جرير، عن أبي زرعة، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد وأبي هارون العبدي \_وكلاهما ضعيف \_ عن عديّ بن ثابت، عن البراء بن عازب، به. وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى بن عثمان الحضرمي \_وهو ضعيف جدّاً \_ عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء وزيد بن أرقم، فالله أعلم. (٣)

وأخرج الخطيب من طريقين عن محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع، ثنا

۱. تارخ دمشق: ۲۲ / ۲۲۲ ـ ۲۲۲.

۲. تارخ دمشق: ۲۲۲/۶۲، فرائط السمطين: ۱/ ٦٤ ـ ٦٥ ح: ۳٠.

٣. البداية والنهاية: ٥ / ٢٢٩.

أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا إبراهيم بن محمد ـ وهو ابن ميمون ـ عن أبي حنيفة سابق الحّاج سعيد بن بيان، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لمّا نزل رسول الله عَلَيُ الغدير قام في الظهيرة، فأمر بقمّ الشجرات، ثمّ جمع له أحجار، وأمر بلالاً، فنادى في الناس، فاجتمع المسلمون، فصعد رسول الله عَلَيْ على تلك الأحجار، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيّها الناس، من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، و ابغض من أبغضه، وأحبّ من أحبّه، وعزّ من نصره». قال أبو إسحاق: قال البراء: في يوم صائف، شديد حرّه، حتى جعل الرجل منّا بعض ثوبه تحت قدمه، وبعضه على رأسه، فلمّا همّ بالنزول، قال: «ألستم تشهدون أثني أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». (١)

<sup>\* \* \*</sup> 

١. تلخيص المتشابه: ١ / ٢٤٤م: ٣٨٣.

### ما روي عن أبي هريرة

أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن أخي تبوك وابن عساكر من طريق شريك ابن عبد الله، عن أبي يزيد داود بن يزيد الأودي عن أبيه، قال: دخل أبو هريرة المسجد، فاجتمع إليه الناس، فقام إليه شاب، فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله عَلَيْ الله يَول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه» ؟ قال: فقال: أشهد أنّي سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

وأورده الحافظ في [المطالب]، والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، والبزّار بنحوه، والطبراني في [الأوسط]، وفي أحد إسنادي البزّار رجل غير مسمّى، وبقيّة رجاله ثقات في الآخر، وفي إسناد أبي يعلى داود بن ينزيد، وهو ضعيف.

وذكره ابن كثير في تاريخه، ثمّ قال: {ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن شاذان، عن شريك به، تابعه إدريس الأودي، عن أخيه أبي يزيد، واسمه داود بن يزيد، به. ورواه ابن جرير أيضاً من حديث إدريس وداود، عن أبيهما، عن أبي هريرة، فذكره }.(١)

قال ابن عديّ: { ولم أر في أحاديثه منكراً يجاوز الحدّ، إذا روى عنه ثـقة، وداود وإن كان ليس بالقويّ في الحديث، فإنّه يكتب حديثه ويقبل، إذا روى عنه ثقة }.

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧١ -: ٣٢٠٨٣، مسند أبي يعلى: ١١/٧٠٧ -: ٦٤٢٣، المناقب لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٠٠ -: ٣٢٠٨، مسبع الزوائد: ٩/ ١٠٩ - ١٠٦، تاريخ دمشق، ٢٢ / ٢٣٢ -: ٢٣٧٨، مسجمع الزوائد: ٩/ ١٠٩ - ١٠٦، المقصد العلي: ١٠٩/٣ -: ١٠٩٠٨ -: ١٠٩٠٨، المطالب العالية: ٤/ ١٠ -: ٣٩٥٨، كنز العمّال: ١١/ ١٠٩٠ - ١٠٠٠، البداية والنهاية: ٥/ ٢٣٢.

وترجم له البخاري في [الكبير] من دون جرح. وعدّه المزّي ممّن روى عنه البخاري في [الأدب] والترمذي وابن ماجة. توفّى سنة: مائة وواحد وخمسين. (١)

وأخرج الطبراني وابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي، ثني إدريس بن يزيد الأودي، عن أبيه، قال: قدم أبو هريرة الكوفة، فجلس في المسجد، واجتمع الناس، فقال له رجل: نشدتك بالله يا أبا هريرة، أسمعت النبي عَيَالِيَّةُ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»؟ قال: اللهم نعم. (٢)

[ابن عساكر]: أنا أبو الحسن الفقيه، نا عبد العزيز بن أحمد، أنا تمام بن محمد، أنا محمد وأحمد ابنا عبد الله بن أبي دجانة، نا محمد بن نوح الجنديسابوري، نا أحمد بن يحيى، نا علي بن ثابت الدهان، نا منصور بن أبي الأسود، عن إدريس الأودي، عن أخيه داود بن يزيد الأودي، عن أبيهما، قال: كنت جالساً مع أبي الأودي، عن أجيه داود بن يزيد الأودي، عن أبيهما، قال: كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد الكوفة، فأتاه رجل، فقال: يا أبا هريرة، شهدت رسول الله عملي يوم غديرخم ؟ فقال: نعم، قلت: ما سمعته يقول لعلي ؟ قال: سمعته يقول: «من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (٣)

إدريس بن يزيد الأودي ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وقال الحافظ المزّي: قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، روى له الجماعة. وقال الحافظ: قال الآجرى: سألت أبا داود عنه، فقال: ثقة، سمعت

١. التاريخ الكبير: ٣/ ٢٣٩م: ٢٦٦، الكامل لابن عديّ: ٣/ ٥٣٩ ـ ٢٥٢م: ٦٢٣، تهذيب الكمال:
 ٢/ ٥٥ ـ ٥٧ م: ١٧٧٤، تهذيب التهذيب: ٣/ ١٨٣ ـ ١٨٤ م: ١٨٩٧.

۲. المعجم الأوسط: ٢ / ٦٨ \_ ٦٩ ح: ١١١٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٣١ ح: ٨٧٣٥، مـجمع البـحرين:
 ٣/ ٣٨٩ ح: ٣٧٢٧، وفي طبع: ٦ / ٢٩٧ \_ ٢٩٨ ح: ٣٧٣٨.

۳. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۳۱ \_ ۲۳۲ ح ۸۷۳۱.

أحمد يقول: قال ابن إدريس: قال لي شعبة: كان أبوك يفيدني.

[الحاكم]: ثنا أبو يعلى الزبير بن عبيدالله، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن البزّاز، ثنا عليّ بن سعيد الرقي، ثني ضمرة بن ربيعة القرشي، عن عبدالله بن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة كتب الله تعالى له صيام ستين سنة، وهو يوم غدير خمّ؛ لمّا أخذ النبيّ عَلَيْ بيد عليّ، فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره». فقال له عمر بن الخطّاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم. (١)

قال ابن كثير عن شيخه الذهبي \_ بعد أن حكما بنكارته \_ : { ورواه حبشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري \_ وهما صدوقان \_ عن علي بن سعيد الرملي ، عن ضمرة ... قال : وصدر الحديث متواتر ، أتيقن أن رسول الله عَلَيْ قاله . وأمّا « اللّهمّ وال من والاه » فزيادة قويّة الإسناد . وأمّا هذا الصوم فليس بصحيح ، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلّا يوم عرفة ، قبل غديرخمّ ، بأيّام . والله تعالى أعلم } . (٢) وأخرج الموفّق بن أحمد من طريق البيهقي ، قصّة ما جرى بين عليّ الله وبين معاوية بن أبى سفيان ، وجاء فيه :

ودفع \_ يعنى علي الله \_ كتابه إلى الأصبغ بن نباتة التميمي ليوصله إليه ، قال الأصبغ: دخلت على معاوية وهو جالس على نطع من الأدم ، متكياً على وسادتين خضراوين ، عن يمينه عمرو بن العاص وحوشب وذو الكلاع ، وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر بن كريز والوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد

١. أخرجه الخوارزمي والحموئي بسنديهما عن البيهقي، عن الحاكم. راجع :المناقب للخوارزمي: ١٥٦
 ح: ١٨٤، فرائد السمطين: ١ / ٧٧ ح: ٤٤.

٢. البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

وشرحبيل بن السمط، وبين يديه أبوهريرة وأبوالدرداء ونعمان بشير وأبوأمامة الباهلى ... فقلت لأبي هريرة: يا صاحب رسول الله، إنّي احلفك بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، وبحق حبيبه المصطفى عَمَالُهُ إلّا أخبرتني، أشهدت غديرخم ؟ قال: بلى، شهدته، قلت: فما سمعته يقول في علي ؟ قال: سمعته يقول: « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من ولاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ».

قلت: فإذاً أنت واليتَ عدوه، وعاديت وليه، فتنفّس أبو هريرة الصعداء، وقال: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيه راجعون ﴾ ...(١)

\*\* \*\* \*\*

١. المناقب للخوارزمي: ٢٠٥ ـ ٢٠٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤ / ٦٨.

# ما روي عن سعد بن أبي وقّاص

[الحاكم]: ثنا أبو زكريّا يحيى بن محمّد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا على بن المنذر، ثنا ابن فضيل، ثنا مسلم الملائي، عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت سعد بن مالك \_وقال له رجل: إنَّ عليّاً يقع فيك؛ أنَّك تخلُّفت عنه \_ فقال سعد: والله إنَّه لرأى رأيته ، وأخطأ رأيي ، إنَّ عليّ بن أبي طالب أُعطى ثلاثاً، لأن أكون أُعطيت إحداهنّ أحبّ إلىّ من الدنيا وما فيها؛ لقد قال له رسول الله عَلَيْلُهُ يوم غدير خم بعد حمد الله والشناء عليه: « هل تعلمون أنَّى أولى بالمؤمنين ؟ » قلنا: نعم ، قال: « اللّهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، وال من والاه ، وعاد من عاداه ». وجيء به يوم خيبر وهو أرمد ما يبصر ، فقال : يارسول الله ، إنّي أرمد ، فتفل في عينيه، ودعا له، فلم يرمد حتى قتل، وفتح عليه خيبر. وأخرج رسول الله عَبَاللهُ عَدَمُه العبّاس وغيره من المسجد، فقال له العبّاس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليّاً؟! فقال: « ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكنّ الله أخرجكم وأسكنه ». (١) [البلاذري]: ثنى أبو مسعود الكوفي، عن ابن الكلبي، عن عوانة، عن أبيه، قال: قال سعد بن أبي وقاص لمعاوية في كلام جرى بينهما: قاتلتَ عليّاً وقد علمت أنَّه أحقّ بالأمر منك. فقال معاوية: ولم ذاك؟ قـال: لأنَّ رسـول الله عَيَّالِللهُ يقول فيه: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، ولفضله في نفسه وسابقته. قال: فما كنت قطَّأصغر في عيني منك الآن. قال سعد: ولم ؟ قال: لتركك نصرته وقعودك عنه، وقد علمت هذا من أمره. (٢)

١. مستدرك الحاكم: ٣/١١٦\_١١٧.

٢. أنساب الأشراف: ٥ / ٨٧ ـ ٨٨، في ترجمة معاوية.

وأخرج النسائي وابن جرير من طريق محمّد بن خالد بن عثمة ، ثنا موسى ابن يعقوب الزمعي ، ثني مهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : سمِعْتُ أبي يقول : سمعت رسول الله عَلَيُّ يوم الجحفة ، وأخذ بيد عليّ فخطب ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثمّ قال : « يا أيّها الناس ، إنّي وليّكم » . قالوا : صدقت يارسول الله . ثمّ أخذ بيد عليّ ، فرفعها ، وقال : « هذا وليّي والمؤدّي عنيّ ، وإنّ الله موالي من والاه ، ومعادى من عاداه » .

وذكره ابن كثير في تاريخه عن ابن جرير ، ثمّ قال: { قال شيخنا الذهبي : وهذا حديث حسن غريب . ثمّ رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبير ، عن مهاجر بن مسمار ، فذكر الحديث ، وأنّه عَيَالَةُ وقف حتى لحقه من بعده ، وأمر بردّ من كان تقدّم ، فخطبهم ، الحديث } . (٢)

[النسائي]: أني زكريّا بن يحيى، ثني محمّد بن عبد الرحيم، ثنا إبراهيم، ثنا

۱. السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٥ ح: ٨٤٨١، الأحاديث المختارة: ٣ / ٢١٣ ح: ١٠١٤، تاريخ دمشق: ٢٢٣/٤ ح: ٨٧٢٠.

۲. السنن الكبرى: ٥ /١٠٧، ١٣٤ ـ ١٣٥ ح: ٨٣٩٧، ٨٤٨٠، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣١ ـ ٢٣٢.

معن، ثني موسى بن يعقوب، عن المهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد، عن سعد: أنّ رسول الله عَلَيْ خطب الناس، فقال: «أما بعد، أيّها الناس، فإنّي وليّكم»، قالوا: صدقت. ثمّ أخذ بيد عليّ، فرفعها، ثمّ قال: «هذا وليّي والمؤدّي عني، وال الله من والاه، وعاد من عاداه». (١)

[الهيثم بن كليب]: ثنا ابن المنادي، نا إبراهيم بن المنذر، نا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، عن أبيه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: قال سعد: أما والله إنّي لأعرف عليّاً وما قال له رسول الله عَلَيْ الله عليّ يوم غدير خمّ، ونحن قعود معه، فأخذ بضبعه، ثمّ قام به، ثمّ قال: «أيها الناس، من مولاكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ عاد من عاداه، ووال من والاه» ... (٢)

[ابن عقدة]: ثنا إبراهيم بن الوليد بن حمّاد، أنا أبي، أنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح، عن ابن أخت حميد الطويل، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، قال: قلت لسعد بن أبي وقّاص: إنّي أريد أن أسألك عن شيء وإنّي أتّهيك، قال: سل عمّا بدا لك، فإنّما أنا عمّك، قال: قلت: مقام رسول الله عَنَا الله عَنَا بالظهيرة، فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: « من غدير خمّ، قال: نعم؛ قام فينا بالظهيرة، فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ». قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت وأصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

هكذا أخرجه الكنجي من طريق ابن عقدة في [الكفاية]، وأشار إليه المناوي في [فيض القدير] عند الدارقطني، وجاء فيه: ولمّا سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. (٣)

۱. السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٣٤ ح: ٨٤٧٩.

۲. مسند الشاشي: ۱/ ١٦٥ \_ ١٦٦ ح: ١٠٦.

٣. كفاية الطالب: ٦٢ ب ١، فيض القدير: ٦ / ٢١٨ ح: ٩٠٠٠.

## ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

أخرج أبو يعلى والطبراني وابن المغازلي وابن عساكر من طُرقٍ عن عبدالله ابن صالح، عن ابن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة وبكر بن سوادة، عن قبيصة بن ذويب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله عَلَيُ نزل بخمّ، فتنحّى الناس عنه، ونزل معه عليّ بن أبي طالب، فشقّ على النبيّ تأخّر الناس عنه، فأمر عليّاً، فجمعهم، فلمّا اجتمعوا قام فيهم، وهو متوسّد على عليّ ابن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: « أيّها الناس، إنّي قد كرهت تخلّفكم وتنحيكم عني، حتى خُيل إليّ: أنّه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني». ثمّ قال: « لكنّ عليّ بن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي منه، فرضي الله عنه، كما أنا عنه راض؛ فإنّه لا يختار على قربي ومحبّتي شيئاً». ثمّ رفع يديه فقال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

قال: فابتدر الناس إلى رسول الله عَلَيْلُهُ، يبكون ويتضرّعون ويقولون: يا رسول الله عَلَيْلُهُ، ما تنحّينا عنك إلّا كراهية أن نثقل عليك، فنعوذ بالله من سخطِ الله وسخط رسوله، فرضى رسول الله عَلِيْلُهُ عنهم عند ذلك. (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد محمد بن عبد الرّحمن، أنا السيّد أبو الحسن، محمّد بن عليّ بن الحسين، نا سليمان بن أحمد الحافظ، نا محمّد بن إسحاق الحافظ، نا إسماعيل بن أبي أويس، نا جعفر بن إبراهيم الجعفري، قال: كنت عند الزهري أسمع منه، فإذا عجوز قد وقفَتْ عليه،

۱. مسند الشاميّين: ٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ح: ٢١٢٨، مناقب عليّ الله : ٢٥ ـ ٢٦ ح: ٣٧، تـ اريخ دمشـق: ١٠٢٤٨ ح: ٨٧٢٨ ح: ١٠٢٤٨.

فقالت: يا جعفري ، لا تكتب عنه ؛ فإنه مال إلى بني أُميّة ، وأخذ جوائزهم . فقلت : من هذه ؟ قال : أُختي رقيّة ، خرفَتْ! قالت : خرفْتَ أنت ؛ كتمتَ فضائل آل محمّد عَلَيْ الله عَلَيْ . قالت : وقد حدّثني محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله ، قال : أخذ رسول الله عَلَيْ الله عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » . (١)

\* \* \*

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۲۷ \_ ۲۲۸ ح: ۸۷۲۷.

### ما روي عن ابن عبّاس

أخرج الثعلبي والحسكاني من طريق حبّان بن عليّ العُنْزي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١) الآية. قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب؛ أمر النبيُّ عَيَالِلهُ بأن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله عَيَالُهُ بيد عليّ، فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (٢)

[الآجري]: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان، ثنا يحيى ابن حمّاد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس، عن النبيّ عَلَيْ الله عن أبي بلج، عن كنت وليه فعليّ وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (٣)

[الحسكاني]: ثني محمّد بن القاسم بن أحمد في تفسيره، ثنا أبو جعفر محمّد ابن عليّ الفقيه، ثنا أبي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله البرقي، عن أبيه، عن خلف بن عمّار الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عبالية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس، عن النبيّ عَلَيْلُهُ ... وساق حديث المعراج إلى أن قال: « وإنّي لم أبعث نبياً إلّا جعلت له وزيراً، وإنّك رسول الله، وإنّ علياً وزيرك».

قال ابن عبّاس: فهبط رسول الله عَيَالِلهُ ، فكره أن يحدّث الناس بشيء منها، إذ كانوا حديثي عهد بالجاهليّة ، حتى مضى من ذلك ستّة أيّام ، فأنزل الله تعالى:

١. سورة المائدة : ٦٧.

٢٠. شواهد التنزيل: ١ / ١٨٨ ـ ١٩٠ ح: ٢٤٥ ـ ٢٤٦، العمدة لابن البطريق: ١ / ١٤٧ ح: ١٤٣ عن الثعلبي في التفتير.

٣. الشريعة: ٣/ ٢٢٠ ح: ١٥٨٥.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ (١) فاحتمل رسول الله عَيَالِيُّ ، حـتى كـان يـوم الثامن عشر ، أنزل الله عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ .

ثمّ إنّ رسول الله عَلَيْ أمر بلالاً؛ حتى يؤذن في الناس: أن لا يبقى غداً أحد إلّا خرج إلى غديرخمّ، فخرج رسول الله عَلَيْ والناس من الغد، فقال: «يا أيّها الناس، إنّ الله أرسلني إليكم برسالة، وإنّي ضقت بها ذرعاً؛ مخافة أن تتهموني وتكذّبوني، حتى عاتبني ربّي فيها بوعيد أنزله عليّ بعد وعيد».

ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب، فرفعها، حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما، ثمّ قال: « أيّها الناس، الله مولاي وأنا مولاكم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». وأنزل الله: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. (٢)

[الطبراني]: ثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يوسف بن محمّد بن سابق، ثنا أبو مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال: لمّا عقد رسول الله عَلَيْ اللّواء لعليّ يوم خيبر دعا له هنيهة، فقال: «اللّهمّ أعنه وأعن به، وارحمه وارحم به، وانصره وانصر به، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

وأخرجه الديلمي، وذكره المتّقي في [الكنز].(٣)

\* \* \*

۱. سورة هود: ۱۲.

۲. شواهد التنزيل: ۱/۱۹۲\_۱۹۳ ح: ۲۵۰.

٣. المعجم الكبير: ١٢/٥٧ ح: ١٢٦٥٣، فردوس الأخبار: ١/٥٥٤ ح: ١٨٦١، كنز العمّال: ١١/١١ . ح: ٣٢٩٥٤.

# ما روي عن أبي سعيد الخدري

أخرج البلاذري وابن المغازلي من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ مولاه فعليٌ مولاه ، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه ». (١)

وأخرج الحسكاني والموفق بن أحمد والحموئي من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله ﷺ لمّا دعا الناس إلى عليّ في غديرخمّ، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فَقُمّ، وذلك يوم الخميس، فدعا عليّاً، فأخذ بضبعه، فرفعها، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ﷺ، ثمّ لم يتفرّقا حتى نزلت هذه الآية: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْ لَا يَكُمْ وِينَكُمْ وَ أَتُمنتُ عَلَيْكُمْ نِعنمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ (٢) فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرّب برسالتي والولاية لعليّ من بعدي » ثمّ قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ». فقال حسّان بن ثابت: أتأذن لي \_يا رسول الله \_فأقول في عليّ أبياتاً تسمعها؟ فقال: «قل على بركة الله »، فقام حسّان بن ثابت، فقال: يا معشر مشيخة قريش، اسمعوا قولى شهادة من رسول الله ﷺ في الولاية الثابتة، فقال:

يسناديهم يوم الغدير نبيّهم يقول فمن مولاكم ووليّكم إلهك مسولانا وأنت وليّسنا

بخم واسمع بالرسول مناديا فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا ولن تجدن منّا لك اليوم عاصيا

١. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٧، مناقب على الله لابن المغازلي: ٢٠ ح: ٢٦.

٢. سورة المائدة: ٣.

هـناك دعـا اللّـهم وال وليّـه وكن للّذي عادى عـليّاً مـعاديا فـقال له قـم يـا عـليّ فـإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

وقال الحموئي: هذا حديث الغدير، وله طرق كثيرة إلى أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري.

وقال الموقّق: {روى هذا الحديث بدون الأبيات من الصحابة: عمر وعلي والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن عبيدالله والحسين بن علي وابن مسعود وعمّار بن ياسر وأبوذر وأبو أيّوب وابن عمر وعمران بن حصين وبريدة بن الحصيب وأبو هريرة وجابر بن عبدالله وأبو رافع مولى رسول الله على واسمه أسلم وحبشي بن جنادة وزيد بن شراحيل وجرير بن عبدالله وأنس وحذيفة بن أسيد الغفّاري وزيد بن أرقم وعبد الرّحمن بن يعمر الدؤلي وعمرو بن الحمق وعمر بن شرحبيل وناجية بن عمر وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وأبو ذؤيب الشاعر وعبدالله بن ربيعة }.(١)

قال النيسابوري عن أبي سعيد الخدري: أن هذه الآية \_يعنى: ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ \_ نزلت في فضل عليّ بن أبي طالب ﴿ وكرم الله وجهد يوم غديرخم ، فأخذ رسول الله ﷺ بيده ، وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » . فلقيه عمر ، وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

ثمّ قال النيسابوري وفخرالدين الرازي: هو قول ابن عبّاس والبراء بن عازب ومحمّد بن عليّ. (٢)

۱. شواهد التنزيل: ١ / ١٥٧ \_ ١٥٨ ح: ٢١١، ٢١٢، مقتل الحسين: ٨٠ \_ ٨٢ ح: ٣٠ ف ٤، فرائد السمطين: ١ / ٧٢ ح: ٣٠ . ٤٠.

٢. غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٢ /٦١٦ حول آية: ٦٧ من سورة المائدة، مفاتيح الغيب: ١٢ / ٩٩\_٥٩.

# ما روي عن حذيفة بن أسيد

أخرج الطبراني وابن عساكر من طريق زيد بن الحسن الأنماطي، ثنا معروف ابن خربوذ المكّي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: لما صدر رسول الله عَيْدِ من حجّة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات؛ أن ينزلوا تحتهن ، ثمّ بعث إليهن ، فقمّ ما تحتهن من الشوك، وعمد إليهن ، فصلى تحتهن ، ثم قام ، فقال : « يا ، أيها الناس ، إنّى قد نبّانى اللطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبيّ إلّا نصف عمر الّذي يليه من قبله ، وإنّي لأظنّ أن يوشك أن أدعى فأجيب ، وإنّي مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنَّك قد بلُّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً. فقال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ جنّته حقّ وناره حقّ ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور؟» قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللّهمّ اشهد». ثمّ قال: « أيّها الناس ، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعنى عليّاً \_ اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ». ثمّ قال: « يا أيّها الناس، إنَّى فرطكم وإنكم واردون عليَّ الحوض؛ حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضّة ، وإنّى سائلكم حين تردون عليَّ عن الشقلين ، فانظرواكيف تَخلَّفُوني فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله عزُّوجلَّ ، سبب طرفه بيد الله ، وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به ، لا تضلُّوا ولا تبدُّلوا ، وعترتى أهل بيتى ؛ فإنَّه نبَّأنى اللطيف الخبير أنَّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وذكره ابن كثير في تاريخه، والهيثمي في مجمعه، وقال: {رواه الطبراني بإسنادين، وفيهما زيد بن الحسن الأنماطي، وثقه ابن حبّان وضعّفه أبو حاتم، وبقيّة رجال أحدهما رجال الصحيح، ورجال الآخر كذلك، غير نصر بن عبد الرّحمن

الوشّاء، وهو ثقة }.(١)

أقول: إنّ أبا حاتم لم يحكم بضعفه، بل قال: منكر الحديث، فالحكم بنكارة الحديث غير الحكم بالضعف، فلو حكمنا على كلّ من كان منكر الحديث بالضعف للزم أن نطرح مرويّات كثير من الثقات. وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وترجم له البخاري في [الكبير] من دون أن يتعرض لجرحه. وفي [التهذيب]: روى له الترمذي حديثاً واحداً في الحجّ. (٢)

\* \* \*

۱. المعجم الكبير: ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ ح: ٣٠٥٢، تاريخ دمشق: ٢١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ ح: ٨٧١٤، مـجمع الزوائد: ٩/ ١٦٤ ـ ٢٢٠ و ١٦٠ / ٣٦٣، البداية والنهاية: ٧/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

۲. التاريخ الكبير: ٣/ ٣٩٢م: ١٣٠٦، الجرح والتعديل: ٣/ ٥٦٠م: ٢٥٣٣، الثقات لابن حبان: ٦/ ٣١٤،
 تهذيب الكمال: ١٠/ ٥٠ ـ ٥١م: ٢٠٩٨، تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤م: ٢٢١٦.

#### ما روي عن غيرهم من الصحابة

أخرج الطبراني وابن عدي وابن عساكر من طريق سلمة بن الفضل، ثنا سليمان بن قرم الضبي، عن أبي إسحاق الهمداني، قال: سمعت حبشي بن جنادة يقول: سمعت رسول الله عَيْنِ يقول لعلي يوم غديرخم: «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم واله من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه».

وأورده ابن كثير في التاريخ، و المتّقي في [الكنز]، والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، ورجاله وثّقوا.(١)

وأخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق محمّد بن سعد، عن أبيه، عن سليمان بن قرم، عن أبي إسحاق. (٢)

[الآجري]: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا عليّ بن ثابت الدهّان، نا منصور بن أبي الأسود، عن مسلم الأعور، عن أنس بن مالك: أنّه سمع رسول الله عَلَيْ يُوم غدير خمّ وهو يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». ثمّ أخذ بيد عليّ على فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ». (٦)

[الخطيب]: ثنا أبو الفتح محمّد بن الحسين العطّار قطيط (٤)، أنا محمّد بن أحمد ابن عبد الرّحمن المعدّل بأصبهان، ثنا محمّد بن عمر التميمي الحافظ، ثنا

١٠ المعجم الكبير: ٤ / ١٦ / ح: ١٥ / ٣٥١، الكامل لابن عديّ: ٤ / ٢٤٠ م: ٧٣٥، تاريخ دمشق:
 ٢٢ / ٢٢٩ \_ ٢٣٠ ح: ٨٧٣٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٦، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٢، كنزل العمّال:
 ٢١٩/١١ ح: ٣٢٩٤٦.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۳۰ ح: ۸۷۳۱.

٣. الشّريعة: ٣/ ٢١٩ ـ ٢٢٠ ح: ١٥٨٣.

٤. وفي تاريخ دمشق: قطيعة.

الحسن ابن عليّ بن سهل العاقولي، ثنا حمدان بن المختار، ثنا حفص بن عبيد الله بن عمر، عن سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد، عن أنس، قال: سمعت النبيّ عَلَيْ الله يُعَلِيّ أَلُهُمْ وال من والاه، وعاد من عاداه».

وأخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب في تاريخه .(١)

وأخرج ابن عدي والآجري وابن عساكر من طريق علي بن القاسم الكندي، عن معلّى بن عرفان، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال: قال النبي عَمَالُ وهو آخذ بيد علي الله وهو يقول: «هذا وليّي وأنا وليّه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فقد واليت من والاه، وعاديت من عاداه». (٢)

[أبونعيم]: ثنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن موسى، ثنا محمّد بن سهل بن الحسن العطّار، ثني عبد الله بن محمّد البلوي، ثنا عمارة بن زيد، ثنا عبد الله بن علاء، ثنا محمّد بن مخشي العدواني، عن الأخنس بن زهير، عن أبي ذؤيب الهذلي، قال: رأيت رسول الله عَيَالِيهُ يوم غدير خمّ، وقد نصب عليّ بن أبي طالب للناس، وهو يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (٣)

[البلاذري]: وثني الحسين بن عليّ العجلي، عن أبي نعيم، عن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة بن الحصيب: أنّ النبيّ عَلِيلًا الله عن سعيد بن جبير، عن ابلهم واله من والاه، وعاد من عاداه». (٤)

[ابن عدى]: ثنا العبّاس بن إبراهيم بن منصور القراطيسي، ثنا حسين بن

۱. تاریخ بغداد: ۷ / ۳۷۷م: ۳۹۰۵، تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۳۵ ح: ۸۷٤۲.

١٥٨٤ - ٢٢٠ ح: ١٥٨٤، الكامل لابن عديّ: ٤/ ١٧٣ م: ١١٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٣٨ ـ
 ٢٣٩ ح: ٨٧٤٥.

٣. معرفة الصحابة: ٥ / ٢٨٨٥ ح: ٦٧٧٩.

٤. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٧، فردوس الأخبار: ١ / ٤٩٩ ح: ٢٠٣٧.

عمرو العنقزي، ثنا عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن، عطيّة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْ « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن عـديّ. وأورده المـتّقي فـي [الكنز] والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه عـمر بـن شـبيب المسلى، وهو ضعيف.(١)

[ابن جرير]: ثنا محمود بن عوف الطائي، ثنا عبيد الله بن موسى، نا إسماعيل ابن كشيط، عن جميل بن عمارة، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ابن جرير: أحسبه قال عن عمر، وليس في كتابي \_ سمعت رسول الله ﷺ، وهو آخذ بيد على: «من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (٢)

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبدالله بن عرس، ثنا محمّد بن سهل المازني، ثنا إسماعيل بن يحيى التميمي، ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول وهو في حجّة الوداع، وهو على ناقته ويده على منكب علي :: «اللهم هل بلّغت؟ هذا ابن عمّي وأبو ولدي، اللّهم كبّ من عادائه في النار».

ثمّ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن عمر إلّا إسماعيل بن يحيى التميمي، تفرّد به محمّد بن سهل المازني.

وأورده في [الكنز] بلفظ: «اللهم اشهد لهم! اللهم قد بلّغت، هذا أخي وابن عمّي وصهري وأبو ولدي، اللهم كبّ من عاداه في النار»، وعزاه للشيرازي في [الألقاب]،

١. الكامل لابن عديّ: ٦/ ٦٤م: ١٢٠٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٣٦، مـجمع الزوائـد: ٩ / ١٠٦، كـنز العمّال: ٢٠٩/١١ ح: ٣٢٩٥٠. .

٢. البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٢.

وابن النجار ، عن ابن عمر .(١)

[الطبراني]: ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الحسن بن صالح بن رزيق العطّار، ثنا محمّد بن عون أبو عون الزيادي، ثنا حرب بن شريح \_سريج \_ عن بشر بن حرب، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: شهدنا الموسم في حجّة الوداع مع رسول الله ﷺ، فبلغنا مكاناً يقال له [غديرخم]، فنادى: [الصلاة جامعة]، فاجتمعنا؛ المهاجرون والأنصار، فقام رسول الله ﷺ وسطنا، فقال: «أيّها الناس، بم تشهدون؟» قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله، قال: «ثمّ مه؟» قالوا: وأنّ محمّداً عبده ورسوله، قال: « من وليّكم؟» ثمّ ضرب بيده على عضد عليّ، فأقامه، فنزع عضده، فأخذ بذراعيه، فقال: « من وليكم؟» ثمّ يكون الله ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً، ومن أبغضه فكن له مبغضاً، اللهم إنّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك، فاقض له بالحسنى». قال بشر: قلت من هذين العبدين الصالحين؟ قال: لا أدرى.

وأخرجه ابن عساكر من طريق الطبراني. وأورده الهيثمي في مجمعه، وقال: رواه الطبراني، وفيه بشر بن حرب، وهو ليّن، ومن لم أعرفه أيضاً. (٢)

وأخرج الطبراني من طريق رياح بن الحارث النخعي، قال: كنّا قعوداً مع علي ، فجاء ركب من الأنصار، عليهم العمائم، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، فقال علي : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟! قالوا: نعم ؛ سمعنا النبي عَنَا الله قول : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه »، وهذا أبو أيوب

١. المعجم الأوسط: ٦/ ٣٠٠ ح: ٦٤٦٨، كنز العمّال: ١١/ ٦٠٩ ح: ٣٢٩٤٧.

المعجم الكبير: ٢ / ٣٥٧ ح: ٢٥٠٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٣٦ ح: ٨٧٤٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٦، المعجم الكبير: ٢ / ٢٠٦ م.
 كنز العمّال: ١١ / ٢٠٩ م.: ٣٢٩٤٨.

فينا، فحسر أبو أيوب العمامة عن وجهه، قال: سمعت رسول الله عَبَيْلِهُ يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وعزاه للطبراني في [الكبير]، ولأحمد مختصراً، ثمّ قال: ورجال أحمد ثقات. (١)

[ابن عساكر]: أني أبو القاسم الواسطي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو عبدالله الحسين بن محمّد بن عثمان النصيبي، نا القاضي الحسين بن هارون الضبّي، نا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد، ثني الحسين بن عليّ الأشعري اللؤلؤي، ثني غياث بن كلّوب أبو المثنّى من كتابه، نا مطرف بن سمرة بن جندب، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلَيْ يوم غديرخمّ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (٢)

[ابن عساكر]: أنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي، نا أبو بكر الخطيب، أنا علي ابن يحيى بن جعفر بن عبد كويه، أنا أحمد بن القاسم بن الريّان، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه: أنّه قيل له: أكانت الأنصار مع عليّ بن أبي طالب يوم الجمل وصفّين؟ قال: نعم، سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَمْ والله من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». (٣)

[الحسكاني]: فرات بن إبراهيم الكوفي، عن جعفر بن محمّد بن عتبة الجعفي، عن العلاء بن الحسن، عن حفص بن حفص الثغري، عن عبد الرزّاق، عن سورة الأحول، عن عمّار بن ياسر، قال: كنت عند أبي ذرّ الغفاري في مجلس لابن عبّاس، وعليه فسطاط، وهو يحدّث الناس، إذ قام أبو ذرّ، حتى

١. المعجم الكبير: ٤ / ١٧٣ ـ ١٧٤ ح: ٤٠٥٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٤.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۳۰ ح: ۸۷۳۲.

۳. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۳۰ ـ ۲۳۱ ح: ۸۷۳۳

ضرب بيده على عمود الفسطاط، ثمّ قال: أيّها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته باسمي؛ أنا جندب بن جنادة أبو ذرّ الغفّاري، سألتكم بحقّ الله وحقّ رسوله أسمعتم رسول الله عَلَيْ يقول: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء ذا له جة أصدق من أبي ذرّ؛ » قالوا: اللّهمّ نعم، قال: أتعلمون أيّها الناس أنّ رسول الله عَلَيْ جمعنا يوم غدير خمّ ألف وثلاثمائة رجل، وجمعنا يوم سمرات خمسمائة رجل، وفي كلّ ذلك يقول: «اللهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه » فقام عمر، فقال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب؛ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. فلمّا سمع ذلك معاوية بن أبي سفيان، اتّكأ على المغيرة بن شعبة، وقام وهو يقول: لا نقرّ لعليّ بولاية، ولا نصرّق محمّداً في مقالة، فأنزل الله تعالى على نبيه: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ \* ولكِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ \* ثُمَّ ذَهَبَ إلى فأنزل الله تعالى على نبيه: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ \* ولكِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ \* ثُمَّ ذَهَبَ إلى فأنزل الله تعالى على نبيه: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ \* ولكِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ \* ثُمَّ ذَهَبَ إلى فأبي يَتَمَطّىٰ \* أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ (١) تهديداً من الله وإشهاداً. فقالوا: اللّهمّ نعم. (٢)

[الحسكاني]: فرات؛ قال: حدّ ثني إسحاق بن محمّد بن القاسم بن صالح بن خالد الهاشمي، ثنا أبوبكر الرازي، ثنا محمّد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن تيهان بن عاصم بن زيد بن ظريف مولى عليّ بن أبي طالب، ثنا محمّد بن عيسى الدامغاني، ثنا سلمة بن الفضل، عن أبي مريم، عن يونس بن حسان، عن عطيّة، عن حذيفة بن اليمان، قال: كنت والله جالساً بين يدي رسول الله عَلَيْهُ، وقد نزل بنا غدير خمّ، وقد غصّ المجلس بالمهاجرين والأنصار، فقام رسول الله عَلَيْهُ على قدميه، فقال: «يا أيّها الرّسُولُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ قدميه، فقال: «يا أيّها الناس، إنّ الله أمرني بأمر؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرّسُولُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ فَيْكُ مِنْ رَبِّكَ ﴾. ثمّ نادى على بن أبي طالب، فأقامه عن يمينه، ثمّ قال: «يا أيّها

١. سورة القيامة: ٣١\_٣٤.

٢. شواهد التنزيل: ٢ / ٢٩٥ \_ ٢٩٦ ح: ١٠٤٠.

الناس، ألم تعلموا أنّي أولى منكم بأنفسكم ؟ » قالوا: اللّهم بلى ، قال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ».

فقال حذيفة: فوالله لقد رأيت معاوية قام وتمطّى، وخرج مغضباً واضعاً يمينه على عبدالله بن قيس الأشعري ويساره على مغيرة بن شعبة، ثم قام يمشي متمطّئاً، وهو يقول: لا نصدّق محمّداً على مقالته ولا نقر لعليّ بولايته، فأنزل الله: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ \* وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطّىٰ ﴾. فهم به رسول الله عَيْلِي أن يردّه، فيقتله، فقال له جبرئيل: ﴿ لا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، (١) فسكت عنه . (٢)

أقول: إنّ سياق الروايتين السابقتين يجهر بأنّهما شيعيّتا الإسناد، وأنّ رواتهما من الشيعة، وإلّا، فيبعد أن يجرأ غيرهم على التحدّث بأمثال هذا. ولا بدّ أن يكون هذا من المناكير عند الذهبي وأمثاله، لتنزّه معاوية في نظرهم عن ذلك، وذكرناهما في كتابنا هذا تبعاً للحاكم الحسكاني.

وأخرج الطبراني والحسكاني من طريق خالد بن يزيد العمري، عن إسحاق ابن عبدالله بن محمد بن عليّ بن حسين، عن الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه، قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعليّ بن أبي طالب سائل، وهو راكع في تطوّع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، فأتى رسول الله عَلَيْلُهُ، فأعلمه ذلك، فنزلت على النبيّ عَلَيْلُهُ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوٰةَ وَيُؤتُونَ الزّكوٰةَ وَهُمْ راكِعُونَ ﴾، (٣) قال: «من كنت مولاه أمّنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوٰةَ وَيُؤتُونَ الزّكوٰةَ وَهُمْ راكِعُونَ ﴾، (٣) قال: «من كنت مولاه

١. سورة القيامة: ١٦.

۲. شواهد التنزيل: ۲ / ۲۹۲\_۲۹۷ ح: ۱۰٤۱.

٣. سورة المائدة: ٥٥.

فعلي مولاه ، اللَّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

ثمّ قال الحسكاني: ورواه أيضاً أبو النضر العيّاشي في كتابه وفي تفسيره، قال: حدّثنا سلمة بن محمّد، بذلك.

وأخرجه الحموئي من طريق أبي نعيم، عن الطبراني في فرائده. وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه للطبراني وابن مردويه. وأورده الهيثمي في مجمعه، وقال: رواه الطبراني في [الأوسط]، وفيه من لم أعرفه. (١)

[ابن عقدة]: عن الحسن بن عبد الرحمن بن محمّد الأزدي، عن أبيه، عن علي بن عابس، عن عمرو بن عمير أبي الخطاب الهجري، عن زيد بن وهب الهجري، عن نوح الحميري، عن عمّار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يوم غدير خمّ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (٢) غدير خمّ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه». (١) الحسكاني]: أنا أبو بكر السكري، أنا أبو عمرو المقرئ، أنا الحسن بن سفيان، ثني أحمد بن أزهر، عن عبد الرّحمن بن عمرو بن جبلة، عن عمر بن نعيم بن عمر بن قيس الماصر، قال: سمعت جدّي قال: حدّ ثنا عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول يوم غدير خمّ وتلا هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الرّسُولُ بَلّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغُتَ رِسَالَتَهُ ﴾ ـ ثمّ رفع يديه حتى الرّى بياض إبطيه، ثمّ قال: « ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه»، ثمّ قال: « اللّهمّ اشهد». (٣)

١. المعجم الأوسط: ٦/ ٢٩٤ ح: ٦٢٣٢، وفي طبع الرياض: ٧/ ١٢٩ ـ ١٣٠ ح: ٦٢٢٨، شواهد التنزيل: ١/١٧٤ ح: ١٩٥، الدرّ المنثور: ٣/ ١٠٥، فرائد السمطين: ١/ ١٦٤ ـ ١٩٥ ح: ١٥٣، مجمع الزوائد: ٧/٧١.

٢. تهذيب الكمال: ٣٣/ ٢٨٤م: ٧٣٤٥.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ١٩٠ ح: ٢٤٧.

[الحسكاني]: أنا عمرو بن محمّد بن أحمد العدل بقراءتي عليه من أصل سماع شيخه زاهد بن أحمد، أنا أبو بكر محمّد بن يحيى الصولى، أنا المغيرة بن محمّد، أنا على بن محمّد بن سليمان النوفلي، ثني أبي، قال: سمعت زياد بن المنذر يقول: كنت عند أبي جعفر محمّد بن على، وهو يحدّث الناس، إذ قام إليه رجل من أهل البصرة، يقال له عثمان الأعشى \_كان يروى عن الحسن البصري \_ فقال له: يا ابن رسول الله عَلَيْلِلهُ، جعلني الله فداك، إنّ الحسن يخبرنا: أنّ هذه الآية نزلت بسبب رجل، ولا يخبرنا من الرجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾. فقال: لو أراد أن يخبر به لأخبر به ، ولكنّه يـخاف ؛ إنّ جـبرئيل هـبط عـلى النبيِّ عَلَيْكُ ، فقال له: إنَّ الله يأمرك أن تدلُّ أُمَّتك على صلاتهم ، فدلُّهم عليها ، ثمَّ هبط، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تدلَّ أُمَّتك على زكاتهم، فدلُّهم عليها، ثمَّ هبط، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تدلَّ أُمّتك على وليّهم؛ على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وصيامهم وحجّهم، ليلزمهم الحجّة من جميع ذلك، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ: « يا ربّ إنّ قومى قريبوا عهد بالجاهليّة ، وفيهم تنافس وفخر ، وما منهم رجل إلّا وقد وتره وليّهم ، وإنّي أخاف »، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ \_يريد: فما بلّغتها تامّة \_ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسَ ﴾.

فلمّا ضمن الله له بالعصمة وخوّفه ، أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ، ثمّ قال : «يا أيّها الناس ، من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه ». قال زياد : فقال عثمان : ما انصرفت إلى بلدي بشئ أحبّ إلىّ من هذا الحديث . (١)

[البزّار]: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسماعيل

۱. شواهد التنزيل: ۱ / ۱۹۱ \_ ۱۹۲ ح: ۲٤۸.

ابن نشيط، عن جميل بن عمارة، قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ عَاده ، وعاد من عاداه ». (١)

[الطبراني]: عن عمرو بن مرّة وزيد بن أرقم معاً: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأعن من أعانه». (٢) [السعدي]: ثنا إسماعيل، ثنا عثمان بن حصن، بن علاقة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت مكحولاً يحدّث حديث خطبة النبيّ عَيَّالِيُّ يوم غدير خمّ، فحفظت من قوله: إنّ رسول الله عَيَّالُهُ قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

[السعدي]: ثنا إسماعيل، ثنا حبيب بن حسّان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، قال: كان رسول الله عَيَّاللهُ نازلاً بغدير خمّ، فأمر بالمكان الّذي كان نازلاً فيه أن يكنس ما كان فيه من حجارة أو شوك أو غير ذلك. ثمّ دعا الناس، فكلّمهم، ثمّ أخد بيد عليّ، فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه».

قال سعيد بن جبير : والله إنّ هذا لمكتوب الساعة في تابوتي هذا .(٣)

[العقيلي]: وقال العبّاس: وروى \_ يعني حسين بن حسن الأشقر \_ عن ابن عينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال: أخبرني أربعة من أصحاب النبيّ : أنّ النبيّ عَيَالِيُّهُ قال: « اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » . (٤)

١. مجمع الزوائد: ٩ /١٠٧ ـ ١٠٨ وعن البزّاز برقم: ( ٢٥٣٠).

۲. كنز العمال: ۱۱/ ۱۱م -: ۳۲۹۵۱.

٣. حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المديني: ٥٢٤ - ٥٢٦ ح: ٤٧١، ٤٧٢.

٤. الضعفاء الكبير: ١ / ٢٤٩م: ٢٩٧، تهذيب التهذيب: ٢ / ٣٠٥\_ ٣٠٦م: ١٣٨٩، وذكر ابن حبّان ے

[الطبراني]: ثنا أحمد بن عمر القطراني، ثنا الحسن بن مدرك، ثنا عبد العزيز ابن عبد الله القرشي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن القاسم بن عبد الغفّار، عن عمر و بن شراحيل، قال: سمعت رسول الله عَيْنَا يقول: «اللهم انصر علياً ، اللّهم أكرم من أكرم علياً ، اللّهم اخذل من خذل علياً ». (١)

[ابن مندة]: عن رافع مولى عائشة: «عادى الله من عادى عليّاً ». (٢)

قال ابن المغازلي عن أبي القاسم الفضل بن محمّد: هذا حديث صحيح عن رسول الله عَلَيْلَةُ نحو من مائة نفس، رسول الله عَلَيْلَةُ نحو من مائة نفس، منهم العشرة، وهو حديث ثابت، لا أعرف له علّة، تفرّد عليّ الله بهذه الفضيلة، ليس يشركه فيها أحد. (٣)

ومع ذلك لم يتعرض لروايته أمينا الأمّة؛ البخاري ومسلم في صحيحيهما، مع أنّ المسلمين في عصرهما كانوا بأمسّ الحاجّة إلى بيان ذلك.

\* \* \*

ے حسين الأشقر في الثقات: ٨/ ١٨٤ ـ ١٨٥، وترجم له البخاري في الكبير: ٢ / ٣٨٥م: ٢٨٦٦، وابن عديّ في الكامل في الضعفاء: ٣/ ٢٣٣ ـ ٢٣٦م، ٤٩٠، وقال ابن حجر في التقريب: ١٠٦م: ١٣١٨: صدوق، يهم ويغلو في التشيّع.

١. المعجم الكبير: ١٧ / ٣٩ ح: ٨٢.

۲. كنز العمال: ۱۱/ ۲۰۱ ح: ۳۲۸۹۹.

٣. مناقب على الله لابن المغازلي: ٢٧ ح: ٣٩.

## مع ابن حزم الأندلسي

قال ابن حزم: وأمّا «من كنت مولاه فعليّ مولاه » فلا يصح من طريق الثقات أصلاً. (١) أقول: أمّا نسب ابن حزم فهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي الظاهري، كان وزيراً للمستظهر عبد الرّحمن بن هشام، وكان أبوه من وزراء المنصور محمّد بن أبي عامر مدبّر دولة المؤيّد بالله بن المنتصر المرواني، ثمّ وَزَر للمظفّر.

وقد نقل الذهبي وابن عبد الهادي والعسقلاني عن أبي مروان بن حيّان المؤرّخ، أنّه قال: {وكان ممّا يزيد في شنئآنه تشيّعُهُ لأمراء بني أميّة؛ ماضيهم وباقيهم، واعتقاده بصحّة إمامتهم، حتى نُسِب إلى النصب }.

نعم، قد يحق لابن حزم أن يوالي مواليه \_ بني أُميّة \_ ويدافع عنهم، ويردّ ما كان مخالفاً لهواهم، ويعادي أعداءهم. ولا شكّ أنّ قول النبيّ عَلَيْلُهُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، مناقض أساسي للسجيّة الوزاريّة والطّبيعة السلطانيّة، ومخالف

١. الفصل في الملل: ٤ / ١١٤.

رئيسي للمودة الأموية، فلابد أن يطرحه ابن حزم، ولو جاء من عند الله بوسيلة رسوله عَلَيْلُهُ من طريق ما يقارب مائة نفر من الصحابة.

وقد ورد هذا الحديث من عشرات الطّرق، واعترف بتواتره جماعة من العلماء، كابن الجزري والذهبي والسيوطي والكتاني والألباني وغيرهم. (١) ومع ذلك، لم يقف ابن حزم فيما بينها على طريقة صحيحة. بل لو ورد من أضعاف ذلك من الطّرق، لحكم ابن حزم بضعفها جميعاً، إلّا أن يكون من بينها: (يزيد بن معاوية، عن مروان بن الحكم، عن معاوية، عن أبي سفيان). ونحمد الله على عدم ورود هذه الكلمة الطيّبة من تلك الشجرة الخبيثة. نعم، لابد وأن يحكم ابن حزم بذلك؛ لأنَّ قول النبيّ عَلَيْلُهُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» هو المِعْوَل الرّئيسي لهدم عرش الطواغيت، وكان ابن حزم قد فهم مرماه جيّداً.

وقد سلك ابن حزم مسلك مواليه \_ بني أميّة \_ في هدم الإسلام تحت عنوان ( الخدمة للإسلام )، ممّاكان سبباً لإثارة الفقهاء عليه وإحراق كتبه . فسوء أدبه مع أهل بيت النبوّة الميّن وأئمّة الأمّة أشهر من أن يذكر . وقد نقل الذهبي وابن عبد الهادي كلام أحد أعلام المالكيّة حول ابن حزم وفرقته ، وأشار إليه العسقلاني ، فلاحظه باختصار :

قال ابن العربي في [العواصم]: {هي أُمّة سخيفة تسوّرت على مرتبة ، ليست لها ، وتكلّمت بكلام ، لم نفهمه . تلقّوه من إخوانهم الخوارج ، حين حكم علي الله على الله

١. مناقب الأسد الغالب: ١٢، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٣٣٥م: ٨٦، الأزهار المتناثرة: ٣٧ ـ ٣٨ ح: ١٠٠، نظم المتناثر من الحديث المتواتر ( ٢٣٢)، إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١٣١، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣٤٣ ـ ٣٤٣.

بالباطن، فلمّا عُدْتُ وجدتُ القول بالظاهر قد ملأه به المغرب سخيفٌ، كان من بادية إشْبِيلْية، يعرف بابن حزم، نشأ وتعلّق بمذهب الشافعي، ثمّ انتسب إلى داود، ثمّ خلع الكلّ، واستقلّ بنفسه، وزعم أنّه إمام الأُمّة؛ يضع ويرفع، ويحكم ويشرّع، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا، تنفيراً للقلوب منهم، وخرج عن طريق المشبّهة في ذات الله وصفاته، فجاء فيه بطوامّ. واتّفق كونه بين قوم لا بصر لهم، إلّا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدليل، كاعوا، فيتضاحك مع أصحابه منهم. وعضَدَتُه الرئاسة بماكان عنده من أدب، وبِشُبَهٍ كان يورد ها على الملوك، فكانوا يحملونه، ويحمونه، بماكان يُلقي إليهم من شبه البدع والشرك. وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم، سمّاه [نكت الإسلام]، فيه دواهي، فجرّدت عليه نواهي. وجاءني آخر برسالة في الاعتقاد، فنقضتها برسالة [الغُرّة]، والأمر أفحش من أن ينقض. الن ٤٠٠).

ثمّ إنّ شخصيّة ابن حزم وإن كانت كافية لمعرفة كلامه لدى أهل الإدراك ، إلّا السذّج ينخدعون بأمثاله ، ولأجل أن يكون هؤلاء أيضاً على معرفة بـأحواله ومقدار الصدق في أقواله أردنا أن نقارن بين كلامه هذا ، أي : {وأمّا «من كنت مولاه فعليّ مولاه » فلا يصحّ من طريق الثقات أصلاً } ، وبين كلامه في مقدّمة المحلّى ؛ حيث قال : {وليعلم من قرأ كتابنا هذا أنّنا لم نحتج إلّا بخبر صحيح من رواية الثقات } ، ثمّ نقابل سنداً واحداً من أسانيد حديث الولاية بهذا الكلام ؛ كي يلاحظه القارئ ليرى هل احتج برجاله في [المحلّى] ، أم لا ؟

١. فراجع حول ما ذكرنا سير أعلام النبلاء: ١٨٤ / ١٨٤ ـ ٢١٢ م: ٩٩، تذكرة الحفاظ: ٣/١٤٦ ـ ١١٥٤ ـ ١١٥٤
 م: ١٠١٦، طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: ٣ / ٣٤١ ـ ٣٥٢ م: ٩٩٣، لسان الميزان:
 ٤ / ٧٣٢ ـ ٧٣٢ م: ٧٧٨٢.

وقد لاحظت أن أحمد بن حنبل والنسائي والبلاذري والآجري والحاكم أخرجوا الحديث عن يحيى بن حمّاد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم. وجميع هؤلاء مع أنهم قد توبعوا من قبل جماعة كبيرة من الثقات كانوا من اللذين اتّفق أهل السنة والجماعة على توثيقهم، والرواية عنهم، ومن بينهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، واحتج بهم ابن حزم أيضاً في ما لم يكن مخالفاً لهواه، فلاحظ:

أمّا يحيى بن حمّاد شيخ أحمد بن حنبل وغيره فمع عدم تفرّده بالرواية عن أبي عوانة ، ووثاقته عند الجمهور احتج به ابن حزم أيضاً ، فراجع كتاب الإجارات والأجراء من [المحلّى].(١)

وأمّا أبو عوانة وضّاح بن عبدالله اليشكري \_فمع عدم تفرّده بالرواية عن الأعمش، والاتّفاق على توثيقه \_احتجّ به ابن حزم في أكثر من مائة مورد من كتابه [المحلّى]، فعلى سبيل المثال لاحظ كتاب التوحيد منه.(٢)

وأمّا الأعمش سليمان بن مهران \_فمع عدم انفراده بالحديث، واتّفاق جـميع الأمّة على وثاقته، كما تقدم، ويأتي \_احتجّ به ابن حزم في أكثر من مائتي مورد من [المحلّى]، مع تصريحه بوثاقته، فلاحظ من باب المثال مسألة بلوغ الغلام

١٠. المحلّى، طبع مكتبة دار التراث: ٨/ ١٨٢م: ١٨٢٥، رجال صحيح البخاري: ٢/ ٧٨٩ ـ ٧٩٠ ـ ٧٩٠ م: ١٣٦٩، رجال صحيح مسلم: ٢/ ٣٣٥م: ١٨١٩، الثقات لابن حبّان: ٩/ ٢٥٧، تاريخ الثقات للبن حبّان: ٩/ ٢٥٧، تاريخ الثقات للعجلي: ٤٧٠ م: ١٨٠٠، تهذيب التهذيب: ١١ / ١٧٦ م: ٧٨٥٥، تقريب التهذيب: ١١ / ٢٧٦ م: ٧٨٥٥، تقريب التهذيب: ٥١٩ م: ٧٥٣٥.

١٠ المحلّى: ١ / ٢٨، ١١م : ٥٠ و ٨١، رجال صحيح البخاري: ٢ / ٧٦٦ ـ ٧٦٧م : ١٢٨٧، رجال صحيح مسلم: ٢ / ٣١١ ـ ٣١٢م : ١٧٧١، تاريخ الثقات لابن مسلم: ٢ / ٣١١ ـ ٣١٢م : ١٧٧١، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: ٣٣٩م : ١٤٤٣م : ١٠٢ ـ ٣٠٩م : ٣٨٢٨، تهذيب التهذيب : ١١٠ / ١٠٤ ـ ١٠٠ م : ٧٧٢٨.

والجارية ، وأحكام العدّة من [المحلّى].(١)

وأمّا حبيب بن أبي ثابت \_ فمع عدم انفراده بالحديث عن أبي الطفيل، والاتّفاق على وثاقته \_ احتج به ابن حزم في عدّة موارد من [المحلّى]، واستشكل في سند رواية في مسألة كون الفخذ عورة أم لا؟ بمجهول، من دون أن يتعرّض لحبيب بقدح مع مجيئه في السند أيضاً. ولاحظ مسألة العبد الآبق منه. (٢) وأمّا أبو الطفيل عامر بن واثلة فهو ممّن اتّفق على توثيقه، وذكره ابن حزم في أصحاب التسعة من الصحابة، واحتج به في عدّة مواضع من محلّاه، ومع ذلك فقد توبع على حديثه عن زيد بن أرقم من قبَل جماعة كبيرة من أعلام التابعين، كما لاحظت. وفي مسألة البحث حول المنافقين واجه ابن حزم رواية مخالفة لرأيه، وفي

وفي مسالة البحث حول المنافقين واجه ابن حزم رواية مخالفة لرايه، وفي اسنادها أبو الطفيل ووليد بن جميع، فلم يتعرّض لطعن في حقّ أبي الطفيل، بل طرح الحديث من جهة وليد بن جميع، مع أنّ الحساسيّة الموجودة في بيان العلّة لجرح وليد كانت مستدعية لعدم التعرّض له، ومع ذلك حكم عليه بالهلاك والسقوط مصرّحاً بعلّة ذلك قائلاً: { فإنّه قد روى أخباراً، فيها أنّ أبابكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقّاص أرادوا قتل النبيّ عَيَالُهُم وإلقاءه من العقبة، في تبوك. (٣) وهذا هو الكذب الموضوع، الذي يطعن الله واضعه. فسقط التعلّق في تبوك. (٣)

۱. المحلّى: ١/٨٨م: ١١٩ و ١١٦. ٢٩٦.

۲. المحلّی: ٣/ ٢١٤ م: ٣٤٩ و ٤ / ٦٩ م: ٢٢٤، رجال صحیح البخاري: ١ / ١٩٠ م: ٢٤٦، رجال صحیح مسلم: ١ / ١٤٩ م: ١٤٩ م: ٢٩٨، تاریخ الثقات للعجلي: ١٠٥ م: ٢٤٤، تاریخ أسماء الثقات لابن صحیح مسلم: ١ / ١٤٩ م: ٢١٨، الثقات لابن حبّان: ٤ / ١٣٧، تهذیب الکمال: ٤ / ١٠٩ م: ١٠٦٠ م: ١٠٦٢ م: ١٠٩٨، تقریب التهذیب: ٩٠ م: ١٠٨٤.

٣. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الحادثة، ولا شكّ أنّ الذين تآمروا على اغتيال النبيّ ﷺ كانوا جماعة من أصحابه، فوسوس الشيطان في صدورهم، فهمّوا بما لم ينالوا. وذلك لعلمنا بعدم وجود المنافقين فيما بينهم في ذلك السفر؛ لقوله تعالى في آيتي ستّ وأربعين وسبع وأربعين من سورة التوبة.

به، والحمد لله ربّ العالمين }. ولاحظ أيضاً مسألة نجاسة المشركين، ومسألة العقيقة منه. (١)

ثمّ إنّ وليداً هذا روى له البخاري في [الأدب] ومسلم في [الصحيح] وأبوداود والترمذي والنسائي في [السنن]. وذكره ابن حبّان في [الثقات]. وقال أحمد وأبو داود: ليس به بأس. وقال ابن معين والعجلي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال أبو زرعة: لابأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال البزّار: احتملوا حديثه، وكان فيه تشيّع. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم، لكان أولى. (٢)

الحاصل: أنّ جميع رجال السند كانوا من الثقات عند ابن حزم، كما كانوا كذلك عند غيره؛ يحتجّ بهم ويوثّقهم إن لم يرووا ما يخالف هواه، إلّا أنّ العداوة

١. المحلّى: ١/١٣١، وفي طبع: ١٩٥٠، و ١/٥٢١، ٢٢١، ٢٥٠، و ٢١٩٠، وفي طبع: ١٩٨ ـ ٨٩ ـ ٨٩ ـ ١٩٨ . المحلّى: ١/٢٨٠، أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: ١٦٤، الإحكام في أصول الأحكام له أيضا: ٢/٢٨ فاحتج فيه ابن حزم بحديث أبي الطفيل على وجوب العمل بنهى النبيّ الشيّة الجمع بين رجال الصحيحين: ١/٨٧٨، تاريخ الثقات للعجلي: ١٤٥ الصحيحين: ١/٨٧٨، و١/٢٥، رجال صحيح مسلم: ٢/٨٨، ١٢٢٠، تاريخ الثقات للعجلي: ١٤٥٠ م: ١/٧٥٠، الثقات لابن حبّان: ١/٢٩، تهذيب الكمال: ١/ ١٨٨ و ١/٣٠، تهذيب التهذيب: ٥/٤٠ من ١/٥٤٠، تقريب التهذيب: ١/٢٢م، الكمال فللذهبي: ١/١٥٠ م: ١٥٤٨، نعم واجه ابن جزم في الجمع بين الصلاتين رواية مخالفة لرأيه عن أبي الطفيل فلقلق لسانه بالقول: إنّ أبا الطفيل صاحب راية المختار، وذكر أنه كان يقول بالرجعة. راجع المحلّى: ٣/١٤٠، وردّه الحافظ بقوله: أساء أبو محمد بن حزم؛ فضعّف أحاديث أبي الطفيل، وقال: كان صاحب راية المختار الكذاب. وأبو الطفيل صحابي لا شك فيه، ولا يؤثر فيه قول أحد، ولا سيما بالعصبية والهـوى. راجع: هـدى الساري (مقدمة الفتح): ١٠٤، وفي طبع: ٥٧٩.

٢٠ رجال صحيح مسلم: ٢ / ٢٩٩ م: ١٧٤٠، التاريخ الكبير للبخاري: ٨ / ١٤٦ م: ٢٥١١، الثقات لابن حبّان: ٥ / ٤٩٢، تاريخ الثقات للعجلي: ٤٦٥ م: ١٧٧٣، الجرح والتعديل: ٩ / ٨م: ٣٤، تهذيب الكمال: ٩ / ٨م: ٤٣٠، الكاشف: ٢ / ٢٥٢م: ٢٠٧٦، تهذيب التهذيب: ١٢١ / ١٢١ ـ ١٢٢ م: ٧٧٥٣م.

الكامنة في قلبه تجاه علي الله للم تدعه أن يحكم بالعدل، وألجأته إلى ذلك البهتان المبين، من دون أن يلتفت إلى قول الله عزّوجل : ﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوِّامِينَ لِللهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَ لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. (١)

\* \* \*

#### مع ابن تيميّة الحراني

قال ابن تيميّة: قوله: « اللهّم وال من والاه.... الخ » كذب باتّفاق أهل المعرفة بالحديث. وأمّا قوله: « من كنت مولاه فعليّ مولاه » فلهم فيه قولان. (١)

أقول: قد يتعجّب الإنسان عند سماع أمثال هذه الكلمات من عوام الناس، فضلاً عن مَنْ ينتسب إلى العلم والدّيانة. ولا أدري هل هناك مَنْ حكم بكذب هذا الحديث من أهل المعرفة بالحديث سوى ابن تيميّة ؟! فضلاً عن الاتّفاق عليه. اللّهمّ إلّا أن يرى ابن تيميّة حصر المعرفة بالحديث في نفسه خاصّة، ثمّ اتّفق هو ونفسه على ذلك الحكم القاطع.

وقد لاحظت روايته من قِبَل أكثر أئمة الحديث، منهم إمام مذهب ابن تيميّة أحمد بن حنبل والنسائي والحاكم وغيرهم. ورأيت تصحيحه من قِبَل جماعة كبيرة من أهل المعرفة بالحديث، حتى صادفتَ من بينهم صديقَ ابن تيميّة الذهبي الذي حمل على عاتقه راية العداوة في مقابل فضائل أهل البيت الميّلان. اللهم إلا أن لا يحسب ابن تيميّة هؤلاء من أهل المعرفة بالحديث.

١. منهاج السّنة: ٤/ ٦١.

وقال ابن تيميّة في الفتاوى: ولا ريب إنّه كذب لوجوه، أحدهما: أنّ الحقّ لا يدور مع معيّن إلّا النبيّ عَيَالِيهُ ؛ لأنّه لو كان كذلك، لوجب اتّباعه في كلّ ما قال ... وقوله: «اللّهمّ انصر من نصره ... » خلاف الواقع ؛ قاتل معه أقوام يوم صفيّن فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا، فما خُذِلوا، كسعد الّذي فتح العراق، لم يقاتل معه. وكذلك أصحاب معاوية وبني أُميّة، الّذين قاتلوه، فتحوا كثيراً من بلاد الكفّار، ونصرهم الله. (١)

أقول: إنّ هذه هي نتيجة النظرة المادّية لابن تيميّة. فلو قُوِّمت الوقائع بالمنظار البصريّ، لكان من الممكن لضعفاء العقول أن يتصوّر واكتصوّر ابن تيميّة. وبناء على نظرته هذه كان عليه أن يقول: إنّ الله خذل نبيّه عَلَيْهُ في أُحد وحنين، ونصر المشركين. وأن يقول: إنّ الله خذل الإمام الحسين الله وأصحابه، ولم ينصرهم، بل نصر أعداءهم الزّمرة الضالّة. وكان عليه أن يقول: إنّ الله خذل أنبياءه، الذين أمضوا عمرًا طويلاً تحت تعذيب الكفّار، والّذين قُتِلوا من قِبَل أهل الباطل من دون أن ينصرهم الله بتلك النصرة التيميّة. بل كان عليه أن يقول: إنّ قول النّ قول النّ قول خلاف الواقع، كما قال ذلك بالنسبة للحديث الشريف.

وأمّا لو قُوِّمت الأُمور بمجهر البصيرة فسينعكس الأمر تماماً؛ فأهل القلوب يرون نصرة الله تعالى لنبيّه عَيَالُهُ، في أُحد وحنين، وخذلانه لأعدائه من المنافقين والمشركين، ويشاهدون بأعين قلوبهم إعانة الله للإمام الحسين المالخ وأصحابه، حينما يقدمون على الشهادة بذلك العشق الربّاني، غالبين على المادّة وجميع

۱. مجموع الفتاوى: ٤ / ٢٥٥.

٢. سورة المؤمن: ٥١.

الأمور الدنيوية. ويعاينون ببصيرتهم خذلان الله عزّوجل لتلك الفرقة الظالمة ؛ كيف استحبّوا العمى على الهدى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع الأنبياء والأوصياء الذين وعدهم الله بالنصرة. هذه هي حقيقة الأمر، ولكنّ من لا بصيرة له غير قادر على إدراك سرّ ذلك.

هذا، بل يمكن أن يقال: إنّنا لو نظرنا إلى الأمور بالنظر المادي لوجدنا أنّ لله الله عزّوجل قد نصر أولياءه وخذل أعداءه في المواقع المشار إليها أيضاً؛ لأنّ لله جلّ شأنه سنّة جارية في التكوينيّات، فعلّق المسبّبات بأسبابها والمعلولات بعللها، فبوجود العلّة يوجد المعلول؛ فلو حصلت أسباب الانتصار والغلبة فسيحصل الانتصار، ولو كان من قِبَل أعداء الله، فلا فرق من هذه الناحية. ولو حصلت أسباب الإخفاق والمغلوبيّة لحصلت ذلك، ولو كان من قِبَل أولياء الله. هذه سنّة الله تعالى ولن تجد لسنّته تحويلاً.

فمخالفة الله تبارك وتعالى لسنته في بعض الأحيان معجزة وخارقة للعادة، ونوع من أنواع النصرة لأوليائه، وتسيير الأمور لهم نوع آخر منها، ومقاومة عشرين منهم لمائتين من أعدائهم نوع ثالث منها، حتى لو قُتِلوا بأجمعهم، وإخراج الرُعب من قلوب المؤمنين وإلقاء الثبات عليهم نوع رابع منها، بل وغلبة الأعداء عليهم أحياناً من أهم أنواع النصرة الإلهية لهم، ﴿حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (١)، ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٢) على مرّ الدهور.

إنّ الله تعالى نصر نبيّه عَلَيْهُ في أُحد وحنين بثباته في المواقف، وبتمييز أصحابه المخلصين من المولّين للأدبار، ومحّص المؤمنين، وخذل المائلين إلى حطام

١. سورة آل عمران: ١٧٩.

۲. سورة آل عمران: ۱٤١.

الدنيا. ونصر الله أمير المؤمنين علياً الله وأصحابه، وخذل أعداءه؛ فهزمهم في جميع المواقف. ونصر الله الإمام الحسين الله وأصحابه في كربلاء بمقاومتهم وصمودهم أمام ذلك الجيش العظيم، وبغلبة دمائهم الطاهرة على السيوف الغاشمة، ممّا كان سبباً لتصدّع سلطنة الظلم والجور الساعية لإطفاء نور الله، ووسيلة للمحافظة على دين الله تعالى.

ثمّ إنّ نصرة الله لأَحَدٍ عند وقوفه في صفّ أوليائه لا تلازم عدم خذلانه له حين انخراطه في صفوف أعدائه في وقت آخر ، وكذلك خذلان الله للمرء حين وقوفه في صفّ الباطل غير ملازم لعدم نصرته في مقام آخر .

وقال ابن تيميّة: وكذلك قوله: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» مخالف لأصل الإسلام؛ فإنّ القرآن قد بيّن أنّ المؤمنين أخوة، مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. (١)

فهذه الكلمات أيضاً حاصلة من عدم معرفة ابن تيميّة بأصل الإسلام؛ فلوكان عارفاً بالإسلام الأصيل، لفهم أنّ الله تعالى علّق حقيقة الإيمان بولاية النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين المؤلّة، ولعلم بأنّ الله لا يعدّ أعداء النبيّ عَلَيْهُ وأعداء أهل بيته المؤلمن صفّ المؤمنين.

نعم، إنّ القرآن بيّن أنّ المؤمنين الموالين لهم صلوات الله وسلامه عليهم إخوة، بخلاف المنافقين من أعدائهم الذين يدّعون الإيمان، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم خارجون عن نطاق تلك الأخوّة القرآنيّة.

215 215 215

#### مع الإمام أحمد بن حنبل

[الخلاّل]: أخبرنى زكريّا بن يحيى . . وأخبرنا أحمد بن محمّد بن مطر أنّ أبا طالب حدّثهم: أنّه سأل أبا عبد الله عن قول النبيّ عَلَيْ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه »، ما وجهه ؟ قال: لا تكلّمْ في هذا، دع الحديث كما جاء .

قال الدكتور عطيّة: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبيّ عَلَيْظُهُ لا لعليّ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، أيش تفسيره؟ قال: اسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء.

قال الدكتور عطيّة: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرنا أحمد بن محمّد بن حازم وعبيد الله بن العبّاس الطيالسي: أنّ إسحاق بن منصور حدّثهم: أنّه قال لأبي عبد الله: قول النبيّ عَلَيْلُهُ لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية »؟ قال: لا أتكلّم فيه، زاد الطيالسي: تركه أسلم. (١)

هكذا امتنع الإمام أحمد من تفسير كلام النبيّ عَيَّا الوارد في فضل على الله ،

١. السنّة للخلّال: ٢ / ٣٤٦ ـ ٣٤٨، ٢٦٢ ح: ٤٥٨، ٤٦٠، ٢٦١، ٧٢٠.

وعندما تصل النوبة إلى أعداء علي الله تراه كيف يوسّع الحديث ويمدّده ؛ كي يلفّه حولهم من رؤوسهم إلى أقدامهم ، فلاحظ :

[الخلاّل]: أخبرني عصمة بن عصّام، قال: ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل مَنْ أفضل؛ معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: من رأي رسول الله عَيَالِيُّهُ، وقال رسول الله عَيَالِيُّهُ: « خير القرون قرني ».

قال المحقّق عطيّة: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي عَلَيْكُ : «كل صهر ونسب ينقطع، إلّا صهري ونسبي »؟ قال: بلى، قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم؛ له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية؟ .. نسأل الله العافية.

قال الدكتور عطيّة: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرني محمّد بن أبي هارون ومحمّد بن جعفر: أنّ أبا الحارث حدّثهم ؛ قال: وجّهنا رقعة إلى أبي عبد الله، ما تقول ـرحمك الله \_فيمن قال: لا أقول: إنّ معاوية كاتب الوحيّ، ولا أقول: إنّه خال المؤمنين ؛ فإنّه أخذها بالسيف غصباً؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء ، يجانبون هؤلاء القوم ، ولا يجالسون ، ونبيّن أمرهم للناس.

قال عطية الزهراني: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أني أحمد بن محمد بن مطر وزكريّا بن يحيى أنّ أبا طالب حدّ ثهم؛ قال: سألت أبا عبد الله من قال: لعن الله يزيد بن معاوية ؟ قال: لا أتكلّم في هذا، قلت: ما تقول؛ فإنّ الذي تكلّم به رجل لا بأس به، وأنا صائر إلى قولك ؟ فقال أبو عبد الله: قال النبيّ عَيَالِلهُ: « لعن المؤمن كقتله » ، (١) وقال: « خير الناس قرني ، ثمّ الذين

١. قال عطيّة: أخرجه البخاري، وفيه: «من حلف على غير ملّة الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن لعن -

يلونهم »، وقد صار يزيد فيهم ، وقال : « من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة » ، فأرى الإمساك أحبّ ليّ .

قال الدكتور عطيّة: إسناده صحيح.(١)

انظر كيف كان الاشتغال بالدفاع عن يزيد بن معاوية سبباً لغفلة الإمام أحمد عن المنافاة الصريحة بين الرواية الأولى والرواية الأخيرة، فإن النبي عَمَا الله المنافاة الصغيرة، فضلاً عمّاكان بمنزلة القتل.

ثم إن الخلال ذكر روايات من قول ابن عمر ، وجاء فيها: أن معاوية أسود من أبي بكر وعمر وعثمان ، وفسر أحمد الأسود بالأسخى . وذكر رواية أخرى من قوله ، وجاء فيه أن معاوية أحلم من أبى بكر وعمر . (٢)

[الخلال]: أخبرني علي بن عبد الصمد، قال: سمعت هارون الديك يـقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال: أبو بكر وعمر وعثمان فهو رافضي، أو قال مبتدع.

قال عطية: في إسناده من لم يعرف حاله.

و[أيضاً]: سمعت أبابكر بن أبي خيثمة يقول: قيل ليحيى بن معين وأنا شاهد إن أحمد بن حنبل يقول: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم أعنفه. فقال يحيى: خلوت بأحمد على باب عفّان، فسألته: ما تقول؟ فقال: أقول: أبو بكر وعمر وعثمان، لا أقول: على .

ے مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله». كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السبّ واللـعن، حديث: (٦٠٤٧)، فتح البارى: ١٠/ ٤٦٤، المسند: ٤/ ٣٤.

۱. السنّة للخلّال: ۲ / ۲۳۲، ۴۳۵ ـ ۶۳۵، ۴۳۷ ح : ۵۶۲، ۲۰۹، ۲۰۹ ـ ۲۹۳، ۲۹۰، و ۳ / ۲۰۱ ح : ۸۶۱. ح : ۸٤٦.

٢. نفس المصدر: ٢ / ٤٤١ ـ ٤٤٢، ٤٤٣ ح: ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨١.

قال الدكتور عطيّة: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: سئل أبي \_وأنا أسمع \_عمّن يقدّم عليّاً على عثمان، مبتدع؟ قال: هـذا أهـل أن يبدع، أصحاب النبيّ عَلِيّاً الله قدّموا عثمان.

قال عطية الزهراني: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرني محمد بن موسى والحسن بن جحدر: أن الحسن بن ثواب حدّ ثهم ... وذكر كلام أحمد إلى قوله: ومن قال: أبو بكر وعمر وعليّ وعثمان فقد أخطأ. قلت: نتّهمه في دينه ؟ فرأيت قد أحبّ ما قلت له.

قال عطية الزهراني: إسناده صحيح.

و[أيضاً]: أخبرني الحسن بن صالح، قال: ثنا محمّد بن حبيب، قال: قلت لأبي عبدالله: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ ؟ قال: اذهَبْ إليه، ويعجبني أن أقول: أبو بكر وعمر وعثمان، وأسكت، وإن قال رجل: وعليّ لم أعنفه، ولا يعجبني هذا القول، قال ابن عمر: أبو بكر وعمر وعثمان، ونترك أصحاب رسول الله عَيَالِيُّهُ، لا نفضّل بينهم. (١)

ولا شكّ أنّ أوّل إهانة في حقّ أمير المؤمنين عليّ الله هي معرفته من لسان عبدالله بن عمر، الذي كان منحرفاً عنه الله وموالياً لأعدائه. ولا ريب أنّه لولا الأصبعان اللّتان أدخلهما الإمام أحمد في أُذنيه عند مشايخه، ولولا امتناعه من تفسير كلام النبيّ عَلَيْ الله في حقّ عليّ الله لفهم أنّ الله عزوجل قدّم عليّاً على جميع الصحابة، ولأعجبه أن لا يقيس عليّاً بأحد منهم.

۱. المصدر السبابق: ۲ / ۳۸۲، ۳۸۰ ـ ۳۸۱، ۳۹۲، ۳۹۷، ۲۰۵، ۲۰۱ ـ ۲۰۷ ح: ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۵، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵۳۱،

هذا ما ورد عن الإمام أحمد في كتاب [السنة] للخلال. ولكن قد جاء في ذيل بعض الروايات أنّ رجلاً قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن فعليّ؟ قال ابن عمر: عليّ من أهل البيت، لا يقاس بهم، عليّ مع رسول الله عَلَيْ في درجته؛ إنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيّتَهُمْ ﴾. (١) فاطمة مع رسول الله عَلَيْ في درجته، وعلى مع فاطمة.

ذكره محبّ الدين الطبري في [الرياض]، ثمّ قال: أخرجه عليّ بن نعيم البصري. إلى آخر كلامه. (٢)

ومثله ما رُوي عن عبدالله بن أحمد: أنّه قال: قلت لأبي: ماتقول في التفضيل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، فقلت: فعلي ؟ قال: يا بني، علي بن أبي طالب من أهل بيت لايقاس بهم أحد.

وعن عبدالله أيضاً: أنّه قال: سمعت أبي يقول: ما لأحـد مـن الصـحابة مـن الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعليّ. (٣)

فعندما يقف المرأ على أمثال هذه الروايات يشكّ فيما تقدّم من كتاب [السنّة]، مع أنّ هناك من القرائن ما يقتضي تقديم هذه على تلك. وذلك أنّ أحمد روى مقداراً كبيراً من الفضائل ينفرد بها علي الله من بين الصحابة. وأنّ رواية الابن مقدَّمة على رواية غيره؛ لأنّ الإنسان قد يُفشي لأبنائه ما يتّقي من غيرهم. وعلى فرض ثبوت ذلك الموقف من الإمام أحمد، وعدم صدوره لأجل المداراة والانسجام مع الجوّ السائد، فليس من البعيد أن يكون ذلك بسبب عدم معرفته للإمام علي الله عبد الله. على الأمر لابنه عبد الله.

١. سورة الطور: ٢١.

٢. الرياض النضرة، الفصل السابع: ٣/ ١٥٥.

٣. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ١٦٣.

the same of the sa

### الفصل التاسع

في أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً ميزان لمعرفة حماة دين الله من البغاة والدعاة إلى النار

مقاتلو علي عَيَالِينَ الله ليسوا بغاة فحسب، بل ودعاة إلى النار علي النال على النال على النال على النال القرآن أخبر النبي عَيَالِينَ الله القرآن

で 一年 三年 三年 三年

三国では、原立の山川の西西南、野山南山西南の神の神を見せるのからな神の歌のと

# مقاتلو علي الله ليسوا بغاة فحسب بل ودعاة إلى النار

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَانْ بَغَتْ إِحْدٰيهُمَا عَلَى اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلُ وَآقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلمُقْسِطِينَ ﴾ . (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو الحسن سعد الخير بن محمّد، أنا أحمد بن محمّد بن أبن موسى، أنا محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن الذكوانى، أنا أبو أحمد محمّد بن أحمد العسّال، نا أبو يحيى الرازي وهو عبد الرّحمن بن محمّد بن سالم نا عبد الله بن جعفر المقدسي، نا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عشاقة، عن عمّار بن ياسر، قال: سمعت النبي عَمَالُ يُقول: « يا عليّ، ستقاتلك الفئة الباغية، وأنت على الحقّ، فمن لم ينصرك يومئذ، فليس مني». (٢)

[الخطيب]: ثنا الحسن بن على بن عبد الرّحمن المقرئ، ثنا أحمد بن محمّد

١. سورة الحجرات: ٩.

٢. تاريخ دمشق: ٤٧٣/٤٢ كنز العمّال: ١١/٣١٦ ج: ٣٢٩٧٠، سمط النجوم: ٦٥/٣ ح: ١٤٦.

ابن يوسف، ثنا محمّد بن جعفر المطيري، ثنا أحمد بن عبدالله المؤدّب بسرّمن رأى، ثنا المعلّى بن عبد الرّحمن ببغداد، ثنا شريك، عن سليمان بن مهران الأعمش، نا إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن أبي أيّوب الأنصاري في حديث، سيأتي عن قريب أنه قال: وسمعت رسول الله عَيَالله يُعَالله يعمّار: «يا عمّار، تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك. يا عمّار بن ياسر، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس غيره، فاسلك مع عليّ؛ فإنه لن يدليك في ردى، ولن يخرجك من هدى. يا عمّار، من تقلّد سيفاً أعان به عليّاً على عدوّه، قلّده الله يوم القيامة وشاحين من درّ، ومن تقلّد سيفاً أعان به عدوّ عليّ عليه، قلّده الله يوم القيامة وشاحين من الله عسبك رحمك الله !

وأخرجه ابن عساكر في [تاريخ دمشق] من طريق الخطيب، وذكره ابن كثير في تاريخه عن الخطيب، ثمّ قال: هذا السياق، الظاهر أنّه موضوع، وآفته من جهة المعلّى بن عبد الرّحمن؛ فإنّه متروك الحديث. (١)

معلّى بن عبد الرّحمن الواسطي؛ اتّهمه ابن معين وابن المديني بوضع الحديث. وابن خزيمة وابن حبّان لا يُجوّزان الاحتجاج به إذا انفرد. وقال أبوزرعة: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم منكر الحديث.

وقال الدارقطني \_كعاداته الدائمة \_: ضعيف كذّاب. وقال محمّد بن صاعد: كان الدقيقي يثني عليه. وقال ابن عديّ: أرجو أنّه لا بأس به. روى له ابن ماجة. وقال الحافظ في [التقريب]: متّهم بالوضع، وقد رُمي بالرفض.

۱. تاریخ بغداد: ۱۳ / ۱۸۸ م: ۷۱ ، ۷۱ ، تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۷۲ \_ ۲۷۳ ، البدایة والنهایة: ۷ / ۳۳۹ \_
 ۳۲۰ ، تنزیه الشریعة: ۱ / ۳۷۰ \_ ۳۷۱ ح: ۸۷ .

۲. تهذیب الکمال: ۱۸ / ۲٦۱ \_ ۲٦۲ م: ٦٦٩٢، تهذیب التهذیب: ۱۰ / ۲۱۵ \_ ۲۱۱ م: ۷۱۲۲، تاریخ بغداد: ۲. تهذیب الکمال: ۱۸ / ۷۱۲ م: ۷۱۲ م: ۷۲۲ م: ۱۸۹ \_ ۱۵۹ م: ۸۸۷/ ۱۳

أقول: إنّ الاتّهام بالوضع والنسبة إلى الرفض شيء عادي بالنسبة إلى كلّ من روى فضائل عليّ الله وأمّا الحكاية الّتي ذكرها ابن معين حول اتّهامه بالوضع، فهي أشبه بالموضوعات؛ لأنّ أحاديث معلّى تدلّ على وفور عقله، فكيف يعترف العاقل، ويشهد على نفسه بأنّه وضع الأحاديث ؟!

وأمّا الحكم بنكارة حديثه، فأيضاً في غير محلّه؛ فلاحظ في هذا الحديث، هل تجد فيه فقرة مخالفة للواقع، أو مغايرة لما أوردناه في هذا الكتاب؛ من الأحاديث الّتي اتّفقت السنّة والشيعة على صحّتها؟ وقد أشرنا إلى أنّه إذا كان السبب للحكم بنكارة الحديث هو كونه في مناقب أهل البيت على أو مثالب بعض الصحابة، فلا اعتبار به. وذلك باعتبار أنّ قرب علماء السنّة من السلطة، وتشبّتهم ببني أميّة، أبعدتهم عن مدرسة أهل البيت على فإنّ بني أميّة قد سعوا لإطفاء فضائل علي على بقصارى جهودهم، واختلاق ما يسما ثلها من الفضائل لغيره من الصحابة على لسان النبي على للحطّ عن منزلته. وسعوا لأن يوصلوا غيره من الصحابة إلى مرتبته، وبذلوا في سبيل ذلك الهدف جوائز نفيسة، وعذّبوا على هذا النهج باستمرار سلطنتهم. فهذا سبب مهم لأن لا يعرف أهل هذه على هذا النهج باستمرار سلطنتهم. فهذا سبب مهم لأن لا يعرف أهل هذه المدرسة ما رُويَ في هذين المجالين، ويحكموا عليه بالوضع والنكارة.

هذا، مع أنّ المعلّى لم ينفر د بالحديث ، بل رواه الحموئي بسنده عن محمّد بن أحمد بن يوسف الحافظ ، عن عليّ بن إبراهيم بن حمّاد ، عن إسماعيل بن محمّد ابن دينار ، عن الحسن بن الحسين العبدي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، نحوه . (١)

١. فرائد السمطين: ١/٨٧٨ ح: ١٤١.

[الديلمي]: عن عمّار بن ياسر وأبي أيّوب: أنّه عَيَالَهُ قال: « يا عمّار ، إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع عليّ ودع الناس ؛ إنّه لن يدُلّك على ردى ، ولن يخرجك من الهدى ».(١)

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن الحسن بن فرات ، ثنا عليّ بن هاشم ، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ثنا عون بن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه: أنّ النبيّ عَلِيلًا قال: « يا أبا رافع ، سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّاً ، حقّاً على الله جهادهم ، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ، ليس وراء ذلك شيء ».

وأخرجه أبونعيم في [المعرفة] من طريق الطبراني، وأورده المتقي في [الكنز]، والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبّان، ويحيى بن الحسين بن فرات لم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات. (٢)

وقد اعترف جماعة من العلماء بتواتر قول النبيّ عَلَيْلُهُ في حقّ عمّار بن ياسر: «تقتله الفئة الباغية»، منهم: ابن عبد البرّ في [الاستيعاب] والذهبي في [أعلام النبلاء] وابن حجر العسقلاني في [الإصابة] في ترجمة عمّار بن ياسر، والسيوطي والكتاني وغيرهم. (٣) ولم أقف على من شكّك في صحّة هذا الحديث عن النبيّ عَلَيْلُهُ، ولأجل ذلك، لا داعي إلى سرد الأسانيد وطرق الحديث، فنكتفي

۱. كنز العمّال: ۱۱ / ٦١٣ ـ ٦١٤ ح: ٣٢٩٧٢.

السعجم الكبير: ١/ ٣٢١ح: ٩٥٥، معرفة الصحابة: ١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ م: ١٠٩ ح: ٨٦٣، مجمع الزوائد: ٩/ ١٠٤، كنز العمّال: ٦٢٩٧١ح: ٣٢٩٧١.

٣. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٣/ ٢٣١ م: ١٨٨٣، وفي النسخة المطبوعة مع الإصابة: ٢ / ٤٣٦.
 سير أعلام النبلاء: ١ / ٤٢١ م: ٨٤، الإصابة في تمييز الصحابة: ٢ / ١٨٢ م: ٥٧٠٤، وفي طبع آخر: ٤ / ٤٧٤.
 م: ٥٧٢٠، الأزهار المتناثرة: ٣٨\_ ٣٩ ح: ١٠١، نظم المتناثر: (٢٣٧)، إتحاف ذوي الفضائل: ١٣٢\_ ١٣٣.

هنا بإيراد ماورد فيه الشطرُ الأخير من الحديث، فلاحظ:

أخرج أحمد والبخاري وابن حبّان وابن عساكر والبيهقي من طُرقٍ عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أنّ ابن عبّاس قال لي ولابنه عليّ: انطلقا إلى أبي سعيد الخدري، فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط له، فلمّا رآنا أخذ رداءه، فجاءنا، فقعد، فأنشأ يحدّثنا، حتى أتى على ذكر بناء المسجد، قال: كنّا نحمل لبنة لبنة، وعمّار بن يأسر يحمل لبنتين لبنتين. فرآه النبيّ عَلَيْلُهُ، فجعل ينفض التراب عنه، ويقول: «يا عمّار، ألا تحمل لبنة، كما يحمل أصحابك؟» قال: إنّي أُريد الأجر من الله، فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار». فقال عمّار: أعوذ بالله من الفتن.

وفي لفظ للبخاري: « ويم عمّار! تقتله الفئة الباغية، عمّار يدعوهم إلى الله، ويدعونه إلى الله الله الله الله الله الله النار ».

وقال شعيب الأرنؤوط، وحمزة أحمد الزين وغيرهما: إسناده صحيح. (١)
[ابن أبي شيبة]: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « ما لهم ولعمّار! يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار، وكذلك دأب الأشقياء الفجّار». (٢)

[الطبراني]: ثنا أحمد بن عمرو البزّار، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا

۱. مسند أحمد: ۳/ ۹۰ - ۹۱، وفي طبع: ۱۸ / ۳٦۷ ـ ۳٦۸ - ۱۱۸۱۱، وفي طبع آخر: ۱۰ / ۲۸۱ ح: ۲۸۱ / ۱۸۱۰ مصنح البخاري، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد: ۱ / ۱٦۱ ح: ٤٤٧، وكتاب الجهاد، باب مسح الغبار عن الرأس: ۲ / ۳۰۹ ح: ۲۸۱۲، صحيح ابن حبّان: ۱۵ / ۵۵۳ - ۵۵۵ مناب الجهاد، باب مسح الغبار عن الرأس: ۲ / ۳۰۹ - ۲۸۱۲، صحيح ابن حبّان: ۱۵ / ۵۵۳ - ۵۵۳ مناب الجهاد، باب مسح الغبار عن الرأس: ۲ / ۳۰۹ مناب ۱۸ النبوة للبيهقي: ۲ / ۲۵ - ۵۵۳ منسر أعلام النبلاء: ۱ / ۷۰۷۹، ۲۱۹ - ۵۲۱ مناب النبلاء: ۱ / ۲۱۹ - ۲۱۱ مناب ۱۸ النبلاء: ۱ / ۲۱۹ - ۲۱۹ مناب ۱۸ النبلاء: ۱ / ۲۱ مناب ۱۸ النبلاء: ۱ النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء النبلاء ۱۸ النبلاء النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء ۱ النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء النبلاء النبلاء النبلاء النبلاء ۱ مناب ۱۸ النبلاء الن

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٨٨ ح: ٣٢٢٣٧، سير أعلام النبلاء: ١/ ١٥٥.

عبد النور بن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عمر ، قال : قال النبي عَلَيْنُ : « أَوْلَعْتُهُمْ بعمّار ؛ يدعوهم إلى الجنّة ، وهم يدعونه إلى النار ».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد النور بن عبد الله، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبّان. (١)

وجاء في هامش [صحيح البخاري]: وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنّ معاوية كان يعرف من نفسه، أنّه لم يكن منه البغي في حرب صفّين؛ لأنّه لم يردها، ولم يبتدئها، ولم يأت لها، إلّا بعد أن خرج عليّ من الكوفة، وضرب معسكره في النخيلة، ليسير إلى الشام، ولذلك لمّا قتل عمّار، قال معاوية: إنّه قتله من أخرجه.

فأنت تلاحظ أن ابن تيميّة أوشك أن يحكم على عليّ الله وأصحابه بالبغي، ولكنّه لايستطيع أن يتفوّه بلسانه، وقد غاب عنه ما قاله رسول المشركين سهيل ابن عمرو يوم الحديبيّة للنبيّ عَيَّالهُ: لو نعلم أنّك رسول الله ما صددناك، كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. (٢) ومع الأسف، لم ينفعهم جهلهم في رفع صفة الشرك عنهم. هذا، وقد ورد من طُرق عن معاوية وقرينه عمرو بن العاص: أنّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية، (٣) ممّا يدلّ على علمه ببغيه، ومع ذلك، لم ينته عن الخصام واللداد بعد أن قبّل عمّار بيد فئته، بل التجأ إلى تأويلات مضحكة لخداع السذّج من أتباعه، وإقناعهم، واستمرارهم في البغي مثله.

١. المعجم الكبير: ١٢ / ٣٠١ ح: ١٣٤٥٧، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٤٣.

۲. مسند أحمد: ١/٨٦ - ٨٧، صحيح البخاري: ٢/٧٧٧ ح: ٢٥٨١، صحيح مسلم: ٣/ ١٤١١ ح: ١٧٨٤، الدرّ المنثور: ٦/ ٧٢ ـ ٧٤، ٧٥، كنز العمّال: ٢١ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ح: ٣١٥٥٤.

٣. تاريخ دمشق: ٤٣٤/٤٣٤ ـ ٤٢٤، مجمع الزوائد: ٧/ ٢٤٠ ـ ٢٤٢.

وقد ذكر تلميذُ ابنِ تيميّة ابنُ كثير الشامي قصّة مقتل عمار في تاريخه قائلاً: {طعنه أبو الغادية، ثمّ أكبّ عليه رجل فاحتز رأسه، ثمّ اختصما؛ أيّهما قتله؟ فقال لهما عمرو بن العاص: اندرا، فوالله إنّكما لتختصمان في النار، فسمعها منه معاوية، فلامه على تسميعه إيّاهما ذلك، فقال له عمرو: والله إنّك لتعلم ذلك، ولوددت أنّى متّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة }.(١)

وكان على ابن كثير أن يسأل شيخه: هل يشبّه موقف معاوية هذا بموقف غير العالم ببغيه؟!

ثمّ إنّ مواقف عمرو بن العاص بعد ذلك تدلّ على أنّه تظاهر بالندامة ، لا أنّه كان قد ندم في الحقيقة . وعلى أيّة حال ، فالله ـعزّ وجلّ ـحكم على لسان نبيّه عَيْلِللهُ بكون معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما من البغاة والدّعاة إلى النار ، وقضى في كتابه أنّ هؤلاء قد خرجوا عن أمر الله ، وأوجب قتالهم ، فكانت دماؤهم مهدورة بأمر من الله تعالى ، سواء علم معاوية بذلك ، أو جهل ، وسواء رضي ابن تيمية بذلك أم سخط ، فمعاوية باغ على إمام الحقّ ، وكان على جميع أهل الإيمان قتاله حتى يفيء إلى أمر الله .

ونسأل ابن تيميّة: هل فاء إمامُك معاوية إلى أمر الله؟ أو استمرّ في بغيه وجوره وتعذيب أولياء الله وقتلهم إلى أن خرج من الدنيا؟ ولم يرض بذلك، بل سلّط ابنه الفاسق الفاجر على رقاب المسلمين بعد خروجه من الدنيا.

ونقول للمتابعين لأمر الله: كيف يجوز متابعة من كان خارجاً عنه ؟ وكيف يسمح طالب الجنّة لنفسه أن يقتدي بمن كان داعياً إلى النار ؟

وابن كثير قد اقتدى بشيخًيْه في الخصام عن معاوية ، وإلقاء الستر على

١. البداية والنهاية: ٧/ ٣٤٥.

جرائمه في موارد أُخرى ، فقال في تاريخه: { وقد ذكر ابن جرير في تاريخه: أنّ معاوية كان قد تقدّم إلى هذا الرّجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله ، ووعده على ذلك بأُمور ، ففعل ذلك . وفي هذا نظر ، وبتقدير صحّته ، فمعاوية يستجيز قـتل الأشتر ؛ لأنّه من قتلة عثمان } . (١)

هكذا يجوّز ابن كثير لمعاوية في ارتكاب قتل الأتقياء من أهل الإيمان، متمسّكاً بنفس الذريعة الّتي تمسّك بها معاوية في ارتكاب تلك الجرائم!.

فلاحظ كيف يطرح ابن كثير وشيخاه؛ الذهبي وابن تيميّة الأحاديث الصحيحة المستفيضة \_بل أحياناً المتواترة \_ الواردة في فضل علي الله وينكرونها، ويشكّكون فيها! وأمّا إذا وصلت النوبة إلى جرائم أعداء علي الله التي لا ينكرها حتى مرتَكِبها، تراهم كيف يبرّرونها، ويلتمسون الأعذار المضحكة لتغطيتها!.

<sup>\* \* \*</sup> 

١. البداية والنهاية: ٧/ ٣٤٦\_ ٣٤٧.

## عليّ مأمور بقتال ثلاث طوائف ما روي عن عليّ ﷺ في ذلك

أخرج أبو يعلى والبزّار والعقيلي وابن عساكر من طريق الربيع بن سهل الفزاري، عن سعيد بن عبيد، عن عليّاً على الفزاري، عن سعيد بن عبيد، عن عليّاً على منبركم هذا يقول: عهد إلىّ النبيّ عَيْالَةُ: « أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ».

وذكره ابن كثير في تاريخه ، وأورده الهيثمي في مجمعه ، وقال: رواه أبو يعلى ، وفيه الربيع بن سهل ، ولم أعرفه ، وبقيّة رجاله ثقات . وقال في موضع آخر: رواه البزّار والطبراني في [الأوسط]، وأحد إسنادي البزّار رجاله رجال الصحيح ، غير الربيع بن سعيد (سهل)، ووثقه ابن حبّان . (١)

وأخرج ابن أبي عاصم والبلاذري وابن عديّ وابن عساكر من طُرقٍ عن فطر ابن خليفة ، عن حكيم بن جبير ، قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: سمعت علقمة ، قال: سمعت عليّاً يقول: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ».

وزاد البلاذري: وحُدّثت: أنّ أبا نعيم قال لنا: الناكثون أهل الجمل، والقاسطون أصحاب صفّين، والمارقون أصحاب النهر.

ولفظ ابن أبي عاصم: سمعت عليّ بن أبي طالب الله يسوم النهروان يـقول: «أُمرت بقتال المارقين، وهؤلاء المارقون».

وأورده المتقي في [الكنز] عن ابن عديّ في [الكامل]، والطبراني في [الأوسط]، وعبد الغني بن سعيد في [إيضاح الإشكال]، والأصبهاني في

١. مسند أبي يعلى: ١/ ٣٩٧ ح: ٥١٩ ، البحر الزخّار: ٣/ ٢٦ ح: ٧٧٤ ، مختصر زوائمد البـزّار: ٢١ / ٢٦٨ ح: ١٦٤ / ٢٦٨ ، الضعفاء الكبير: ٢ / ٥١ م: ٤٨٢ ، تاريخ دمشق: ٤٦ / ٤٦٨ ، مـجمع الزوائمد: ٥ / ١٨٦ و ٧ / ٢٣٨ ، البداية والنهاية : ٧ / ٣٣٨ .

[الحجّة]، وابن مندة في [غرائب شعبة]، وابن عساكر من طرق. (١) وقال الألباني: حديث صحيح، وإسناده ضعيف؛ حكيم بن جبير ضعيف، وعلىّ بن يزيد الصدائي فيه لين، لكنّه قد توبع، وسائر الرواة ثقات.

والحديث أخرجه البزّار، ثنا عليّ بن المنذر، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا فطر بن خليفة، به. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، قال: أمر رسول الله على «بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». رواه الطبراني بإسناد؛ قال الهيشمي: فيه من لم أعرفه. ثمّ ذكر له شاهداً آخر من حديث أبي أيّوب الأنصاري، وفيه محمّد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف. وحديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى، والبزّار من حديث عليّ أيضاً، لكن فيه الربيع بن سهل، وهو ضعيف، وسائر رجاله ثقات. (٢) أقول: إنّ ورود حديث عليّ إلى لم ينحصر بطريق حكيم بن جبير، بل قد ورد من طريق عليّ بن ربيعة كما لاحظت، ومن طريق الإمام الحسين الله وعمرو وأبي سعيد التيمي عند ابن عساكر، وربيعة بن ناجذ عند الطبراني، وسعد بين جنادة عند الحاكم وابن عساكر، وخليد العصري عند الخطيب وابن عساكر، وورد عن غيره من الصحابة، فلاحظ:

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد الأديب، أنا السيّد أبو الحسن محمّد بن عليّ بن الحسين، ثنا محمّد بن أحمد الصوفي، ثنا محمّد بن عمرو الباهلي، ثنا كثير بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن أبي الجارود، عن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ، قال: أمرني

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ٢٥٥ ح: ٩٠٧، أنساب الأشراف: ٢/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ٣٧٥، الكامل لابن عديّ: ٢/ ٥١٠ م: ٢٠٤، تاريخ دمشق: ٢٤/ ٤٦٩، البداية والنهاية: ٧/ ٣٣٨، كنز العمّال: ١١ / ٢٩٢ ح: ٣١٥٥٢.
 ٢. ظلال الجنة في تخريج السنّة: ٢/ ٤٢٥ ذيل ح: ٩٠٧ المطبوع معها.

رسول الله عَيْنِ « بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين » . (١)

[الطبراني]: ثنا موسى بن أبي حصين، ثنا جعفر بن مروان السَّمُريّ، ثنا حفص ابن راشد، عن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، قال: سمعت عليّاً يقول: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين».

ثمّ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ربيعة بن ناجذ، إلّا سلمة، تفرّد به ابنه. (٢) [ابن عساكر]: أنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمّد بن عثمان، نا محمّد بن نوح بن عبد الله الجنديسابوري، نا هارون بن إسحاق، نا أبو غسّان، عن جعفر \_أحسبه الأحمر \_عن عبد الجبار الهمداني، عن أنس بن عمرو، عن أبيه، عن علي الله قال: «أمرت بقتال ثلاثة؛ المارقين والقاسطين والناكثين». (٣)

[الحاكم]: أنا أبو الحسين محمّد بن أحمد بن تميم الحنظلي بقنطرة برذان، ثنا محمّد بن الحسن بن عطيّة بن سعد العوفي، ثني أبي، ثني عمّي، عن عـمر بـن عطيّة بن سعد، عن أخيه الحسن بن عطيّة، ثني جدّي سعد بـن جـنادة، عـن عليّ الله والله و

[الخطيب]: أنى الأزهري، ثنا محمّد بن المظفّر، ثنا محمّد بن أحمد بن ثابت،

١. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٨٦٤، البداية والنهاية: ٧/ ٣٣٩.

٢. المعجم الأوسط: ٩ / ١٩٨ ح: ٨٤٢٨.

٣. تاريخ دمشق: ٤٦ / ٤٦٩، البداية والنهاية: ٧ / ٣٣٨.

٤. تاريخ دمشق: ٤٦ / ٤٦٨ ـ ٤٦٩، البداية والنهاية: ٧ / ٣٣٨، كنز العمّال: ١١ / ٢٩٢ ح: ٣١٥٥٣.

قال: وجدت في كتاب جدّي محمّد بن ثابت، أنا أشعث بن الحسن السلمي، عن جعفر الأحمر، عن يونس بن أرقم، عن أبان، عن خُليد العَصري، (١) قال: سمعت عليّاً أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: «أمرني رسول الله عَيَالِيُّهُ بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين».

وأخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب في تاريخه. (٢)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمّد بن عبد الله، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن أحمد بن أبو العبّاس العبّاس المحمّد بن أحمد بن محمّد بن موسى، أنا أبو العبّاس ابن عقدة ، نا الحسن بن عبيد بن عبد الرّحمن الكندي ، نا بكّار بن بشر ، نا حمزة الزيّات ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، وعن أبي سعيد التيمي ، عن عليّ ، قال : «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » . (٣)

[ابن المغازلي]: بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفيل: أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً علي قال لأصحاب الشورى: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد « يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين » على لسان النبيّ عَلَيْلُهُ ، غيري ؟ قالوا: اللّهمّ ، لا. (٤)

\*\* \*\* \*\*

١. هكذا في تاريخ بغداد ، وفي تاريخ دمشق : ( القصري ) .

٢. تاريخ بغداد: ٨ / ٣٣٦م: ٣٤٤٦، وفي طبع: ٨ / ٣٤٠، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٦٩ ـ ٤٧٠، البداية
 والنهاية: ٧ / ٣٣٨.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٤٦٩.

٤. المناقب: ١١٢ ـ ١١٨ ح: ١٥٥.

## ما روي عن أبي أيّوب الأنصاري

أخرج الحاكم وابن عساكر والخوارزمي من طريق الحسن بن عليّ بن شبيب المعمري، ثنا محمّد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل، ثني أبو زيد الأحول، عن عتاب بن ثعلبة، ثني أبو أيّوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطّاب، قال: أمر رسول الله عَيَالَ عليّ بن أبى طالب « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ».

وفي لفظٍ للحاكم: أمرني رسول الله عَلَيْنَا « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، مع على بن أبي طالب ».

[الحاكم]: ثنا أبو بكر بن بالويه، ثنا محمّد بن يونس القرشي، ثنا عبد العزيز ابن الخطّاب، ثنا عليّ بن غراب بن أبي فاطمة، عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي أيّوب الأنصاري على قال: سمعت النبيّ عَيْمَ للله يُقول لعليّ بن أبي طالب: «تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، بالطرقات والنهروانات وبالشعفات».

قال أبو أيّوب: قلت: يا رسول الله عَلَيْنَ ، مع مَنْ نقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال: «مع على بن أبى طالب » . (١)

[الحاكم]: أنا أبو الحسن عليّ بن حمشاد العدل، ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، ثنا عبد العزيز بن الخطّاب، ثنا محمّد بن كثير، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق، عن مخنف بن سليمان، قال: أتينا أبا أيّوب، فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله عَيَالَيُهُ ، ثمّ جئتَ تقاتل المسلمين!! فقال: أمرني رسول الله عَيَالِيهُ ، ثمّ جئتَ تقاتل المسلمين!! فقال: أمرني رسول الله عَيَالِيهُ .

١. المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٣٩ ـ ١٤٠، المناقب للخوارزمي: ١٩٠ ح: ٢٢٦، تاريخ دمشق:
 ٢٤ / ٤٧٢، البداية والنهاية: ٧/ ٣٣٩.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الحاكم.(١)

وأخرج الطبراني من طريق محمّد بن الصباح الجرجرائي، وأخرج ابن عديّ وابن عساكر من طريقه ومن طريق عليّ بن مسلم، قالا: نا محمّد بن كثير، ثنا الحارث ابن حصيرة، عن أبي صادق، عن مخنف بن سليم، قال: أتينا أبا أيّوب الأنصاري، وهو يعلف خيلاً له بِصَعْنَبَى (٢)، فقلنا: قاتلت المشركين مع رسول الله عَلَيْلُهُ، ثـمّ جئتَ تقاتل المسلمين! قال: إنّ رسول الله أمرني بقتال ثلاثة؛ «الناكثين والقاسطين والمارقين». فقد قاتلت الناكثين، وقاتلت القاسطين، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالشعفات (٣)، بالطرقات، بالنهر وانات، وما أدرى أين هو؟. (٤)

[ابن عساكر]: أنا أبو عبد الله البلخي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو عليّ بن شاذان، أنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب، نا إبراهيم بن الحسن بن عليّ الكتّاني، نا يحيى بن سليمان الجعفي، نا ابن فضيل، نا إبراهيم الهجري، عن أبي صادق، قال: قدم أبو أيّوب الأنصاري العراق فأهدت له الأزد جزراً، فبعثوا بها معي، فدخلت فسلمت عليه، وقلت له: يا أبا أيّوب، قد كرمك الله بصحبة نبيّه عَيْلُه، ونزوله عليك، فما لي أراك تستقبل الناس تقاتلهم؛ تستقبل هؤلاء مرّة وهولاء مرّة وهولاء مرّة ؟! فقال: إنّ رسول الله عَلَيُ الناكثين»، فقد قاتلناهم، وعهد إلينا: «أن نقاتل مع عليّ الناكثين»، فقد وأصحابه وعهد إلينا: «أن نقاتل مع عليّ المارقين»، فلم أرهم بعد. (٥)

١. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٤٧١ ـ ٤٧٢، البداية والنهاية: ٧ / ٣٣٩.

٢. وفي لفظ ابن عدي: بِصَعْنَماً. وفي لفظ ابن عساكر: بصفيناً. وفي المجمع: بصنعاء.

٣. وفي لفظ ابن عدي: بالسعفات. وفي لفظ ابن عساكر: بالسبعات.

المعجم الكبير: ٤ / ١٧٢ ح: ٩ ٤٠٤، الكامل لابن عديّ: ٢ / ٤٥٣ م: ٣٧١، تاريخ دمشق: ٤٧٣ / ٤٧٣.
 مجمع الزوائد: ٦ / ٢٣٥.

٥. تاريخ دمشق: ١٦ / ٥٣ \_ ٤٥، سير أعلام النبلاء: ٢ / ٤١٠.

وقد تقدّم ما أخرجه الخطيب وابن عساكر، عن الأعمش، نا إبراهيم، عن علقمة والأسود، قالا: أتينا أبا أيّوب الأنصاري عند منصر فه من صفّين، فقلنا له: يا أبا أيّوب، إنّ الله أكرمك بنزول محمّد عَيَّالله ، وبمجيء ناقته تفضّلاً من الله وإكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس، ثمّ جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلّا الله ؟ فقال: ياهذان، الرّائد لا يكذب أهله، وإنّ رسول الله عَيَّالله أمرنا بقتال ثلاثة مع علي ؛ « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ». فأمّا الناكثون فقد قاتلناهم، وهم أهل الجمل ؛ طلحة والزبير. وأمّا القاسطون فهذا منصر فنا من عندهم \_ يعني معاوية وعمرًا \_ وأمّا المارقون فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدرى أين هم .. الحديث. (١)

\* \* \*

۱. تاريخ بغداد: ۱۲ / ۱۸۸ م: ۷۱ ، ۷۱ ، تاريخ دمشق: ۲۲ / ۷۷۲ ـ ۷۷۳ ، البداية والنهاية: ۷/ ۳۳۹ ـ ۳۴۰ .

#### ما روى عن غيرهما من الصحابة

أخرج الحاكم والبغوي وابن عساكر والخوارزمي من طريق الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنا الحسن بن عليّ، ثنا زكريّا بن يحيى الخرّاز المقرئ، ثنا إسماعيل بن عبّاد المقرئ، ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: خرج رسول الله عَيَلِيُّهُ، فأتى منزل أمّ سلمة، فجاء عليّ، فقال رسول الله عَيَلِيُّهُ: فأتى الناكثين والقاسطين والمارقين». (١)

وأخرجه ابن عساكر من طريق القاسم بن العبّاس المعسري، نا زكريّا بن يحيى الحرّار المقرئ، نا إسماعيل بن عبّاد، نا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: خرج رسول الله عَيَالُهُ من بيت زينب بنت جحش وأتى بيت أم سلمة ... فذكر القصّة إلى قول النبيّ عَيَالُهُ: «... وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، فاسمعي واشهدي، وهو قاضي عداتي، فاسمعي واشهدي، وهو والله يحيي سنتي، فاسمعي واشهدي. لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام بعد ألف عام وألف عام بين الركن والمقام، ثمّ لقى الله مغضباً لعليّ بن أبي طالب وعترتي، أكبّه الله على منخريه يوم القيامة في نار جهنم ». (٢)

وأخرج الطبراني والهيثم بن كليب من طريق عائذ بن حبيب، نا بكير بن ربيعة (٣)، نا يزيد بن قيس، عن إبراهيم، عن عبدالله، قال: أمر رسول الله عَلِيلًا عليهًا: « أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ». (٤)

۱. تاریخ دمشق: ۲۲/ ۵۷۰، شرح السنّة: ٦/ ١٦٨ ح: ٢٥٥٩، البدایــة والنــهایة: ٧/ ٣٣٩، ســمط النجوم: ٣/ ٦٢ ح: ١٢٨، المناقب للخوارزمی: ١٩٠ ح: ٢٢٥.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ٤٧٠ ـ ٤٧١.

٣. وفي لفظ الشاشي: بكر بن ربيعة ، وكان ثقة.

٤. المعجم الكبير: ١٠/ ٩١ ح: ١٠٠٥٣، المسند للشاشي: ١/ ٣٤٢ ح: ٣٢٢، مجمع الزوائد: ٦/ ٣٣٥.

[الطبراني]: ثنا الهيثم بن خالد الدوري، ثنا محمّد بن عبيد المحاربي، ثنا الوليد بن حمّاد، عن أبي عبد الرّحمن الحارثي، عن مسلم المُلائي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: أُمِرَ عليّ « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني في [الأوسط]، وفيه مسلم بن كيسان الملائى، وهو ضعيف. (١)

وسئل الدارقطني عن حديث علقمة ، عن عبدالله ، قال: أُمِرَ عليّ « بـقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ». فقال: يرويه مسلم الأعور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله ، وخالفه الحسن بن عمر الفقيمي ؛ فرواه عن إبراهيم عن علقمة ، عن عليّ . ومنهم مَنْ أرسله عنه ، وهو الصحيح ، عن إبراهيم ، عن عليّ مرسلاً . (٢) وأخرج الحاكم وابن عساكر والخوارزمي من طريق أبي جعفر محمّد بن عليّ ابن دحيم الشيباني ، ثنا الحسن بن الحكم الحبري (٣) ، ثنا إسماعيل بن أبان ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أمر تنا رسول الله عليه « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » . فقلت : يا رسول الله ، أمر تنا بقتال هؤلاء ، فمع مَنْ ؟ فقال : «مع عليّ بن أبي طالب ، معه يُقتَلُ عمّار بن ياسر » . (٤) الخليل بن مرّة ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : سمعت عمّار بن ياسر يقول : أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . (٥)

۱. المعجم الأوسط: ۱۰ / ۱۹۸ ح: ۹۶۳۰، المعجم الكبير: ۱۰ / ۹۱ \_ ۹۲ ح: ۱۰۰۵۶، مجمع الزوائد: ۲۳۸/۷.

۲. العلل للدارقطني: ٥ / ١٤٨ س ٧٨٠.

٣. وفي لفظ الخوارزمي: الحسين بن الحكم الحبري.

٤. تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٧١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٣٩، المناقب، للخوارزمي: ١٩٠ ح: ٢٢٤.

٥. مسند أبي يعلى: ٣/ ١٩٤ ـ ١٩٥ ح: ١٦٢٣.

[الطبراني]: عن أبي سعيد عقيصاء، قال: سمعت عمّاراً ونحن نريد صفّين يقول: أمرني رسول الله عَيَالُهُ « بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ». ذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وأبو سعيد متروك، ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف. (١)

\* \* \*

١. مجمع الزوائد: ٧ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

## أخبر النبي عَيَالِهُ أنّ عليّاً يقاتل على تأويل القرآن

أخرج النسائي وأبو يعلى وابن حبّان والحاكم وابن عساكر والبيهقي والبغوي من طُرق عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَي القرآن كما قاتلت على تنزيله ». فقال أبو بكر: أنا هو ، يا رسول الله ؟ قال: « لا ». قال عمر: أنا هو ، يا رسول الله ؟ قال: « لا ، ولكن خاصف النعل ». قال: وكان أعطى عليّاً نعله يخصفها. وأخرجه ابن عساكر من طُرق، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه ابن عديّ من طريق الأعمش وسلمة بن تمام \_أبي عبد الله الشقرى \_ عن إسماعيل بن رجاء ، به . ثمّ قال ابن عدى : ولأبي عبد الله الشقري غير ما ذكرت قليل، وأرجو أنّه لا بأس به؛ فإنّ كلّ رواياته يحتمل على ما روي. وذكر عن يحيى بن معين: أنّه ثقة، وعن أحمد والنسائي: ليس بقويّ. ثمّ قال البيهقي: ورُوِيَ أيضاً عن عبد الملك بن أبي غنية، عن إسماعيل بن رجاء. وقال البغوي: قال أبو عبد الله الحافظ: هذا إسناد صحيح، وقد احتجّ بمثله البخاري ومسلم.

وقال الحاكم بالنسبة لما في [المستدرك]: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي وابن حجر الهيتمي، وغيرهم من الأعلام المعاصرين. وأورده في [الكنز] واضعاً عليه رمز كلّ من أحمد بن حنبل في المسند]، وأبى يعلى، والبيهقي في [شعب الإيمان]، والحاكم في [المستدرك]، وأبى نعيم في [الحلية]، وسعيد بن منصور. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وذكره الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وناقش الحاكم والذهبي والهيثمي حول كلامه الآتي ـ

مناقشة لفظيّة، ثمّ قال: فالحديث صحيح، لا ريب فيه. (١)

أقول: إن هذا حديث صحيح، اتفق الأعلام والمحققون على تصحيحه، ولذا لم أر داعياً إلى التطويل وذكر جميع الألفاظ والأسانيد. ولم أقف على من ضعفه سوى ابن الجوزي، وفضحه القوم بذلك؛ فإنه أخرجه من طريق النسائي في العلل، وقال: {قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبّان منكر الحديث، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات }.(٢)

فقال الذهبي: تكلّم فيه ابن الجوزي من قِبَل إسماعيل، فـأخطأ؛ هـذا ثـقة، وإنّما المضعَّف رجل صغير، روى عن موسى بن أعين، فهذا حديث جيّد السند. (٣)

وقال الشيخ خليل الميس في تعليقه على كلام ابن الجوزي: هذا من أوهام المؤلف؛ فإن الذي قاله الدارقطني: ضعيف، وابن حبّان: منكر الحديث، فهو إسماعيل الحصني، كما في [المجروحين]. (٤)

ثمّ إنّ مقابلة القتال على تأويل القرآن بالقتال على تنزيله، في كلام النبيّ عَيَّالِللهُ تدلّ على أنّ قتال علي علي كلام النبيّ عَيَالِللهُ على أنّ قتال علي عليه كان لأجل بيان الهدف الحقيقي للقرآن وتطبيق حقيقة الوحي بين بني الإنسان، كما أنّ قتال النبيّ عَيَّاللهُ كان لأجل إبلاغ القرآن المنزل

١٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٥٤ ح: ١٥٤ / ١٥ تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٥١ ـ ٤٥٥، مسند أبي يبعلى: ٢ / ٣٤١ ـ ٣٤٢ ح: ١٠٨٦، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٢٨٥ ح: ١٩٣٧، الإحسان: ٩ / ٤٦ ح: ١٨٩٨، موارد الظمآن: ٧ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ح: ٢٠٠٧، الكامل لابن عديّ: ٤ / ٣٦٢ ـ ٣٦٤ م: ٧٨٧، شرح السنة للبغوي: ٦ / ١٤٥ م: ٢٥٥٧، المستدرك: ٣ / ١٢٢ ـ ١٢٢ ، دلائل النبوة للبيهقي: ٦ / ٤٣٦، مجمع الزوائد: ٥ / ١٨٦٠ كنز العمّال: ١ / ١٨٦ ح: ٣ / ٣٦١، الصواعق المحرقة: ١٨٩ ح: ٩ ١ ف ٢، ينابيع المودة: ٣٨٢ ب: ٩٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٣٦٩ ـ ١٤٠ ح: ٢٤٨٧، قوله ( يخصفها ) أي يخرزها.

٢. العلل المتناهية: ١ / ٢٤٢ ح: ٣٨٦.

٣. تلخيص العلل التناهية: ٨١ ح: ١٨٥.

٤. راجع المجروحين لابن حبّان: ١ / ١٣٠، الضعفاء والمتروكين للدارقطني: ١٣٨ م: ٨٤.

من الله إلى الناس، وتحكيمه فيما بينهم. فقتال علي الله كان بمثابة قتال النبي عَلَيْ كان للدّفاع عن النبي عَلَيْ أَن قتاله كان لإبلاغ الوحي، فكذلك قتال علي كان للدّفاع عن حقيقته. فالمقاتل في صفّ النبي عَلَيْ أَن والمقاتل في صفّ النبي عَلَيْ أَن والمقاتل في صفّ أعداء النبي عَلَيْ أَن البخاري ومسلم صفّ أعداء النبي عَلَيْ أَل البخاري ومسلم قد فهما مرمى الحديث، ولذا كتماه، مع صحّته وجودة طرقه.

وأخرج أحمد والقطيعي وأبو نعيم وابن عساكر من طريق فطر بن خليفة ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : كنّا جلوساً ننتظر رسول الله ﷺ ، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه ، قال : فقمنا معه ، فانقطعت نعله ، فتخلّف عليها عليّ يخصفها عنده ، ومضى رسول الله ﷺ ، ومضى القرآن ومضينا معه ، ثمّ قام ينتظره ، وقمنا معه ، فقال : «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » . فاستشر فنا ، وفينا أبو بكر وعمر ، فقال : « لا ، ولكنّه خاصف النعل » . قال : فجئنا نبشّره ، قال : وكأنّه قد سمعه .

وأورده الهيشمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة، وهو ثقة. وصحّح شعيب الأرنـؤوط وحسين سليم أسد وغيرُهُما من المحقّقين هذا السند أيضاً.(١)

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أخي تبوك من طريق عبد الملك بن أبي غنية ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا مع رسول الله عَلَيْلُهُ ، فجلس إلينا ، ولكأن على رؤوسنا الطير ؛ لا يتكلّم أحد منّا ، فقال : «إنّ منكم رجلاً يقاتل الناس على

١. مسئد أحمد: ١٧ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ ـ ٣٩١، و ١٨ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦، ٢٩٦ ح: ١١٧٧٥، ١١٧٧٥،
 تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٥٣ ـ حلية الأولياء: ١ / ٦٧، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٢٧ ح: ١٠٧١،
 مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٣ ـ ١٣٤.

تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله ». فقام أبو بكر ، فقال : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : « لا » . فقام عمر ، فقال : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنه خاصف النعل في الحجرة ». قال : فخرج علينا على ، ومعه نعل رسول الله عَيَالِيُّهُ ، يصلح منها . (١)

وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن الحسن الخلال، أنا أبو محمد الحسن ابن الحسين، نا عليّ بن عبد الله بن مبشر، نا محمّد بن حرب، نا عليّ بن يبزيد الصُّدَائي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: انقطع شسع رسول الله، فتخلّف عليه عليّ يخصفها لشسع، فقال رسول الله عَلَيْ : «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله». فاستشرف الناس؛ أبو بكر وعمر، فقال: «ليس بهما، ولكن خاصف النعل». فذهبنا إلى على ، فبشّرناه بما قال، فلم يرفع بقولنا رأساً، كأنّه شيء قد سمعه. (٢)

[ابن عساكر]: أنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمّد الجوهري، أنا عليّ بن محمّد ابن أحمد بن لؤلؤ، نا محمّد بن أحمد الشطوي، نا محمّد بن يحيى بن ضُرَيْس، نا عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله». فقال أبو بكر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنّه خاصف النعل». وفي يد على نعل يخصفها. (٣)

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن المظفّر العطّار، أنا عبدالله بن محمّد الحافظ، ثنا محمّد بن محمّد، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن

١. المصنف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧٠ -: ٣٢٠٧٣، المناقب: ٤٣٨ ح: ٢٣.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲/۵۵۸.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٥١.

أبي طالب، قال: قال رسول الله عَيَّالَهُ: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، وهو على بن أبي طالب». (١)

[ابن المغازلي]: أنا محمّد بن أحمد بن عثمان، ثنا أبو الحسين محمّد بن مسعدة المظفّر بن موسى بن عيسى الحافظ، ثنا سعيد، ثنا عليّ بن أحمد بن مسعدة الورّاق، ثنا محمّد بن منصور الطوسي، ثنا موسى الهروي، ثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن عليّ اللهِ ، قال: قال رسول الله عَلَيّ اللهُ ، وإنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ». فقال أبو بكر: أنا ؟ قال: « لا ». قال عمر: فأنا ؟ قال: « لا ، ولكن خاصف النعل ». يعنى عليّاً اللهِ . (٢)

وأخرج ابن المغازلي بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفيل: أنّ أمير المؤمنين الله قال لأصحاب الشورى: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْلُهُ: «إنّي قاتلت على تنزيل القرآن، وتقاتل أنت على تأويل القرآن»، غيرى ؟ قالوا: اللهم، لا. (٣)

وأخرج ابن عساكر من طريق محمّد بن عبدالله الحضرمي، نا جمهور بن منصور، نا سيف بن محمّد، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عبد الرّحمن بن بشير، قال: كنّا جلوساً عند رسول الله عَيْنِينَ ، إذ قال: «ليضربنكم رجل على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله». فقال أبو بكر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكن صاحب النعل». قال: فانطلقنا، فإذا عليّ يخصف نعل رسول الله عَيْنِينَ في حجرة عائشة، فبشّرناه. (٤)

١. مناقب أميرالمؤمنين: ٢٩٨ ح: ٣٤١.

٢. مناقب أمير المؤمنين: ٥٤ ـ ٥٥ ح: ٧٨.

٣. المناقب: ١١٢ ـ ١١٨ ح: ١٥٥.

٤. تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٥٥.

#### تكرار الحادثة في الحديبية

أخرج الترمذي والنسائي والطحاوي والضياء من طريق شريك، عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن عليّ ـ والله فظ للنسائي ـ قال: جاء النبيّ عَيَّلَهُ أُناس من قريش، فقالوا: يا محمّد، إنّا جيرانك وحلفاؤك، وإنّ أُناساً من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدّين، ولا رغبة في الفقه، إنّه افرّوا من ضياعنا وأموالنا، فارددهم إلينا، فقال لأبي بكر: «ما تقول؟» فقال: صدقوا؛ إنّهم لجيرانك وحلفاؤك، فتغيّر وجه النبيّ عَيَّلُهُ، ثمّ قال: «ما تقول؟» قال: وله عشر قريش! ولله ليبعثن الله عليكم رجلاً منكم، امتحن الله قلبه للايمان، فيضربكم على الدّين، أو يضرب بعضكم». قال أبو بكر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا على علياً ، يخصف النعل». وقد كان أعطى علياً نعلاً، يخصفها.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه، إلا من حديث ربعي، عن عليّ. وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وعزاه للترمذي والنسائي في [الخصائص] والضياء في [المختارة]، ثمّ قال: شريك سيّئ الحفظ، ولكنّه يصلح للاستشهاد به والتقوية، وقد تابعه أبان بن صالح، عن منصور بن المعتمر، به. أخرجه أبوداود، وعنه الضياء. (١)

١٠ سنن أبي داود: ٢ / ٧٢ ح: ٢٧٠٠، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١١٥ ـ ١١٦ ح: ٨٤١٦، الجامع الكبير للترمذي: ٦ / ٨٠ ـ ٨١ ح: ٣٧١٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٦٣٩ ـ ٦٤٣ ح: ٢٤٨٧، الأحاديث المختارة للضياء: ٢ / ٨٠ ـ ٦٥١ ح: ٤٤٥، كنز العمال: ١٧٤ / ١٧٤ ح: ٣٦٥١٩، تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار: ٩ / ٢٠٤ ـ ٢٠٠ ح: ٢٥١٦، ٢٥١٧.

ثم إن المرء ليتعجّب عند الوقوف على أمثال هذا الموقف من أبي بكر وعمر. نعم، قد ورد في بعض الروايات كلمة (أناس) بدل (أبي بكر وعمر)، تخفيفاً لثقل المقام، كما في رواية أبي داود. وقد ورد هذا الحديث عن ربعي بن حراش من وجه آخر، فلاحظ:

أخرج الخطيب من طريق محمّد بن جعفر الفيدي، ثنا محمّد بن فضيل، عن الأجلح، نا قيس بن مسلم وأبو كلثوم، عن ربعي بن حِراش، قال: سمعت عليّاً يقول وهو بالمدائن \_: جاء سهيل بن عمرو إلى النبيّ عَيْلِيُّهُ، فقال: إنّه قد خرج إليك ناس من أرقّائنا، ليس بهم الدين تعبّداً، فارددهم علينا. فقال له أبو بكر وعمر: صدق، يا رسول الله، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ: « لن تنتهوا \_ معشر قريش \_ حتى يبعث الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه بالإيمان، يضرب أعناقكم، وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم ». فقال أبو بكر: أنا هو، يا رسول الله؟ قال: « لا ». قال عمر: أنا هو ، يا رسول الله؟ قال: « لا ، ولكنة خاصف النعل ». وفي كفّ على نعل يخصفها لرسول الله عَيْلِيُّهُ.

وأخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب في تاريخه. وأورده الألباني في الأحاديث الصحيحة]، وعزاه للخطيب وابن عساكر، ثمّ قال: { وإسناده حسن إن كان الفيدي قد حفظه، فإنّ له أحاديث خولف فيها، كما قال الحافظ في التهذيب]، ومال إلى أنّه ليس هو الذي حدّث عنه البخاري في صحيحه، وإنّما هو القومسي، ولذلك لم يوثّقه في [التقريب]، بل قال فيه: مقبول، يعني عند المتابعة، وفيه إشارة إلى أنّه لم يعتد بإيراد ابن حبّان إيّاه في [الثقات]، ولم يتابع عليه فيما علمت. والله أعلم }. (١)

۱. تاريخ بغداد: ١ / ١٤٤ في ترجمة عليّ الله ، و ٨ / ٤٣٢ م: ٤٥٤٠ في ترجمة ربعى بن حراش. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٤١ ح: ٢٤٨٧.

أقول: إنّ الحديث صحيح، كما حكم به الترمذي، وتشكيك الحافظ في غير محلّه؛ فإنّ الّذي أخرج عنه البخاري في صحيحه هو محمّد بن جعفر الفيدي، حيث قال البخاري: حدّثنا محمّد بن جعفر أبو جعفر، حدّثنا ابن فيضيل، عن أبيه ..الى آخره. (١) وقال البخاري في [الكبير]: محمّد بن جعفر أبو جعفر، نزل فيد، أرى أصله كوفى، سمع ابن فضيل. (٢)

فأنت تلاحظ أنّ الذي قال البخاري بأنّه سمع ابنَ فضيل، هو الفيدي، لا القُومَسي. وقد ترجم الحافظ المزّي للقومسي في [التهذيب]، وذكر أسماء الذين روى عنهم، ولم يذكر من بينهم ابن فضيل. (٣)

هذا، وقد ذكر الكلاباذي محمد بن جعفر الفيدي في [رجال صحيح البخاري]، وقال: روى عنه البخاري في الهبة. وذكره ابن حبّان في [الثقات]. وعن يحيى بن معين: ثقة، مأمون. وذكره المزّي في [التهذيب]، وعدّه ممّن روى عنه البخاري وغيره. وكذلك ذكره الذهبي في [الكاشف]، وعدّه ممّن روى عنه البخاري ومُطَيَّن وجماعة. (3)

ولا يخفى أن هذه القصة مغايرة للقصة السابقة ، وأن هذا الكلام قد صدر من النبي عَلَيْلُهُ مرّتين ؛ مرّة في يوم الحديبيّة ، وأُخرى في المدينة ، كما لاحظت . وقد ورد منه عَلِيلَهُ نحو من هذا الكلام عند محاصرة الطائف أيضاً ، إلّا أنّ صياغة ذلك

١. صحيح البخاري، الهبة، باب هدية ما يكره لبسه: ٢ / ٢٤٠ ح: ٢٦١٣.

٢. التاريخ الكبير: ١/٥٧م: ١١٨.

٣. تهذيب الكمال: ٢٥ / ١٣ \_ ١٤ م: ٥١٢٢، وفي طبع: ١٦ / ١٧٧ م: ٥٧٠٩، تهذيب التهذيب: ٩ / ٨٣ م. ٦٠٣٤. م: ٦٠٣٤.

الثقات لابن حبّان: ٩/ ١١٠، رجال صحيح البخاري: ٢/ ٦٤٢م: ١٠٢٠، تهذيب الكمال: ٢٤ / ٥٨٦ ـ
 ٥٨٧ م: ٥١١٩، وفي طبع: ١٦ / ١٧٢ م: ٥٧٠٦، الكاشف: ٣/ ٢٦ م: ٢٨٤٢، المستدرك: ٣/ ٢٢١، فتح الملك العلميّ: ١٤.

مغايرة لما ذكرنا، فأعرضنا عن ذكره وذكر طرقه.

فإن قلت: إنّه قد يكون من البعيد تكرّر خصف عليّ لنعل النبيّ عَيَّالًا ، مع تكرّر ذلك الكلام منه .

قلت: إنّه من الممكن إناطة النبيّ عَلَيْ البعض المسائل المهمّة ببعض الوقائع المعروفة؛ كي يكون ذكرها علامة على تلك المسائل، خاصّة إذا كانت الواقعة مثل مباشرة أكمل إنسان لأنزل الحرف، فيقابل النبيّ عَلَيْ عمله ذلك برئاسته الربّانيّة الآتية، ويكرّرها عند تكرّر العمل؛ كي يكون أبلغ في التأثير وأشد في التذكير. وقد تشعر بذلك الرواية التالية.

أخرج الطحاوي والقطيعي وابن عساكر من طُرق عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: كنّا جلوساً في المسجد ، فخرج علينا رسول الله عَلَيْ ، وعليّ في بيت فاطمة ، وانقطع شسع رسول الله عَلَيْ ، فأعطاها عليّا يصلحها ، ثمّ جاء فقام علينا ، فقال : «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ». فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : « لا ». فقال عمر : أنا هو ، يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنّه صاحب النعل ».

قال إسماعيل: فحد ثني أبي: أنه شهد \_ يعنى عليّاً \_ بالرحبة، فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هل كان من حديث النعل شيء ؟ قال: وقد بلغك ؟ قال: نعم. قال: اللّهمّ إنّك تعلم أنّه ممّا كان يخفى إلىّ رسول الله عَيَالِيُّهُ.

وقال وصيّ الله بن محمّد في تعليقه على [فضائل أحمد]: إسناده صحيح. (١) وأخرج ابن السكن والدارقطني عن الأخضر الأنصاري، عن النبيّ عَلَيْلُهُ: «أنا

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٣٧ ح: ١٠٨٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٥٣ ، ورواه الطحاوي أيضا
 راجع: تحفة الأخيار: ٩ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

أُقاتل على تنزيل القرآن، وعليّ يقاتل على تأويل القرآن».

أورده في [الكنز] عن ابن السكن، عن الأخضر الأنصاري، وقال: في إسناده نظر، والأخضر غير مشهور في الصحابة، وعن الدارقطني في [الإفراد]، وقال: تفرّد به جابر الجعفى، وهو رافضى. (١)

وأخرج الديلمي عن أبي ذرّ، عن النبيّ عَلَيْلُهُ: « والّذي نفسي بيده! إنّ فيكم لرجلاً يقاتل الناس من بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله، وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله، فيكبر قتلهم على الناس، حتى يطعنوا على وليّ الله ويسخطوا عمله، كما سخط موسى أمر السفينة والغلام والجدار، فكان ذلك كلّه رضا الله تعالى». (٢)

۱. كنزل العمّال: ۱۱ / ۱۱۳ ح: ۳۲۹۸۸.

٢. الفردوس بمأثور الخطاب: ٤/٣٦٨ ح: ٧٠٦٨، كنز العمّال: ١١/٦١٣ ح: ٣٢٩٦٩.

## الفصل العاشر

# في أنّ عليّاً عليّاً عليه ميزان لمعرفة الحقّ من الباطل

علي الطلاخ محور الحقّ علي الطلاعلي علي الطلاع علي الطلاع علي المباشر لبيان الحقّ المعاشر لبيان الحقّ

dienty (1800 de

### عليّ اللهِ محور الحقّ

قال الله عزّوجلّ: ﴿ قُلْ يَا آيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدىٰ فَاِنَّمٰا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمٰا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴾ . (١)

[البزّار]: ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو داود، ثنا سعد بن شعيب النهمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي: أنّ فلاناً (٢) دخل المدينة حاجّاً، فأتاه الناس يسلّمون عليه، فدخل سعد، فسلّم، فقال: وهذا لم يُعِنّا على حقّنا على باطل غيرنا. قال: فسكت عنه ساعة، فقال: مالك لا تتكلّم؟ فقال: هاجت فتنة وظلمة، فقلت فسكت عنه ساعة، فقال: مالك لا تتكلّم؟ فقال الرّجل: إنّي قرأت كتاب الله من أوّله لبعيري: إخ إخ، فأناخت حتى انجلت، فقال الرّجل: إنّي قرأت كتاب الله من أوّله إلى آخره فلم أر فيه [إخ إخ]. قال: فغضب سعد، فقال: أمّا إذ قلت ذلك، فإنّي سمعت رسول الله عَيَنِ الله على مع الحقّ، والحقّ مع عليّ حيث كان».

قال: من سمع ذلك معك؟ قال: قاله في بيت أمّ سلمة. قال: فأرسل إلى أمّ سلمة، فال الرّجل لسعد: أمّ سلمة، فسألها، فقالت: قد قاله رسول الله عَلَيْلِهُ في بيتي. فقال الرّجل لسعد: ما كنت عندي قطّ ألوم منك الآن، فقال: ولم؟ قال: لو سمعت هذا من النبيّ عَلَيْلِهُ

۱. سورة يونس: ۱۰۸.

٢. والمراد بالفلان الّذي يحذر الرواة من التصريح باسمه هو معاوية بن أبي سفيان، كما في بعض الروايات.

لم أزل خادماً لعليّ حتى أموت.

قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه سعد بن شعيب، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. (١)

وأخرج أبو يعلى والآجري وابن المغازلي وابن عساكر من طُرقٍ عن أبي عبدالله محمّد بن عبّاد المكّي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن صدقة بن الربيع، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: كنّا عند بيت النبيّ عَيَّا في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا يعني النبيّ عَيَّا لهُ في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا يعني النبيّ عَيَّا لهُ وقال: «ألا أُخبركم بخياركم؟» قلنا: بلى، قال: «خياركم الموفون المطيبون، إنّ الله عزّوجل يحبّ الحفيّ التقيّ »، قال: ومرّ عليّ بن أبي طالب الله فقال: «الحقّ مع ذا».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. (٢) [الحاكم]: أنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عتاب سهل بن حمّاد، ثنا المختار بن نافع التميمي، ثنا أبو حيّان التيمي، عن أبيه، عن عليّ عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « رحم الله عليّاً، اللّهم أدر الحقّ معه حيث دار ».

وأخرجه الحموئي من طريق البيهقي، عن الحاكم. ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وتعقّب الذهبي قائلاً: ومختار ساقط، قال النسائي وغيره: ليس بثقة. (٣)

١٠ مختصر زوائد مسند البزار: ٢/١٧٣ ـ ١٧٤ ح : ١٦٣٨، مجمع الزوائد: ٧/ ٢٣٥ وفي طبع: ٧/ ٤٧٦ ـ
 ٤٧٧ ح: ١٢٠٣١، وعن كشف الأستار ( ٣٢٨٢).

٢. مسند أبي يعلى: ٢ / ٣١٨ ح: ١٠٥٢، الشريعة: ٣ / ٢٥٥ ح: ٢٥٦ ح: ١٦٤١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٤٩.
 مجمع الزوائد: ٧ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ وفي طبع: ٧ / ٤٧٥ ح: ١٢٠٢، المناقب لابن المغازلي: ٢٤٤ ح: ٢٩١.
 ٣. المستدرك: ٣ / ١٢٤ ـ ١٢٥، فرائد السمطين: ١ / ١٧٦ ح: ١٣٨.

أقول: مختار بن نافع التيمي أو التميمي؛ وثقه العجلي أيضاً، وعن النسائي: أنّه ليس بثقة، وأمّا الآخرون؛ فحكموا بنكارة أحاديثه، ولعلّها هي المنشأ الأصلي لما حُكي عن النسائي أيضاً، فقد روي عنه أنّه قال: منكر الحديث. (١)

[ابن المغازلي]: بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفيل في حديث المناشدة أنّ عليّاً عليه قال لأصحاب الشورى: فأنشدكم بالله، أتعلمون أنّ رسول الله عَيَا الله عَلَى مع عليّ، وعليّ مع الحقّ، يزول الحقّ مع عليّ حيث زال»؟ قالوا: اللّهم نعم (٢)

وأخرج الطبراني والحاكم والخطيب وابن عساكر والحموئي من طُرق عن هاشم بن البريد، عن أبي سعيد التيمي (٣)، عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ، قال: كنت مع عليّ إلله يوم الجمل، فلمّا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عنّي ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلمّا فرغ، ذهبت إلى المدينة، فأتيت أمّ سلمة، فقلت: إنّي والله ما جئت أسال طعاماً ولا شراباً، ولكنّي مولى لأبي ذرّ، فقالت: مرحباً، فقصصت عليها قصّتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشمس، قالت: أحسنت، سمعت رسول الله عليه يقول: «عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، نن يتفرّقا حتى يردا عليّ العوض».

وفي لفظ الخطيب: «علي مع الحق ، والحق مع علي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة ».

١٠. تهذيب التهذيب: ١٠ / ٦٢ \_ ٦٣ م: ٦٨٣١، التاريخ الكبير: ٧ / ٣٨٦ م: ١٦٧٩، الجرح والتعديل:
 ٨٢١١ ميزان الاعتدال: ٤ / ٨٠ م: ٨٣٨١.

٢. المناقب لابن المغازلي: ١١٢ ـ ١١٨ ح: ١٥٥.

٣. وفي لفظ الخطيب: التميمي.

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء، ثقة، مأمون، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي.

وأورده السيوطي في [الصغير]، والعاصمي في [سمط النجوم]، والمتّقي في [الكنز]، عن الحاكم في المستدرك، والطبراني في [الأوسط].(١)

وقد أخطأ الطبراني فيما قال: { لا يُروى عن أمّ سلمة إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به صالح بن أبي الأسود }. وذلك لعدم تفرد صالح بروايته، بل تابعه على ذلك عبد السلام بن صالح وعلى بن هاشم، مع عدم انحصار روايته بهذا الإسناد، فلاحظ: أخرج الموفق بن أحمد بإسناده عن ابن أبي شيبة ، ثنا إبراهيم بن الحسن التغلبي، ثنا يحيى بن يعلى، ثنا عمر بن يزيد، ثنا عبد الله بن حنظلة، ثني شهر بن حوشب، قال: كنت عند أمّ سلمة رضي الله عنها، فسلّم رجل، فقيل: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى أبي ذرّ، قالت: مرحباً بأبي ثابت، ادخل، فدخل، فرحبت به، فقالت: أين طار قلبك حين طارت القلوب مطايرها؟ قال: مع على ابن أبي طالب على ، قالت: وفقت والّذي نفس أمّ سلمة بيده ، لسمعت رسول الله عَلِيلَهُ يقول: «عليّ مع القرآن والقران مع عليّ ، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»، ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبدالله \_أبي أميّة \_وأمرتهما أن يقاتلا مع عليّ من قاتله، ولولا أنّ رسول الله عَيْلِيُّ أمرنا أن نقرٌ في حجالنا \_أو في بيوتنا \_ لخرجت حــتى

١. المستدرك: ٣/ ١٢٤، وفي طبع: ٣/ ١٣٤٤ ح: ٢٦٢٩، المعجم الصغير: ١/ ٢٥٥، المعجم الأوسط: ٥/٥٥ ع- ٢٤٨٧، تاريخ بغداد: ١/ ٣٢١ م: ٣٢١٧، وفي طبع: ١/ ٣٢٣، تاريخ دمشق: ٢٤/ ٤٤٩، فرائد السمطين: ١/ ١٧٧٠ ح: ١٤٠، مجمع البحرين: ١/ ٢٨٩ ح: ٣٧٢٢ مسمط النجوم: ٣/٣٢ ح: ١٣٤٠ كنز العمّال: ١/ ١/٣٠ ح: ٣/ ٣١٩، الجامع الصغير: ٢/ ٢٩٦٩ ح: ١٩٥٥ قال فيه: ضعيف، هذا في طبع دمشق. وأما في طبع مصر: ٢/ ٩٦ ودار الكتب العلمية: ٢/ ١٣٤ ح: ١٥٥٩ وفيض القدير: ١/ ٤٧٠ ح: ١٥٥٩ وفيض القدير: ١/٤٠٥ عن ١٩٩٥ وفيض القدير: ١٤٠٥ ففي الجميع: رمز (ح) للحديث الحسن.

أقف في صفّ عليّ .<sup>(١)</sup>

[ابن عقدة]: من طريق عروة بن خارجة عن فاطمة الزهراء الله التناس سمعت أبي الله الذي قبض فيه يقول وقد امتلات الحجرة من أصحابه : «أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إنّي مخلف فيكم كتاب ربّي عزّوجل وعترتي أهل بيتي ». ثمّ أخذ بيد عليّ، فقال: «هذا عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض، فأسألكم ما تخلفوني فيهما ». (٢)

[ابن أبي شيبة]: أنّ النبيّ عَلَيْ قال في مرض موته: «أيّها الناس، يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً، فينطلق بي، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إنّي مخلف فيكم الثقلين؛ كتاب الله عزّوجل، وعترتي أهل بيتي». ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها، فقال: «هذا عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، لا يفترقان، حتى يردا عليّ الحوض، فأسألهما ما خلّفت فيهما». (٣)

[الحاكم]: ثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي من أصل كتابه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا عبد الله بن صالح الأزدي ، ثني محمد بن سليمان بن الأصبهاني ، عن سعيد بن مسلم المكي ، عن عمرة بنت عبد الرّحمن ، قالت : لمّا سار عليّ إلى البصرة دخل على أمّ سلمة زوج النبيّ عَيَالِيُهُ يودّعها ، فقالت : سر في حفظ الله وفي كنفه فوالله إنّك لعلى الحقّ ، والحقّ معك ، ولولا أنّي أكره أن أعصي الله ورسوله \_؛ فإنّه عَيَالِهُ أمرنا أن نقرّ في بيوتنا \_لسرت معك ، ولكن والله لأرسلن معك مَنْ هو أفضل عندي وأعزّ على مِنْ نفسى ؛ ابنى عمر .

١. المناقب للخوارزمي: ١٧٦ ـ ١٧٧ ح: ٢١٤.

٢. جواهر العقدين للسمهودي: ٢٣٤ ـ ٢٣٥، ينابيع المودة: ٤٤، ٤٤٧.

٣. سمط النجوم: ٣/ ٦٣ ـ ١٤ ح: ١٣٦.

ثمّ قال الحاكم: هذه الأحاديث الثلاثة كلّها صحيحة على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (١)

وقد تقدّم في الفصل الأوّل من حديث أمّ سلمة وعائشة: أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قال لعائشة: « والله لا يبغضه \_يعني عليّاً عليه \_ أحد من أهل بيتي وغيرهم إلّا خرج من الإيمان، وإنّه مع الحقّ، والحقّ معه ». (٢)

وأخرج الطبراني والدارقطني وابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل، عن مالك بن جعونة، قال: سمعت أُمّ سلمة تقول: (كان عليّ على الحقّ، من اتّبعه اتّبع الحقّ، ومن تركه ترك الحقّ، عهداً معهوداً، قبل يومه هذا).

وزاد الدار قطني : قلت : أنت سمعته من أمّ المؤمنين ؟ فقال : إي والله الّذي لا إله إلّا هو \_ ثلاث مرّات \_ فسألت عنه ؛ فإذا هم يحسنون عليه الثناء .

ثم قال الدارقطني: هذا حديث غريب، من حديث شعيب بن خالد عن سلمة ابن كهيل، تفرّد به عمرو بن أبي قيس عنه.

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه مالك بن جعونة، ولم أعرفه، وبقيّة أحد الإسنادين ثقات. (٣)

أقول: إن ما ذكره الدارقطني عن سلمة بن كهل توثيق لمالك بن جعونة. ولم يتفرد شعيب بن خالد وعمرو بن أبي قيس بالتحديث عن ابن كهيل.

[الطبراني]: ثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا صالح بن بديل، ثنا عبدالله بن جعفر المدنى، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن

١. مستدرك الحاكم: ٣/ ٢١٩.

٢. المعيار والموازنة: ٢٧ ـ ٢٨.

٣. المعجم الكبير: ٣٦ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠، ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ح: ٧٥٨، ٩٤٦، تاريخ دمشق: ٤٤ / ٤٤٩، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٤ ـ ١٣٥.

عجرة ، عن أبيه ، عن كعب بن عجرة ، قال : كنّا جلوساً عند رسول الله عَيَالَهُ ، فمرّ بنا رجل متقنّع ، فقال رسول الله عَيَالَهُ : « يكون بين الناس فرقة واختلاف ، فيكون هذا وأصحابه على الحقّ ».

قال كعب: فأدركته، فنظرت إليه، حتى عرفته، وكنّا نسأل كعباً: من الرجل؟ فيأبي يخبرنا، حتى خرج كعب مع عليّ إلى الكوفة، فلم يزل حتى مات. فكأنّا أن عرفنا أن ذلك الرّجل علىّ. (١)

وأخرج الموفّق بن أحمد بإسناده عن ابن مردويه، ثني محمّد بن عبدالله بن الحسين، ثنا عليّ بن الحسين بن إسماعيل، ثنا محمّد بن الوليد العقيلي، ثني قثم ابن أبي قتادة الحرّاني، ثنا وكيع، عن خالد النوّاء، عن الأصبغ بن نباتة، قال: لمّا أصيب زيد بن صوحان يوم الجمل أتاه عليّ وبه رمق، فوقف عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلله ، فهم لما به، فقال: رحمك الله يا زيد، فو الله ما عرفناك إلّا خفيف المؤنة، كثير المعونة، قال: فرفع إليه رأسه، فقال: وأنت يرحمك الله، فو خفيف المؤنة، كثير المعونة، قال: فرفع إليه رأسه، فقال: وأنت يرحمك الله، فو سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله عليه أهير البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ألا وإنّ الحقّ معه، ألا وإنّ الحقّ معه، ألا فميلوا معه ». (٢)

[البزّار]: ثنا أحمد بن يحيى الكوفي، ثنا أبو غسّان، أنا عمرو بن حريث، عن طارق بن عبد الرّحمن، عن زيد بن وهب، قال: بينما نحن حول حذيفة، إذ قال: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيّكم في فئتين؛ يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟!

١. المعجم الكبير: ١٩ / ١٤٧ ح: ٣٢٢، كنز العمّال: ١١ / ١٢١ ح: ٣٣٠١٦.

٢. المناقب للخوارزمي: ١٧٧ ح: ٢١٥.

فقلنا: يا أبا عبد الله ، وأنّ ذلك لكائن؟ قال: إي والّذي بعث محمّداً عَلَيْ بالحقّ إنّ ذلك لكائن. فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله ، فكيف نصنع ، إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: انظروا الفرقة الّتي تدعو إلى أمر عليّ على فألزموها ، فإنّها على الهدى .

وأورده الهيثمي في [المجمع]، والعسقلاني في [زوائد البزّار]، وقالا: رجاله ثقات.(١)

وأخبرنا أيضاً أبو جعفر، عن محمّد بن عليّ العلوّي، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن جابر ابن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «إنّ الله جعل عليّاً وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمّتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم». (٢)

[الحموئي]: بسنده عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

١٠ البحر الزخّار: ٧ / ٢٣٦ ح: ٢٨١٠، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٣٦ وفي طبع: ٧ / ٤٧٧ ح: ١٢٠٣٢، مختصر زوائد البزّار: ٢ / ١٧٤ ح: ١٦٣٩، فتح الباري: ١٣ / ٥٥ ذيل حديث: ٦٦٨٦ وعن كشف الأستار (٣٢٨٣).

۲. شواهد التنزيل: ۱/۸۸ ح: ۸۸، ۸۹.

٣. فرائد السمطين: ١ / ١٧٧ ح: ١٣٩ ب ٣٦.

قال فخر الرازي في تفسيره: ومن اقتدى في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله عليه : « اللّهم ادر الحقّ مع عليّ حيث دار ».

وقال في موضع آخر: ومن اتّخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.(١)

وروى ابن عساكر عن أحمد بن حنبل: أنّه قال: لم يزل عليّ بن أبي طالب مع الحقّ، والحقّ معه حيث كان. (٢)

※ 袋 傷

١. مفاتيح الغيب، المسألة التاسعة، الباب الرابع من تفسير سورة الفاتحة: ١ / ٢٠٥، ٢٠٥.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۱۹.

## عليّ ﷺ يفرّق بين الحقّ والباطل

أخرج البزّار والحاكم وابن عساكر وابن الجوزي من طُرقٍ عن عليّ بن هاشم ابن البريد، نا محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع، عن أبي ذرّ عن النبيّ عَلَيْلُهُ: أنّه قال لعليّ بن أبي طالب: «أنت أوّل من آمن بي، وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق، تفرق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفّار».

أخرجه ابن الجوزي من طريق عباد بن يعقوب وأبي الصلت عن علي بن هاشم، ثم قال: {هذا حديث موضوع؛ أمّا الطريق الأوّل ففيه عبّاد بن يعقوب، قال ابن حبّان: يروي المناكير عن المشاهير، فاستحقّ الترك. وفيه عليّ بن هاشم، قال ابن حبّان: يروي عن المشاهير المناكير، وكان غالياً في التشيّع. وأمّا الطريق الثانى ففيه أبو الصلت الهروي، وكان كذّاباً رافضياً ... }. (١)

أقول: أنت تلاحظ أنّ مستمسك ابن الجوزي في طرح كلام النبيّ عَلِياً ، وفي حكمه القطعي عليه بالوضع ، هو كلام ابن حبّان الّذي لايتقي الله في ما يخرج من فيه حول مَنْ روى فضائل عليّ الله . وكأن كلام ابن حبّان جاء من عند الله بطريقة قطعيّة سنداً ودلالة ، فيطرح ابن الجوزيّ بواسطته كلام رسول الله عَلَيْا الله عَلَيْ الله .

فأمّا عبّاد بن يعقوب \_ فمع عدم انفراده بالحديث \_ قد روى له البخاري في صحيحه مقروناً بغيره ، والترمذي وابن ماجة وأبو حاتم والبزّار وعليّ بن سعيد وابن خزيمة و آخرون . قال الحاكم : كان ابن خزيمة يقول : حدّثنا الثقة في روايته

١. البحر الزخّار: ٩ / ٣٤٢ ح: ٣٨٩٨، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤١ ـ ٤٢، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٢ اللآلي المصنوعة: ١/٢٩٧، الموضوعات: ١ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨، وفي طبع: ١ / ٣٤٦ ـ ٣٤٧، وعن كشف الأستار: ١٨٣/٣ ح: ٢٥٢٢.

المتهم في دينه؛ عبّاد بن يعقوب. وقال أبو حاتم: شيخ، ثقة. وقال الدارقطني: شيعيّ صدوق. وقال إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة: لولا الرجلان من الشيعة ما صح لهم حديث؛ عبّاد بن يعقوب وإبراهيم بن محمّد بن ميمون. وقال الخطيب: إنّ ابن خزيمة ترك الرواية عنه. وقال ابن عديّ: معروف في أهل الكوفة، وفيه غلوّ في التشيّع، روى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت، وفي مثالب غيرهم. وترجمه البخاري في [الكبير] من دون جرح. وقال الذهبي: صادق في الحديث. وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق، رافضيّ حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حبّان؛ فقال: يستحقّ الترك.(١)

أقول: إنّ حديثه الذي يحسبه ابن عديّ وابن حبّان منكراً في فيضل أهل البيت الميّلِان ، هو هذا الحديث. وأمّا حديثه المنكر في مثالب الغير فهو ما رواه عن شريك ، عن عاصم بن زرّ ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَيَّالُهُ : «إذا رأيتم معاوية على منبري ، فاقتلوه ». ولم ينفرد عبّاد بن يعقوب بهذا الحديث أيضاً.

ولا شكّ أنّ هذا الأسلوب في الحكم على الأشخاص مخالف للعدالة؛ فيرِدُ حديث في فضل بعض، ويستبعده من لا يرى بلوغ ذلك البعض إلى تلك المرتبة، أويرد في ذمّ شخص ويستبعده المقدّسُ لذلك الشخص، أويرد حول واقعة أومسألة، ويستبعده البعض لعدم تلاؤمه مع عقله، فينتخب مِنْ بين الرّواة مَنْ كان أقلّ مؤنة، ويتهمه به. ومتى كان الاستبعاد الشخصي كاشفاً للحقيقة؟ أولا يمكن أن يكون المفتري شخصاً آخر من رجال السند غير المنتخب؟ أولا يمكن أن يكون الحديث صحيحاً، ويكون الاستبعاد الشخصى باطلاً؟.

١. تهذيب الكمال: ٩ / ٣٣٦ ـ ٤٣٥ م: ٣٠٨٨، تهذيب التهذيب: ٥ / ٩٧ ـ ٩٩ م: ٣٢٦٠، التاريخ الكبير:
 ٦ / ٤٤ م: ١٦٤٥، الجرح والتعديل: ٦ / ٨٨٨ م: ٤٤٧، المجروحين: ٢ / ١٧٢، الكاشف: ١ / ٣٣٢ م: ٢٥٨١، الكاشف: ١ / ٣١٥٣.
 م: ٢٥٨١، ميزان الاعتدال: ٢ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ م: ٤١٤٩، تقريب التهذيب: ٢٣٤ م: ٣١٥٣.

وأمّا علىّ بن هاشم فاتّهامه بالوضع من عجائب الدّهر ؛ لأنّه من رجال الصحيح؛ روى له مسلم في صحيحه، والبخاري في [الأدب]، والأربعة في سننهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وعثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة ويحيى بـن معين وجماعة آخرون. قال ابن معين وابن المديني وأبو حاتم والسدوسي والعجلي وابن شاهين وغيرهم: ثقة. وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن المديني أيضاً: كان صدوقاً، يتشيّع. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم مرّة أخرى: كان يتشيّع ، ويكتب حديثه. وقال الجوزقاني: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما. وقال عيسي بن يونس: أهل بيت تشيّع، وليس ثُمَّ كـذب. وقـال أبو داود: ثبت، يتشيّع. وقال ابن سعد: كان صالح الحديث، صدوقاً. وقال ابن عديّ: يروي في فضائل على أشياء ، لايرويها غيره ، وقد حدّث عنه جماعة من الأئمّة، وهو إن شاء الله صدوق في روايته. وذكره البخاري في [الكبير] من دون إبداء قدح في حقّه، وذكره ابن حبّان في [الثقات]. نعم، وقد ذكره في [المجروحين] أيضاً، وقال \_كعادته الدّائمة \_ مقالته المذكورة. مات عـلتي بـن هاشم سنة تسع وثمانين ومائة ، أو إحدى وثمانين ومائة .(١)

ورغم جميع هذا الثناء الوارد عن أئمّة ابن الجوزيّ في حقّ عليّ بن هاشم، فإنّه لمّا واجه حديثه في فضل عليّ الله ، طرح جسميع ذلك وراءه، واستند إلى فرية ابن حبّان، من دون أن يتذكّر أنّ صاحب الفرية، وثّقه في موضع آخر.

۱. رجال صحیح مسلم: ۲ / ۲۰ م: ۱۱۰۰، التاریخ الکبیر: ۲ / ۳۰۰ م: ۲۲۰۷، الجرح والتعدیل: ۲ / ۲۰۰ م: ۲۰۷۷، الثقات لابن حبّان: ۷ / ۲۱۳، المجروحین لابن حبّان: ۲ / ۱۱۰، تاریخ الثقات لابن شاهین: ۹ ۲ م: ۷۳۲، الکامل لابن عدیّ: الثقات للعجلی: ۳۵۱ م: ۱۲۰۱، تاریخ أسماء الثقات لابن شاهین: ۹ ۲۰ م: ۷۳۲، الکامل لابن عدیّ: ۲ / ۲۱۱ م: ۲۱۲ م: ۲۱۲ م: ۱۱۲۰ م: ۱۱۲۰ م: ۱۱۲۰ م: ۱۱۲۰ م: ۱۲۰ م: ۲۰ م: ۲

نعم، ذكر ابن حجر العسقلاني في آخر ترجمته من [التهذيب]: أنّ الدارقطني ضعّفه، ولكن بعد المراجعة في الكتب الرجالية للدارقطني لم أقف على ما يخبر عن صحّة ذلك، بل هناك ما يدلّ على و ثاقته عند الدارقطني أيضاً؛ فإنّه قال في جواب سؤالات البرقاني عن عليّ بن هاشم: {قال أحمد: هو أوّل من كتبنا عنه }. وروى عنه في سننه، وذكره في [العلل] و [المؤتلف] من دون ذكر أيّ جرح في حقّه. ولو فرض صحّة ما ادّعاه ابن حجر فلا يبعد أن يكون الدارقطني مقلّداً لشيخه ابن حبّان في ذلك. (١)

وأمّا محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع فقد ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: هو في عداد شيعة الكوفة، ويروي في الفضائل أشياء لا يتابع عليها. وعن ابن خزيمة: أنّه أخرج له حديث (طنين الأذن) في صحيحه، والبيهقي ضعّفه في الدعوات، والنووي احتجّ به في الأذكار]، والجزري روى له في [الحصن الحصين]، وقد قال في أوّله: أرجو أن يكون جميع ما فيه صحيحاً. (٢)

فيظهر من هذا أنّ ذنب هؤلاء الأبرياء مركّب من الاتّهام بالتشيّع والحكم بنكارة الحديث. أمّا الاتّهام بالتشيّع فشيء عادي بالنسبة لكلّ من روى فضائل عليّ عليه ، وقد ذكرنا أنّ الإمام الشافعي نفسه لم يحرم من هذه التحفة. ولو سُلّم ذلك، فهل هناك سند من الشريعة على أنّ التشيّع ذنب ومذمّة ؟ فإذا لم يجعله

١. فراجع سنن الدارقطني: ١ / ١٠١، ١٣٧، ١٣٧، ١٤٧ ح: ٢٧، ١٥، ٣٤، ٣٣، العلل له أيضاً: ٣/ ٢٧٨ سي: ٤٠٤، و٤ / ٣٢٩س: ٢٠٢، و ٥ / ٢٣٣، ٢٨٤، سي: ٨٨٨، المؤتلف والمختلف: ١/٧٧، سؤلات البرقاني للدارقطني: ٣٦ سي: ٣٦٢.

١٠٠١ الثقات لابن حبّان: ٧/ ٠٠٠، التاريخ الكبير: ١/ ١٧١ م: ١٥١، الكامل لابن عديّ: ٧/ ٢٧٣ م: ١٦٢٤، تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٧٧ م: ٦٣٩٢، لسان الميزان: ٩/ ١٢٥ م: ١٤٢٩، لسان الميزان: ٩/ ١٢٥ م: ١٤٢٩٢، تنزيه الشريعة: ٢/ ٢٩٣ ح: ٣٨.

الشارع المقدّس ذنباً، فلماذا تأخذون بأيديكم طابعة الكذب، وتضغطون بها على اسم كلّ مَنْ تتهمونه بالرفض عندما تقفون على رواياته في فضل أهل بيت النبيّ عَيَّالِيُّ الله وقد يكون بين من اتهمتموه وبين التشيّع فراسخ ؟ أو بالعكس نرى أن الشارع المقدّس قد عدّ التشيّع لأهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم فضيلة جليلة ومفخرة عظيمة ، كما ورد ذلك في روايات كثيرة ، وقد أشرنا إلى بعضها في [الهجرة إلى الثقلين].

وأمّا الحكم بنكارة الحديث فأيضاً مردود؛ وذلك لأنّه لوكانت لهؤلاء رواياتُ في فضل أهل البيت الميّن ، ولم يَرَ ابنُ عديّ وأقرانُه أنّها قد توبع مِنْ قِبَل ثقاتهم، فالذنب حينئذ لهؤلاء الثقات؛ لأنّهم بسبب مقاربتهم لأعداء أهل البيت المين واختلاطهم بالسلاطين كانوا سبباً لأن يحذر منهم أئمّة أهل البيت المين وأصحابهم، ويكتموا أسرارهم عنهم، ويكشفوها لأمثال عباد بن يعقوب ومحمّد ابن عبيد الله وعليّ بن هاشم وغيرهم من الأتقياء والصلحاء. وهم بهذه المقاربة قد أغلقوا على أنفسهم أبوابَ ما يرد عن أهل البيت المين ، وما قاله النبيّ عَيْلُ في فضلهم، وبالتالي كان هذا سبباً لأن تصير فضائلهم منكرة في أعين هؤلاء، وغريبة لديهم. هذا أوّلاً.

وثانياً: إن هؤلاء يعاملون بهذه المعاملة تجاه كلّ من تابع على رواية تلك الأحاديث؛ فلو ورد هذا الحديث من عشرين طريقاً آخر، فسينتخب ابن عدي وابن حبّان وابن الجوزيّ وأقرانهم من كلّ طريق شخصاً يتّهمونه به، ويطرحون الحديث من زاويته. فكم انقلب الثقة الثبت بسبب رواية فضائل أهل البيت عليم الى الرافضيّ الكذّاب!!

وثالثاً: إنّه ليست في الحديث أيّة مخالفة للواقع، ولا أيّة مناقضة للصحاح الواردة في المقام، بل الجديث ملائم تمام الملائمة لغيره من الأحاديث، مع أنه

قد ورد عن أبي ذرّ من غير هذا الوجه، وهو بهذا السياق مرويّ عن جماعة من الصحابة، وهم:

۱ ــأبو ذرّ الغفاري.

٢\_وسلمان الفارسي.

٣\_وعبدالله بن عبّاس.

٤ ـ وأبو ليلي الغفاري.

٥ \_ وحذيفة بن اليمان. فلاحظ:

وأخرج البلاذري وابن عساكر بإسناديهما عن أبي سخيلة ، قال : حججت أنا وسلمان ، فنزلنا بأبي ذرّ ، فكنّا عنده ما شاء الله ، فلمّا حان منّا حفوف ، قلت : يا أبا ذرّ ، إنّي أرى أُموراً قد حدثت ، وإنّي خائف أن يكون في الناس اختلاف ، فإن كان ذلك فما تأمرني ؟ قال : ألزم كتاب الله عزّ وجلّ وعليّ بن أبي طالب ؛ فأشهد أنّي سمعت رسول الله عَيَا لله يُقول : «عليّ أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهو الفاروق ؛ يفرق بين الحقّ والباطل » . (١)

وفي لفظ آخر عن أبي ذرّ، أورده العاصمي في [سمط النجوم] وعزاه للحاكمي: أنّه قال: سمعت رسول الله عَلِيُّ يقول لعليّ: «أنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين». (٢)

وأخرج الطبراني وابن عساكر من طريق إسماعيل بن موسى السدّي، ثنا عمر و بن سعيد البصري، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سخيلة، عن أبي ذرّ وسلمان، قالا: أخذ رسول الله عَمَالَةُ بيد عليّ، فقال: «إنّ هذا أوّل من آمن بي، وهذا

١. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٢، تاريخ دمشق: ٤١ / ٤١.

٢. سمط النجوم: ٣/٢٦ ح: ٥.

أوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمّة ؛ يفرق بين الحقّ والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين ».

وقد سلم هذا الحديث من هجوم ابن الجوزيّ. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني ... وفيه عمرو بن سعيد المصري، وهو ضعيف. وذكره المتقي في [الكنز] من حديث سلمان وأبي ذرّ عند الطبراني، ومن حديث حذيفة عند البيهقي في [السنن] وابن عديّ في [الكامل]. (١)

وأخرج الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والكنجي من طُرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، ثنا إبراهيم بن سليمان بن عليّ الحمصي الخزاز الفهيمي، ثنا إسحاق بن بشر الأسدي، ثنا خالد بن الحارث، عن عوف، عن الحسن، عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعت رسول الله عَيَالُهُ يقول: «ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب؛ فإنه أوّل من يراني، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو معي في السماء الأعلى، وهو الصدّيق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمّة؛ يفرق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين».

وذكره ابن الأثير في [أسد الغابة]، وابن عبد البرّ في [الاستيعاب]، وابن حجر في [الإصابة]، وعزاه لأبي أحمد وابن مندة وغيرهما، وقال بأنّ إسحاق ابن بشر الأسدي من المتروكين. وأورده السيوطي في [اللآلي] عن الحاكم، وقال: قال الحاكم: إسناده غير صحيح. وذكره الذهبي في [الميزان]، قائلاً: وروى الأصمّ، عن إبراهيم بن سليمان الحمصي ... فذكر نحوه .. (٢)

۱. المعجم الكبير: ٦/ ٢٦٩ ح: ٦١٨٤، تاريخ دمشق: ٤١ / ٤١، مجمع الزوائد: ٩ / ٢٠١، وفي طبع: ١٢٠/٩ ح: ١٤٥٩٧، كنز العمّال: ١١ / ٦١٦ ح: ٣٢٩٩٠.

٢. معرفة الصحابة: ٦ / ٣٠٠٣ م:: ٣٤١١ ح:: ٦٩٧٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٥٠، ميزان الاعتدال: -

وأخرج العقيلي وابن عدي وابن عساكر والكنجي وابن الجوزي من طريق علي بن سعيد الرازي، ثني عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي، ثني أبي، عن الأعمش، عن عباية الأسدي، عن ابن عبّاس، قال: ستكون فتنة، فإذا أدركها أحد منكم، فعليه بخصلتين؛ كتاب الله وعليّ بن أبي طالب؛ فإنّي سمعت رسول الله عَلَيّ في يقول وهو آخذ بيد عليّ -: «هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذا الأمّة؛ يفرق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصدّيق الأكبر، وهو بابي الّذي أوتى منه، وهو خليفتي من بعدى ». (١)

\* \* \*

﴾ ١٨٨/١م: ٧٤٠، لسان الميزان: ١/ ٥٤٤م: ١١١١، كنز العمّال: ٦١٢/١١ ح: ٣٢٩٦٤، اللآلي المصنوعة: ١/ ٢٩٨٢، كفاية الطالب: ١٨٨ ب ٤٤، أسد الغابة: ٥/ ٢٨٧، الاستيعاب: ٤/ ٣٠٨٨،

الإصابة: ٧/ ٢٩٤م: ١٠٤٨.

١. الضعفاء الكبير: ٢ / ٤٧ م: ٤٧٧، الكامل لابن عديّ: ٥ / ٣٧٩م: ١٠٤٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٣. الضعفاء الكبير: ٢ / ٤٧ م: ٢٥٧ ما الكرّلي المصنوعة: ١ / ٢٩٧، الفوائد المجموعة للشوكاني: ٣٤٥ م: ٤٥. كفاية الطالب: ١٨٧ ب ٤٤.

## الأسلوب غير المباشر لبيان الحقّ

فقال عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اختلف الناس بينهم ، كان ابن سميّة على الحقّ ، وما خُيِّرَ ابن سميّة بين أمرين إلّا اختار أرشدهما ». (١)

هكذا ذكره الدارقطني في [العلل] من حديث ابن مسعود، وذكر طرقه إليه، فراجع. وذكره غيره بصورة مقطّعة ؛ فذكر بعضهم الفقرة الأولى منه فقط، وبعضهم ذكر الفقرة الثانية، فلاحظ:

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى، ثنا ضرار بن صرد، ثنا عليّ بن هاشم، عن عمّار الدُّهْني، عن سالم بن أبي الجعد، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيّ عَلَيْلُهُ، قال: «إذا اختلف الناس، كان ابن سميّة مع الحقّ».

و[أيضاً]: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبوكريب، ثنا معاوية بن هشام، عن عمّار الدُّهْني، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله، عن النبي عَيَالِلهُ، مثله. ولم يذكر علقمة. (٢)

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة ؛ عن وكيع ، والحاكم بسنده عن وكيع أيضاً ، عن

١. العلل للدارقطني: ٥ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ س ٨٤٣.

۲. المعجم الكبير: ١٠ / ٩٥ \_ ٩٦ ح: ٩١٠٠٧١، ١٠٠٧٢، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٤٣، وفي طبع: ٧ / ٤٨٨
 ح: ١٢٠٥٩.

سفيان، عن عمّار بن معاوية الدُّهْني، عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي، عن عبد الله عَلَيْلُلهُ: « ابن سميّة عبد الله عَلَيْلُلهُ: « ابن سميّة ما خُيِّرَ بين أمرين إلّا اختار أرشدهما ».

ثمّ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين \_إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود \_ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .(١)

وصحّحه حمزة أحمد الزين، وذكره الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وقال بالنسبة لعبد الله بن حبيب: {وهو ثقة أيضاً من رجال مسلم، فالإسناد

۱. مسند أحمد: ١ / ٣٨٩، ٤٤٥ وفي طبع: ٣/ ٥٤٨ و ٥٤٩ - ٣٦٩٣، وفي آخر: ٦ / ٢٢٠ - ٣٦٩٣، المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٨٨ - ٣٢٢٣، المستدرك: ٣/ ٣٨٨ وفي طبع: ٤ / ٤٧٦ - ١٥٧١٥. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٨٨ - ٣٢٢٣، المستدرك: ٣/ ٣٨٨ وفي طبع: ٤ / ٢٧٠ - ١٤٨، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٥٧ ح: ١٤٨، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٥٥ ح: ٢٨٦/٨، المستدرك: ٣/ ٣٨٨، وفي طبع: ٤ / ٤٧٦ - ١٩٧٤ - ١٩٧٥، تاريخ بغداد: ١ / ٢٨٦ م: ٥٠٥، تحفة الأشراف: ٢ / ٢ / ٢٤٢ - ١ ٢٧٣٧، المسند الجامع: ٢ / ٢ / ٢١ ح: ١٧٢٢، مشكاة المصابيح: ٣ / ٣٠ ح: ٣٩٠ م: ٥٣٠٨.

صحيح ، لولا عنعنة حبيب ، فقد رُمي بالتدليس ، ولكنّه صحيح قطعاً بما بعده } . (١) وهذا قد يكون كافياً للإشارة إلى الأسلوب غير المباشر للنبيّ عَلَيْلُهُ للإعلان عن الحقّ. وقد تفطّن بعض الصحابة لواقع الأمر ، فلاذ إلى استعمال هذا الأسلوب أيضاً.

[الطبراني]: عن سيّار أبي الحكم، قال: قالت بنو عبس لحذيفة: إنّ أمير المؤمنين عثمان قد قتل، فما تأمرنا؟ قال: آمركم أن تلزموا عمّاراً. قالوا: إنّ عمّاراً لايفارق عليّاً؟! قال: إنّ الحسد هو أهلك الجسد، وإنّما ينفرّكم من عمّار قربه من عليّ، فوالله لَعليّ أفضلُ من عمّار، أبعد ما بين التراب والسحاب، وإنّ عمّاراً لمن الأحباب. وهو يعلم أنّهم إن لزموا عمّاراً كانوا مع علىق.

أورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلّا أنّي لم أعرف الرجل المبهم. (٢)

وقد يتعجّب المرء من الحقد والحسد، كيف يصل إلى درجة يغمض الشخص عينه فيها من الشمس، فيستدلّ على طلوعها بوجود الظلّ ؟!.

\* \* \*

١. مسند أحمد: ٦/١٦ وفي طبع: ١٧ / ٤٣٧ ح: ٢٤٧٠١، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ع. ٥٣٥. ح: ٨٣٥.

٢. مجمع الزوائد: ٧/ ٢٤٣.

# الفصل المادي عشر

في أنّ عليّاً الله ميزان للهداية ، ومبيّن ميزان للهداية ، ومبيّن لحقيقة الوحيّ بعد النبيّ عَلَيْاللهُ

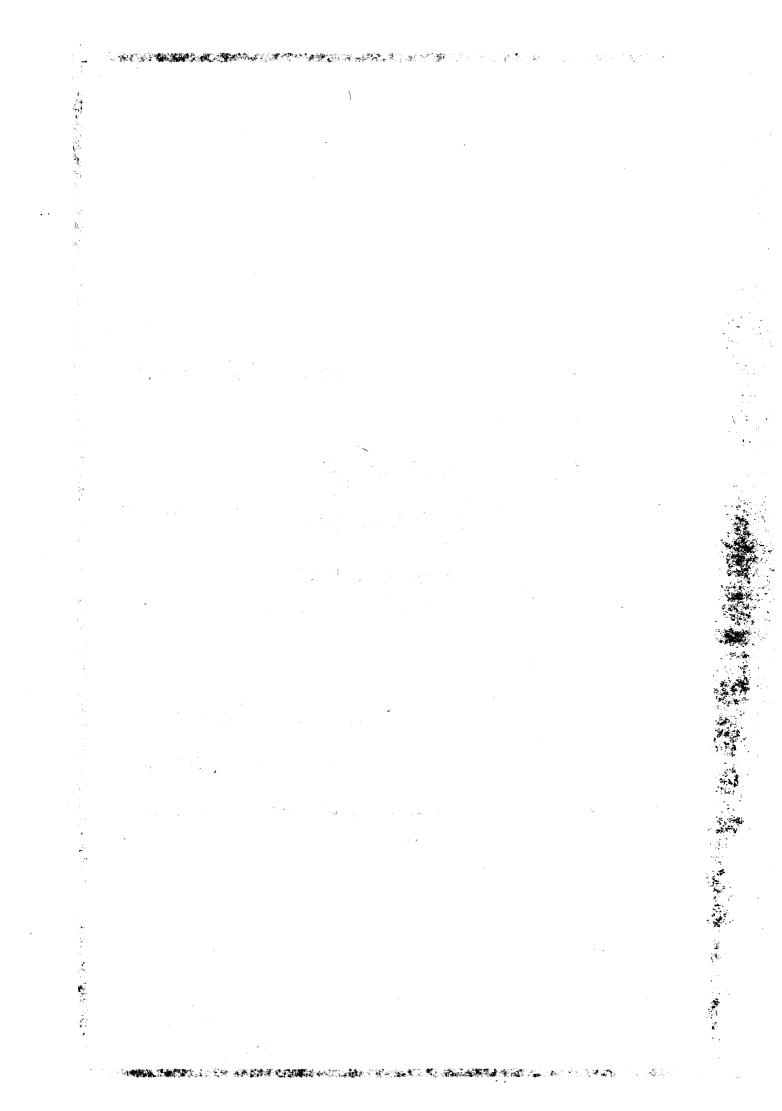

## عليّ الله هو الهادي بعد النبيّ عَلَيْلًا

قال الله تبارك تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اَفَى اللهُ يَهْدِي اللهَ اللهُ يَهْدِي اللهَ اللهُ يَهْدِي اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ . (١) وَمَا يَتَبِعُ اكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ . (١) أخرج الحاكم من طريق منصور بن أبي الأسود ، والحسكاني من طريق قيس

أخرج الحاكم من طريق منصور بن أبي الأسود، والحسكاني من طريق قيس ابن الربيع ومنصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله الأسدي، عن عليّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَبِدُ اللهُ الْأُسْدِي، عن عليّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَبِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْ المنذرُ، وأنا الهادي).

ثمّ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقّب الذهبي بقوله: بل كذبٌ، قبّح الله واضعه. (٣)

وأخرج عبدالله بن أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه والحسكاني

۱. سورة يونس: ٣٥\_٣٦.

٢. سورة الرعد: ٧.

٣. المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٢٩ ـ ١٣٠، شواهد التنزيل: ١ / ٣٠٠ ـ ٢١٦٠ . ٢١٥، كنز العمّال: ٢ / ٤٤١ ح: ٤٤٤٣.

والضياء من طُرقٍ عن عثمان بن أبي شيبة ، عن مطّلب بن زياد ، عن السدّي ، عن عبد خير ، عن عليّ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قال : « رسولُ الله عَيَالِيّ اللهُ عَيَالِيّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ

وزاد ابن أبي حاتم: قال ابن الجنيد: هو عليّ بن أبي طالب.

وأورده الهيشمي في [المجمع]، وقال: رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في [الصغير] و[الأوسط]، ورجال [المسند] ثقات. واستدرك عبد القدوس بن محمد قائلاً: وكذلك رجال الطبراني ثقات. وعزاه الشوكاني في تفسيره لابن مردويه وابن عساكر أيضاً.(١)

وأخرج الحسكاني من طريق إبراهيم بن عبدالله بن صالح ، عن المطّلب ، عن السدّي ، عن عبد الله عن عبد خير ، عن عليّ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ، السدّي ، عن عبد خير ، عن عليّ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ، قال : (المنذر النبي عَلَيْلُهُ ، والهادي رجل من بني هاشم )، يعنى نفسه . (٢)

وأخرج ابن جرير وابن الأعرابي والطبراني والحسكاني من طُرقٍ عن الحسن ابن الحسين الأنصاري العرني، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت: ﴿ إِنَّ مَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ وضع عَيَا الله على صدره، فقال: « أنا المنذر ولكل قوم هاد »، وأومأ بيده إلى منكب عليّ، فقال: « أنت الهادي، يا عليّ، بك يهتدي المهتدون بعدي ».

١٠ مسند أحمد: ١/ ١٢٦، المعجم الأوسط: ٢/٣١٦ ح: ١٣٨٣، المعجم الصغير: ١/ ٢٦١ ـ ٢٦٢، ٢٦١، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٧/ ٢٢٥٥ ح: ٢٢٥٥، ١٢١، شواهد التنزيل: ١/ ٢٩٩ ح: ٤١١، ٤١٠، الأحاديث المختارة: ٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ح: ٦٦٨، ٦٦٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢/ ٥٢٠، مجمع البحرين: ٦/ ٣٤٤، ٣٣٤٣، ٣٣٤٣، الدرّ المنثور: ١/ ٥٠٨، فتح القدير: ٣/ ٧٠، مجمع الزوائد: ٧/ ٤١.

۲. شواهد التنزيل: ١/٣٠٠ ح: ٤١٢.

وأورده السيوطي والشوكاني في تفسيرهما، عن ابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم في [المعرفة] والديلمي وابن عساكر وابن النجّار. وذكره ابن كثير في تفسيره، ثمّ قال: هذا الحديث فيه نكارة شديدة. (١)

الحمد لله الذي لم يُطْلِع ابن كثير في سند رواية ابن عبّاس على مَنْ يُعلّ الحديث به ، فاضطر لأن يلتجئ إلى القول بنكارة الحديث. وهذا شيء عادي عند ابن كثير وشيخَيْهِ ؛ الذهبي وابن تيمية . ولا يُؤبه برأي هؤلاء ونظرتهم المنكرة بالنسبة إلى فضائل عليّ ، بعد ماكان ذلك معروفاً عند ربّ عليّ. ولا أدري أيّ شيء يريد هؤلاء المساكين أن يفعلوه ؛ ليحطّوا من قدر عليّ الله ، إذاكان المدافع عنه هو ربّ العالمين ؟!

[الحسكاني]: أنا أبو عبد الله الشيرازي، أنا أبو بكر الجرجرائي، أنا أبو أحمد البصري، أنا أحمد بن عبّاد، أنا زكريّا بن يحيى، أنا إسماعيل بن صبيح، أنا أبو البصري، أنا أحمد بن عبّاد، أنا زكريّا بن يحيى، أنا إسماعيل بن صبيح، أنا أبو الجارود زياد بن المنذر، عن أبي داود، عن أبي برزة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾، ويشير إلى عليّ. (٢)

[الحسكاني]: ثنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ \_إملاء وقراءة \_قال: أخبرني، أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، أنا المنذر بن محمّد بن المنذر بن سعيد اللخمي من أصل كتابه، ثني أبي، ثني عمّي الحسين بن سعيد، ثني أبي سعيد بن

١٠ جامع البيان: ١ / ١٠٨، وفي طبع: ٧ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤، معجم الشيوخ لابن الأعرابي: ٢ / ٢٩٥ ح: ٢٣٢٨ معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ / ٨٧ ـ ٨٨ ح: ٣٤٤، أخرجه من طريق الطبراني. شواهد التنزيل: ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٦ - ٢٩٦ ح: ٣٩٨ - ٢٠٨، الدر المنثور: ٦ / ١٥٧، وفي طبع: ٤ / ٦٠٨، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ١١ / ١٨٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢ / ٥٠، فتح القدير: ٣ / ٧٠، فرائد السمطين: ١ / ١١٨ ح: ١١١، ١١١، ١١٠ ب ٢٨، كنز العمال: ١١ / ٢٠١ ح: ٣٠١ - ٣٠، ميزان الاعتدال: ١/ ١٨٤ م: ١٨٢، لسان الميزان: ٢ / ٣٧٠م: ٢٤٤٧، في ترجمة الحسن بن الحسين. كفاية الطالب: ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ب ٢٢.

۲. شواهد التنزيل: ۱/۲۹۸ ح: ۲۰۸.

الجهم، عن أبان بن تغلب، عن نقيع بن الحارث، قال: ثني أبو برزة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ ووضع يده على صدر نفسه، ثمّ وضعها على يد على، ويقول: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هِادٍ ﴾.

قال الحاكم: تفرّد به المنذر بن محمّد القابوسي، بإسناده، وهو من حديث أبان عجيب جدًّا. (١)

[الحسكاني]: ثني أبو الحسن الفارسي، ثنا أبو محمّد بن عبدالله بن أحمد الشيباني، ثنا أحمد بن عليّ بن رزين الباشاني، ثنا عبدالله بن الحارث، ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، ثني أبي، عن حكيم بن جبير، عن أبي فروة السلمي، (٢) قال: دعا رسول الله عَيْلِيّ بالطهور، وعنده عليّ بن أبي طالب، فأخذ رسول الله عَيْلِيّ بيد عليّ بعد ما تطهّر فألزقها بصدره، ثمّ قال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾، ثمّ ردّها إلى صدر عليّ، ثمّ قال: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾. ثمّ قال: «إنّك منارة الأنام وغاية الهدى وأمير القراء، أشهد على ذلك أنّك كذلك ». (٣)

وأخرج الضياء من طريق الحكم، والحسكاني من طريق الليث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس في قوله: ﴿إِنَّهُ النَّهُ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾، قال: (رسول الله عَيَالَيْهُ المنذرُ، والهادي عليّ بن أبي طالب).

هذا لفظ الضياء. ولفظ الحسكاني: «ليلة أُسري بي ما سألت ربّي شيئاً إلّا أعطانيه، وسمعت منادياً من خلفي يقول: يا محمّد، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾. قلت: أنا المنذر فمن الهادي؟ قال: عليّ الهادي المهتدي، القائد أُمّتك إلى جنتي، غرًا محجّلين برحمتى ».

١. شواهد التنزيل: ١ / ٢٩٨ ح: ٤٠٧.

٢. وفي مجمع البيان عن أبي بردة الأسلمي.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ٣٠١\_ ٣٠٢ ح: ٤١٤، مجمع البيان للطبرسي: ٦ / ١٤.

ثم روى الحسكاني عن الجوهري، عن المرزباني، عن علي بن محمد الحافظ، ثني الحبري، ثني حسن بن حسين، ثني حبّان، عن الكلبي، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قال: هو عليّ. (١)

[الحسكاني]: أنا عقيل بن الحسين، أنا محمّد بن عبيد الله، أنا محمّد بن الطيّب السامري بها، أنا إبراهيم بن فهد، أنا الحكم بن أسلم، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ﴿إنَّ مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾، يعني رسول الله عَيَالِلهُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾، قال: سألت عنها رسول الله عَيَالِلهُ ، فقال: «إنّ هادي هذه الأمّة عليّ ابن أبي طالب ». (٢)

[الحسكاني]: أنا الحاكم الوالد، أنا أبو حفص، ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد وعمر بن الحسن، قالا: أنا أحمد بن الحسن، أنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أن عمر بن الحسن بن علي بن مالك أخبرهم عن أحمد بن الحسن الخرّاز، عن أبي حسين بن مخارق، عن حمزة الزيات، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة، عن أبيه ، عن جدّه، قال: قرأ رسول الله عَلَيْلُهُ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ، فقال: «أنا المنذر، وعليّ الهادي » . لفظاً سواء . (٣)

[الحسكاني]: أنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن الحرضي، أنا يحيى بن منصور القاضي، أنا محمّد بن إبراهيم العبدي، أنا هشام بن عمّار، أنا عراك بن خالد، أنا يحيى بن الحارث، عن عبد الله بن عامر، قال: أزعجت الزرقاء الكوفية إلى معاوية، فلمّا أدخلت عليه، قال لها معاوية: ما تقولي في مولى المتّقين عليّ؟ فأنشأت تقول:

١. شواهد التنزيل: ١/٢٩٦\_٢٩٧ ح: ٤٠٣ـ٥٠، الأحاديث المختارة: ١٥٨/١٥ ح: ١٥٨.

٢. شواهد التنزيل: ١ /٢٩٧ ح: ٤٠٦.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ح: ٤٠٩.

فصار بالعدل والإيسمان مقرونا

صلّى الإله على قبر تضمّنه نور فأصبح فيه العدل مدفونا مَنْ حالف العدل والإيمان مقترنا

فقال معاوية : كيف غررت فيه هذه الغريرة ؟ فقالت : سمعت الله يقول في كتابه لنبيه: ﴿إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾، المنذر رسول الله ، والهادي عليّ ولتي الله .(١)

\* \* \*

#### موالاة على الله سبيل للهداية والنجاة

أخرج أبو نعيم والحسكاني من طُرقٍ عن شريك، عن أبي اليقظان، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان، قال: قالوا: يا رسول الله، ألا تستخلف عليّاً؟ قال: «إن تولّوا عليّاً تجدوه هادياً مهديّاً، يسلك بكم الطريق المستقيم».

ثمّ قال الحسكاني: وبه أخبرنا أبو جعفر، عن جعفر بن حميد، عن عبدالله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن اليمان مولى مصعب بن الزبير، قال: من ترون أنّهم يولّون الأمر غداً؟ قالوا: قال: فأين هم عن عليّ بن أبي طالب، يحملهم على الطريق المستقيم ؟(١)

[أبو نعيم]: ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبدالله بن وهيب الغزي، ثنا ابن أبي السري، ثنا عبد الرزّاق، ثنا النعمان بن أبي شيبة الجندي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «إن تستخلفوا عليّاً ـ وما أراكم فاعلين ـ تجدوه هادياً مهديّاً يحملكم على المحجّة البيضاء».

وأخرجه ابن الجزري من طريق أبي نعيم، ثمّ قال: حديث حسن الإسناد، رجاله موثّقون.

[أبو نعيم]: ثنا نذير بن جناح القاضى، ثنا إسحاق بن محمّد بن مهران، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن هراسة، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن عليّ، عن النبيّ عَلَيْلُهُ، مثله. (٢)

[الحسكاني]: أنا أبو سعد عبد الرّحمن بن الحسن، أنا محمّد بن إبراهيم

١. حلية الأولياء: ١/ ٦٤، شواهد التنزيل: ١/ ٦٤ \_ ٦٥ ح: ١٠٣، ١٠٣.

٢. حلية الأولياء: ١/ ٦٤، مناقب الأسد الغالب: ٣٣ ح: ٣٤.

بالكوفة ، عن محمّد بن عبدالله بن سليمان ، عن محمّد بن سهل بن عسكر ، عن عبد الرزّاق ، قال : ذكر الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يثيع ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله عَبَيْلُهُ : « إن وليتموها عليّاً ، فهادٍ مهتد ؛ يقيمكم على صراط مستقيم ».

قيل لعبد الرزّاق: سمعت هذا من الثوري؟ فقال: حدّثنا يحيى بن العلاء وغيره، عن الثوري. ثمّ سألوه مرّة ثانية، فقال: حدّثنا نعمان بن أبي شيبة ويحيى ابن أبى العلاء، عن سفيان بن سعيد الثوري. (١)

الظاهر أنّ قول النبيّ عَلَيْهُ هذا كان قبل واقعة غدير خمّ. نعم، قد ورد هذا الحديث بسياقات أخرى، فيه ذكر الشيخين، مثل ما أخرجه أحمد وأبو داود وأبو نعيم والطبراني والحاكم والخطيب وابن عساكر عن حذيفة، وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عليّ: أنّه عَلَيْهُ قال: «إن وليتموها أبا بكر، فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف. وإن وليتموها عمر، فقويّ أمين، لا تأخذه في الله لومة لائم. وإن وليتموها عليّاً، فهادٍ مهديّ ، يقيمكم على طريق مستقيم ». إلى غير ذلك من ألفاظهم. (٢) ولكنّ الشيعة يدّعون أنّ تلك الأخبار وضعت ؛ كي لا تبقى الأحاديث الواردة في فضل عليّ الله بلا مقابل. وإذا تنبّه القارئ لهذه النكتة فيستطيع بوسيلتها أن يتعرّف على صحّة كلّ ما تردّد فيه من فضائل عليّ الله ؛ لأنّ أكثر ما وضع في مقابلها كان في زمان معاوية بن أبي سفيان، فيدلّ على صحّة ورود تلك الفضائل مقابلة عن الصحابة رضوان الله عليهم.

[عبد الرّزَاق]: عن أبيه ، عن ميناء ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنت مع النبي عَلِيلَةُ ليلة وفد الجنّ ، فلمّا انصرف ، فتنفّس ، فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال :

١. شواهد التنزيل: ١ / ٦٥ ح: ١٠٤.

۲. المستدرك للحاكم: ٣/ ٧٠، شواهد التنزيل: ١/ ٦١\_ ٦٣ ح:: ٩٩ \_ ٩٩، كنز العمّال: ١١ / ٦٣٠ \_ ٦٣١
 ح: ٣٣٠٧٧ \_ ٣٣٠٧٠ .

«نعيت إليّ نفسي، يا ابن مسعود». قلت: فاستخلف. قال: «من؟» قلت: أبا بكر، قال: فسكت، ثمّ مضى ساعة، ثمّ تنفّس، قلت: ما شأنك بأبي أنت وأمّي، يا رسول الله؟ قال: «نعيت إليّ نفسي». قلت: فاستخلف. قال: «من؟» قلت: عمر، فسكت، ثمّ مضى ساعة، ثمّ تنفّس، قلت: ما شأنك، يا رسول الله؟ قال: «نعيت إليّ نفسي، يا ابن مسعود». قلت: فاستخلف. قال: «من؟» قلت: عليّ بن أبي طالب، قال: «أما والذي نفسي بيده، لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين». (١) هكذا في [المصنّف] لعبد الرزّاق و[الكبير] للطبراني و[المناقب] للخوارزمي و[الفرائد] للجويني و[المجمع] للهيثمي. وبهذا اللفظ أورده ابن كثير في تفسيره عن أبي نعيم في [الدلائل] من طريق أحمد بن حنبل والطبراني عن عبد الرزّاق. ولكنّي لم أقف على الحديث في النسخ الموجودة بأيدينا من مختصرة جدّاً، فلاحظ:

[أحمد]: ثنا عبد الرزّاق، أخبرني أبي، عن ميناء، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت مع النبي عَلَيْلُهُ ليلة وفد الجنّ، فلمّا انصرف تنفّس، فقلت: ما شأنك؟ فقال: «نعيت إليّ نفسي، يا ابن مسعود». (٢)

والإمام أحمد أجل من أن يُتهم بالإسقاط من الحديث، فرواية أبي نعيم، عن القطيعي، عن عبد الله، عن أحمد، عن عبد الرّزاق، أفضلُ شاهد على أنّ الحذف

١. المصنّف لعبد الرّزاق: ١١/ ٣١٧ - ٣١٧ - : ٢٠٦٤، المعجم الكبير: ١٠/ ٦٧ - ٦٨ - : ٩٩٧٠ المعجم الكبير: ١٠/ ٦٧٠ - : ٩٩٧٠ العظيم لابن المناقب للخوارزمي: ١١٤ - : ١٢٤، فرائد السمطين: ١/ ٢٦٧ - : ٢٠٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٤/ ١٦٨ وفي طبع: ٧/ ٢٩٤ حول آية: ٢٩ - ٣٢ من سورة الأحقاف، اللآلي المصنوعة: ١/ ٢٩٨، تنزيه الشريعة: ١/ ٣٧٧.

۲. مسند أحمد: ١/ ٤٤٩، وفي طبع: ٧/ ٣٢٢ ح: ٤٢٩٤، وفي آخر: ٤/٧٠ ح: ٤٢٩٤.

من اللفظ المذكور في المسندكان من غيره.

وذكر الهيثمي هذا اللفظ في موضع من مجمعه، فقال: رواه أحمد، وفيه ميناء ابن أبى ميناء، وثقه ابن حبّان، وضعّفه الجمهور، وبقيّة رجاله ثقات. (١)

ولكن عندما ذكر اللفظ الكامل - الذي فيه مزيّة لعليّ الله على غيره - اعترته حدّة عجيبة ، ممّا كان سبباً لأن يخرج من فيه كلاماً خشناً ؛ حيث قال: {رواه الطبراني ، وفيه ميناء ، وهو كذّاب } . (٢) وهذا الموقف غريب من الهيثمي ؛ لعدم كون ذلك من دأبه .

وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح، والد عبد الرزّاق هو همّام بن نافع الحميري الصنعاني، وهو ثقة، وثقه إسحاق بن منصور، وذكره ابن حبّان في الثقات، وترجمه البخاري في [الكبير]. ميناء بن أبي ميناء الخزّاز، هو مولى عبد الرّحمن بن عوف، وهو تابعي كبير، حتى أخطأ بعضهم؛ فذكره في الصحابة، وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وضعّفه ابن معين والنسائي وغيرهما. والظاهر من كلامهم: أنّهم أخذوا عليه الغلوّ في التشيّع، ولكن ترجمه البخاري في الكبير]، فلم يذكر فيه جرحاً.

أقول: إنّ ميناء هذا قد ارتكب ذنباً عظيماً ، بسبب روايته لهذا الحديث ، فكيف لا يكون ضعيفاً ؟ بل وكيف لا يكون كذّاباً ، كما حكم الهيثمي عند مواجهته لحديثه هذا ، وإن كان بينه وبين الهيثمي مئات من السنين ! فحديثه هذا ، يكفي لأن يحكم عليه بذلك الحكم الشديد .(٣)

١. مجمع الزوائد: ٩ / ٢٢.

٢. مجمع الزوائد: ٥ / ١٨٥.

٣. فراجع ترجمته في تهذيب الكمال: ١٨ /٥٦٦ م: ٦٩٤٢، وتهذيب التـهذيب: ١٠ / ٣٥٤م: ٧٣٨٠، التاريخ الكبير: ٨ / ٣١م: ٢٠٥٠.

ويبدو أنّ ابن كثير قد تحيّر في الحكم على الحديث؛ حيث قال: {وهو على العديث؛ حيث قال: {وهو عديث غريب جدّاً، وأحرى به أن لايكون محفوظاً، وبتقدير صحّته، فالظاهر أنّ هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة، على ما سنورده إن شاء الله تعالى }.

قال الألباني: موضوع، آفته ميناء، وهو ابن ميناء الجزّار مولى عبد الرحمن ابن عوف، قال الحافظ: متروك، ورُمي بالرفض، وكذّبه أبو حاتم. (١)

أقول: لو حكمنا بالوضع على أحاديث كلّ مَنْ تركه بعض المحدّثين لكان علينا أن نطرح جميع ما في [صحيح البخاري]؛ فإنّ أبا زرعة وأبا حاتم تركاه، كما تقدّم الإشارة إليه. ثمّ إنّك تلاحظ أنّ ذنب ميناء الّذي استحق بسببه الترك والتهمة بالتشيّع والحكم بنكارة الحديث هو روايته لهذا الحديث الواحد في فضل على الله ورد من وجه آخر عن ابن مسعود، كما رواه الطبراني، فلاحظ:

[الطبراني]: ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا على بن الحسين بن أبي بردة البجلي الذهبي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن حرب بن صبيح، ثنا سعيد بن مسلم، عن أبي مرّة الصنعاني، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عبد الله بن مسعود، قال: استتبعني رسول الله عَلَيْ ليلة الجنّ، فانطلقت معه، حتى بلغنا أعلى مكّة فذكر قصّة ملاقاة النبي عَلِيلًا مع الجنّ، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عنّي، فرأيت أنه لم يوافقه. فقلت: يا رسول الله، ألا تستخلف

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ /٥٦٣ ح: ١١٨٣.

عمر ؟ فأعرض عنّي ، فرأيت أنّه لم يوافقه . فقلت : يا رسول الله ، ألا تستخلف عليّاً ؟ قال : « ذاك والّذي لا إله إلّا هو ، إن بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنّة أكتعين » .

وأشار إليه ابن كثير في تفسيره، وعزاه لأبي نعيم في [الدلائل] من طريق الطبراني. ولم أقف عليه في [الدلائل] أيضاً. وأورده السيوطي في [اللآلي المصنوعة]، والهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف. (١)

ولا شكّ أنّ ذنب يحيى هذا أيضاً مركّب من الجريمتين المعروفتين؛ التّهمة بالتشيّع والنكارة في الحديث. وهو ممّن روى له الترمذي، وكذا البخاري في [الأدب]. (٢) وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر والحموئي من طُرقٍ عن يحيى بن يعلى الأسلمي، ثنا عمّار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن زياد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أرقم \_واللفظ للحاكم \_قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ بن يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد الّتي وعدني ربي فليتولّ عليّ بن أبي طالب؛ فإنّه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكم في ضلالة ».

وأخرجه الخطيب أيضاً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، عن أبي المحياة يحيى بن يعلى، عن عمار بن رزيق.

وذكره المتّقي في [الكنز] والحافظ في [الإصابة]، عن مطيّن والباوردي وابن جرير وابن شاهين وابن مندة، عن زياد بن مطرف، ولم يذكر زيد بن أرقم.

١. المعجم الكبير: ١٠ / ٦٧ ح: ٩٩٦٩، مجمع الزوائد: ٨ / ٣١٤ ـ ٣١٥، تفسير القرآن العظيم: ٤ / ١٦٨ وفي طبع: ٧ / ٢٩٥، اللآلي المصنوعة: ١ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩.

٢٠. راجع ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٠ / ٢٦٤ \_ ٢٦٦م: ٧٥٤٥، وتهذيب التهذيب: ١١ / ٢٦٤ م. راجع ترجمته في تهذيب الكمال: ٣١٣٨م: ٣١٣٨، والجرح والتعديل: ٩ / ١٩٦ م: ٨٢٠، ميزان م: ٨٩٩٨، والجرح والتعديل: ٩ / ١٩٦ م: ٨٢٠، ميزان الاعتدال: ٤ / ٤١٥م: ٩٦٥٧، الكاشف: ٢ / ٣٧٩م: ٢٧٢٢.

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق، تفرّد به يحيى عن عمّار، وحدّث به أبو حاتم الرازي، عن أبي بكر الأعين، عن يحيى الحمّاني، عن يحيى بن يعلى. وحدّثناه محمّد بن أحمد بن إبراهيم، قال: نا الوليد بن أبان، قال: نا أبو حاتم، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقّب الذهبي بقوله: أنّى له الصحّة ؟! والقاسم متروك، وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب. (١)

أقول: إنّ القاسم وشيخه لم ينفردا برواية الحديث، بل القاسم توبع من قِبَل إبراهيم بن عيسى عند الطبراني، وإبراهيم بن حسن عند أبي نعيم. وتوبع القاسم مع شيخه الأسلمي من قِبَل الحمّاني، عن أبي المحياة عند أبي نعيم والخطيب وابن عساكر.

فيحيى بن يعلى الذي روى عنه يحيى بن عبد الحميد الحمّاني هو يحيى بن يعلى أبو المحياة ، وليس الأسلمي . واتّحاد الاسم مع وحدة الشيخ هو الذي أوقع أبا نعيم في الوهم ؛ فظنّ أنّ الأسلمي تفرّد بالرواية عن عمّار . وقد روى الخطيب الحديث في [تالي التلخيص] من طريقيهما عن عمّار ، ثمّ قال : (أبو المحياة كوفى ، وهو غير الأسلمى).

وأبو المحياة هو يحيى بن يعلى بن حرملة الكوفي، روى عنه يحيى بن يحيى

١. المعجم الكبير: ٥ / ١٩٤ ح: ١٩٠٥، المستدرك: ٣ / ١٢٨، حلية الأولياء: ٤ / ٣٤٩ - ٣٥٠، تالي تلخيص المتشابه: ٢ / ٤١٤ م: ٢٦٢ ح: ٢٥٠، تاريخ دمشق: ٢٤٢/٤٢، فرائد السمطين: ١ / ٥٥ محمع الزوائد: ١ / ١٥٠، الإصابة في تمييز الصحابة: ١ / ٥٥٩ م: ٢٨٦٥ وفي طبع: ٢ / ٤٨٥ م: ٢٨٧٢، كنز العمّال: ١١ / ١١١ - ٢١٢ ح: ٣٢٩٦٠، وعن السنّة لابن شاهين: ( ١٤٢).

وهناد بن السرّي وسفيان بن عيينة وابنا أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعلي بن سعيد وغيرهم. روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وذكره ابن حبّان وابن شاهين في ثقاتهما. ووثقه يحيى بن معين والذهبى والحافظ العسقلانى وغيرهم. ولم أقف على من ضعّفه. (١)

وأمّا ادّعاء الذهبي بأنّ اللفظ ركيك، فناشئ من ركاكته النفسانيّة تجاه فضائل عليّ اللّه ولأجل بيان زعمه اخترنا لفظ الحاكم الذّي قال عنه: (ركيك)؛ كي يلاحظه القارئ، ويحكم بأنّه هل يقف فيه على أيّة ركاكة، أم لا؟

هذا، مع أنّ الحديث ورد عن زيد بن أرقم من وجهين آخرين، وورد من طُرقٍ أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة. فلاحظ:

[القطيعي]: ثنا الحسن، ثنا الحسن بن عليّ بن راشد، نا شريك، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله عَلَيْنُ: « من أحبّ أن يستمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله عزّوجل في جنة عدن بيمينه فليتمسّك بحبّ عليّ بن أبي طالب ». وأخرجه ابن عساكر بنفس السند في تاريخه . (٢) والن عساكر]: أنا أبو القاسم هبة الله بن المسلّم الرّحبي، أنا خال أبي سعد الله بن صاعد، أنا مسدّد بن عليّ، نا إسماعيل بن القاسم، نا يحيى بن عليّ، نا أبو عبد الرّحمن، نا أبي، عن السدّي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله عَلَيْنُ : « من أراد أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله لنبيّه بيمينه في جنة الخلد فليتمسّك

١. رجال صحيح مسلم: ٢ / ٣٥٢م: ٣٥٨م، الثقات لابن حبّان: ٩ / ٢٦١، تاريخ أسماء الشقات لابن شاهين: ٣٥٣م: ١٥٦٩م، ١٩٦٩م، ١٩٦٩م، ١٩٦٣م، الجرح والتعديل: ٩ / ١٩٦، م: ١٩٦٨، تهذيب التهذيب: ٢١ / ٢٦٣ م: ٧٩٩٧، تقريب التهذيب: ٢١ / ٢٦٣ م: ٧٩٩٧، تقريب التهذيب: ٢٠٥٨م، ٢٦٧١، الكاشف: ٢ / ٣٧٩م، ٢٦٧١، ميزان الاعتدال: ٤ / ٢١٥م، ١٩٦٥٨.

٢. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٦٤ ح: ١١٣٢، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٤٣.

بحبّ عليّ بن أبي طالب ». (١)

وأخرج أبو نعيم والرافعي وابن عساكر والكنجي والحموئي من طريق يعقوب ابن موسى الهاشمي (٢)، عن ابن أبي رواد، عن إسماعيل بن أُميّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس \_واللفظ لأبي نعيم \_قال: قال رسول الله عَيَّالُكُ: « من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي فليوال عليّاً من بعدي، وليوال وليّه، وليقتد بالأئمّة من بعدي؛ فإنّهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً، وويل للمكذّبين بفضلهم من أُمّتي القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي ».

قال ابن عساكر: هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين. وذكره الهندي في [الكنز]، وعزاه للطبراني في [الكبير] والرافعي. (٣)

وأخرج أبونعيم وابن عساكر من طريق بشر بن مهران الفراء ، نا شريك ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن حذيفة واللفظ لأبي نعيم قال : قال رسول الله عَمَا : « من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسّك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ـ ثمّ قال لها : كوني ، فكانت ـ فليتولّ عليّ بن أبي طالب من بعدي ».

وذكر القندوزي في ينابيعه نحواً منه من حديث أبي سعيد الخدري، وعـزاه لأحمد في [المسند]وأبي نعيم في [الحلية]، وفيه تأمّل.

وقال أبو نعيم: رواه شريك أيضاً عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن

۱. تاریخ دمشق: ۲۲/۲۶۳.

٢. وفي لفظ الرافعي: يعقوب بن المغيرة الهاشمي.

٣. حلية الأولياء: ١ / ٨٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٤ ، التدوين في أخبار قزوين: ٢ / ٤٨٥ في ترجمة حسن بن حمزة العلوي، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٠، كفاية الطالب: ٢١٤ ب ٥٧ وفي طبع: ١٨٧، فرائد السمطين: ١ / ٥٣ ح: ١٨ ب ٥، كنز العمّال: ١ / ٣٠ ١ ح: ١٩٨ مختصر كنز العمّال: ١ / ٣٤ .

أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم. ورواه السدي، عن زيد بن أرقم. وقال في موضع آخر: غريب من حديث الأعمش، تفرد به بشر، عن شريك. انتهى كلامه، وذكر ابن حبّان بشر هذا في ثقاته. (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو محمد القاسم هبة الله بن عبد الله، نا أبو بكر الخطيب، نا أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن يحيى العلوي، أنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله الشيباني، ثني أحمد بن إسحاق بن العبّاس بن موسى بن جعفر العلوي بديبل، نا الحسين بن محمّد بن بيان المدائني قاضي تفليس، ثني جدّي لأبي شريف بن سائق التفليسي، نا الفضل بن أبي قرّة التميمي عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتى، ويسكن جنة عدن الّتي غرسها الله ربّى، فليتولّ عليّاً بعدي».

وأخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة والبراء بن عازب أيضاً ، بنحو من لفظ أبي الطّفيل ، عن زيد بن أرقم . (٢)

[الحسكاني]: ثني أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسي، ثنا أبو جعفر محمّد ابن علي، ثنا حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه عن عليّ الله على الله المتين، فليوال علياً، وليأتمّ بالهداة من ولده». (٣)

[الحسكاني]: أني أبو بكر محمّد بن أحمد بن على المصري، أنا أبو جعفر

١. حلية الأولياء: ١ / ٨٦ و ٤ / ١٧٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٤٢، لسان الميزان: ٢ / ٥٨ م: ١٦٥٢، الثقات لابن حبّان: ٨ / ١٤٠، ينابيع المودة: ١٢٧ ب ٤٣، كفاية الطالب: ٨١ ـ ٨٢ ب ٩.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۲۲ ـ ۲۲۳.

٣. شواهد التنزيل: ١/ ١٣٠ ح؛ ١٧٧.

محمّد بن الحسين الفقيه ، أنا أبي ، أنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن زيد ، عن اليعقوبى ، عن عيسى ابن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ، ويلج الجنة بغير حساب ، فليتولّ وليّي ووصيّي وصاحبي وخليفتي على أهلي عليّ بن أبي طالب ، ومن سرّه أن يلج النار ، فليترك ولايته . فوعزّة ربّي وجلاله إنّه لباب الّذي لايؤتى إلّا منه ، وإنّه الذي يسأل الله عن ولايته يوم القيامة » . (١)

[الهمداني]: عن علي الله ، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله علياً بعدي ، وليعاد النجاة ، ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويعتصم بحبل الله المتين ، فليوال علياً بعدي ، وليعاد عدوّه ، وليأتمّ بالأئمّة الهداة من ولده ؛ فإنهم خلفائي وأوصيائي ، وحجج الله على خلقه بعدي ، وسادات أُمّتي ، وقادات الأتقياء إلى الجنّة ، حزبهم حزبي ، وحزب الله ، وحزب الله ،

[الحموئي]: بسنده عن الإمام عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه عن النبيّ عَيَالُهُ: أنّه قال: «من أحبّ أن يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعليّ بن أبي طالب، وليعاد عدوّه، وليوال وليّه؛ فإنّه وصيّي، وخليفتي على أُمّتي في حياتي، وبعد وفاتي. وهو إمام كلّ مسلم، وأمير كلّ مؤمن بعدي. قوله قولي، وأمره أمري، ونهيه نهيي، وتابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلي».

ثمّ قال: « من فارق عليّاً بعدي لم يرني ، ولم أره يوم القيامة . ومن خالف عليّاً حرّم الله عليه الجنّة ، وجعل مأواه النار . ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه ، ومن نصر عليّاً

۱. شواهد التنزيل: ۱ / ۵۸ ـ ۵۹ ح: ۹۰.

٢. ينابيع المودة: ٢٥٨ عن مودة القربي للهمداني، المودة العاشرة، و ٤٤٥ ب٧٧.

نصره الله يوم يلقاه ، ولقّنه حجّته عند المسألة ».

ثمّ قال: « والحسن والحسين إماما أُمّتي بعد أبيهما ، وسيّدا شباب أهل الجنّة ، وأُمّهما سيّدة نساء العالمين ، وأبوهما سيّد الوصيين ، ومن ولد الحسين تسعة أئمّة ، تاسعهم القائم من ولدي ، طاعتهم طاعتي ، ومعصيّتهم معصيّتي ، إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم ، والمضيّعين لحرمتهم بعدي ، وكفى بالله وليّاً وناصراً لعترتي وأئمّة أُمّتي ، ومنتقماً من الجاحدين حقّهم ، ﴿ وَسَيَعلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ﴾ . (١)

ورغم كون رجال سند الحديث من الشيعة إلّا أنّي ذكرته في كتابي، مقتدياً بالحموئي في ذلك، عسى أن يعتاد على رؤية أمثال ذلك الّذين تشمئز قلوبهم عند الوقوف على النصوص الصريحة في المسألة.

[موفق بن أحمد]: أناالإمام الأجلّ أخي شمس الأئمّة أبو الفرج محمّد بين أحمد المكّي، أنا الإمام الزاهد أبو محمّد إسماعيل بن علي بن إسماعيل، ثني السيّد الإمام الأجلّ المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفّق بالله، أنا أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد بن يوسف الواعظ بن العلاف، أنا أبو جعفر محمّد بين أحمد بن محمّد بن حمّاد المعروف بابن متيم، أني أبو محمّد القاسم بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثني أبي جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد معمّد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عليّ، عن أبيه محمّد النه عليّ بن الحسين سيّد العابدين، عن أبيه الحسين بن عليّ الشهيد، قال: سمعت جدّي رسول الله عليّ الميّول الله عليّ بن أبي طالب وذريّته أنمة ويموت مماتي، ويدخل الجنة التي وعدني ربي، فليتول عليّ بن أبي طالب وذريّته أنمة

١. فرائد السمطين: ١ / ٥٤ ـ ٥٥ ح: ١٩ ب ٥.

الهدى ومصابيح الدّجى من بعده ؛ فإنّهم لن يخرجوكم من باب هدى إلى باب الضلالة ». (١) [الديلمي] : عن الإمام الحسين بن عليّ الله الله عَلَيْهُ لعلى : «لو أنّ عبداً عبد الله ، مثل ما أقام نوح في قومه ، وكان له مثل أحد ذهباً ، فأنفقه في سبيل الله ، ومدّ في عمره ، حتى يحج ألف عام على قدميه ، ثمّ قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ، ثمّ لم يوالك يا عليّ ، لم يشمّ رائحة الجنّة ، ولن يدخلها ».

وذكره الذهبي في [الميزان]، من حديث عليّ ﷺ، وعدّه من أباطيل محمّد ابن عبد الله البلوي، وقال: رواه أخطب خوارزم.

ولا بدّ أن يحكم الذهبي عليه بذلك؛ وذلك لأنّه كان محروماً من تيك الفضيلة وبعيداً عن تلك الولاية، وليس له همّ في الوصول إلى الحقيقة. بل وقد يستفاد من مواقفه أنّ له هدفاً خاصّاً في إسقاط منزلة أهل بيت النبيّ صلوات الله عليه وعليهم من عند المسلمين. (٢)

وقد تقدم في الفصل الثاني ما أخرجه الطبراني والحاكمي وابن عساكر وابن المغازلي، عن عمّار بن ياسر: أنّه قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «أُوصي من آمن بي وصدّقني بولاية عليّ بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولّى الله، ومن أحبّه فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ». (٣)

١. المناقب للخوارزمي: ٧٥ ح: ٥٥، ينابيع المودة: ١٢٧ ـ ١٢٨ ب ٤٣.

٢. تنزيه الشريعة: ١ / ٣٩٨ - : ١٥٣، ميزان الاعتدال: ٣ / ٥٩٧ م: ٧٧٥٧، لسان الميزان: ٦ / ٢٢٤ م
 م: ٧٦١٧.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٢٠ و ٥٢ / ٧ - ٨، مناقب عليّ الله : ٢٣٠، ٢٣١ - ٢٣٢ ح ٢٧٩، ٢٧٩، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٥ - ١٠١٠ ح : ٣٢٩٥٣، الرياض النضيرة: ٣ / ١٠٥ ح : ١٣١٧، كفاية الطالب: ٣٣ ب ٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٨ - ١٠٩.

وأخرج الطبراني وابن عدي وابن المغازلي وابن عساكر والكنجي من طُرقٍ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار ، عن أبيه محمد ، عن أبيه عمّار بن ياسر ، قال : قال رسول الله عَلَيْنُهُ : « من آمن بي وصدّقني فليتولّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإنّ ولايته ولايتي ، وولايتى ولايتى ولايتى ولايتى ولايتى ولايتى ولايتى ولايتى ولاية الله ».

وفي لفظٍ لابن عدي وغيره: «أُوصى من آمن بى وصدّقنى بولاية عليّ، من تولاّه فقد تولاّني، ومن تولاّني، ومن تولاّني، ومن تولاّني فقد تولّى الله عزّوجلّ -».

وفي لفظٍ آخر لابن عدي: «من تولّى عليّ بن أبي طالب فأحبّه فقد تولاّني وأحبّني، ومن تولّاني وأحبّني، ومن تولّاني وأحبّني فقد تولّى الله وأحبّه». (١)

[الحسكاني]: أنا محمّد بن عبدالله الصوفي، أنا محمّد بن أحمد ببن محمّد، ثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي، ثني محمّد بن سهل، عن عبد العزيز ابن عمرو، عن الحسن بن الحسين الفريعي، عن جعفر بن محمّد، قال: نحن حبل الله الذي قال الله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ (٢) الآية، فالمستمسك بولاية عليّ بن أبي طالب المستمسك بالبرّ، فمن تمسّك به كان مؤمناً، ومن تركه كان خارجاً من الإيمان. (٣)

[الحاكم]: ثني محمّد بن مظفّر الحافظ، نا عبد الله بن محمّد بن غزوان، نا عليّ ابن جابر، نا محمّد بن سوقة، ابن جابر، نا محمّد بن خالد بن عبد الله، نا محمّد بن فضيل، نا محمّد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: قال النبيّ عَلَيْلُهُ: « يا عبد الله، أتاني

١. الكامل لابن عديّ: ٧ / ٢٧٢ \_ ٢٧٣ م: ١٦٢٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٣٩، المناقب لابن المغازلي:
 ٢٣١ ح: ٢٧٨، فردوس الأخبار: ١ / ٢٢١ مح: ١٧٥٦، كفاية الطالب: ٧٤ب ٥، كنز العمال: ١١ / ١١١ مح: ٣٢٩٥٨.

۲. سورة آل عمران: ۱۰۳.

٣. شواهد التنزيل: ١/ ١٣٠ ح: ١٧٨.

ملك، فقال: يا محمد، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ » قال: « قلت: على ما بعثوا؟ قال: « قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية عليّ بن أبي طالب ».

أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الحاكم، ثمّ قال: قال الحاكم: تفرّد به عليّ بن جابر، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن فضيل، ولم نكتبه إلّا عن ابن مظفّر، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون. (١)

[الحسكاني]: ثنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ جملة، ثني عبد العزيز بن نصر الأيوبي، ثنا سليمان بن أحمد الحصي، ثنا أبو عمارة البغدادي، ثنا عمر بن خليفة أخو هوذة، عن عبد الرّحمن بن أبي بكر المليكي، عن محمّد بن شهاب الزهري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَمَالَيُهُ: «قال لي جبرائيل: قال الله تعالى: ولاية عليّ بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي». (٢)

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن محمد بن عبد الوهّاب \_اذناً \_عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عليّ، ثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل، ثنا أبو القاسم الطائي، ثنا محمد بن زكريّا الغلابي، ثني العبّاس بن بكار، عن عبدالله بن المثنّى، عن عمّه ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله عَلَيْ : «إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنّم لم يجز إلّا من معه كتاب ولاية عليّ بن أبي طالب».

لعلّ هذا هو حديث الأعمش الذي لم يحبّ العقيلي أن يصرّح به فيما سبق ؛ حيث قال : « فلان كذا وكذا على الصراط » . إلّا أنّي لم أقف على إسناد الأعمش ولفظه . وقد روي هذا الحديث عن عليّ الله وأبى بكر بن أبي قحافة و أبي سعيد

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲٤۱.

۲. شواهد التنزيل: ۱ / ۱۳۱ ح: ۱۸۱.

الخدري وابن عبّاس وعبدالله بن مسعود أيضاً. (١)

وقد كان معلوماً لدى الجميع أنّ ولاية عليّ الله هي طريقة الهداية ، حتى عند الذين كانوا لا يتحمّلون ذلك ، فعلى سبيل المثال لاحظ القصّة التالية :

أخرج الحارث وابن سعد واللالكائي وأبو نعيم من طُرقٍ عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: شهدت عمر حين طعن ... فذكر قصة طعن عمر من قبل أبي لؤلؤ وجعله الأمر شورى بين ستة أشخاص، ثم قال: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم أن يعرفوا لك صهرك من رسول الله عَيْلَةُ وشرفك، فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله، ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس. ثم قال: يا صهيب، صلّ بالناس ثلاثاً، وادخل هؤلاء في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا رأسه. فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولوها الأجلح سلك بهم الطريق! فقال له ابن عمر: فما يمنعك \_يا أمير المؤمنين \_منه؟ قال: أكره أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً.

ولفظ اللالكائي: فلمّا أن أدبروا قال: إن ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق ـ يعني عليّاً \_ فقيل: فما يمنعك \_ يا أميرالمؤمنين \_ أن تولّيها إياه ؟ قال: أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً .

وأورده الطبري في [الرياض]، وعزاه للنسائي. ولفظه: إن وللوها الأجلح يسلك بهم الطريق المستقيم \_يعنى علياً فقال له ابن عمر: فما يمنعك أن تقدم علياً؟ قال: أكره أن أحملها حيّاً وميتاً.

١٠. مناقب عليّ الله: ١٤٠، ١٤٠، ١٤٨، ٢١٨ - ٢١٩ ح: ١٥٦، ١٧٢، ٢٨٩، تـاريخ بـغداد: ٣٨٠/٣ م: ٢٨٩، ١٧١، و ١٠ / ٢٥٦ م: ١٥٩١، الرياض النضرة: ٣/ ١٦١١ م: ١٣٦٧، و ١٠ / ٣٥٧ م: ٥٥١١، الرياض النضرة: ٣/ ١٦٨٠ م: ١٣٦٧، اللهلي المصنوعة: ١ / ٣٤٧ ـ ٣٤٧، ينابيع المودة: ٢ / ١٦٩.

وأورده البوصيري في [الإتحاف] والعسقلاني في [الفتح] و[المطالب]، وقالا: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري بأتمّ من هذا السياق.

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير]، والمتّقي في [الكنز]، مع الإقـرار بصحّة الحديث.(١)

وأمّا لماذا لا يتحمّل الخليفة ولاية عليّ بن أبي طالب الله ، حتى بعد وفاته ؟! فبيان علّته موكول إلى محلّه.

\* \* \*

الطبقات الكبرى: ٣/ ٣٤١ ـ ٣٤٦، وفي طبع: ٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠، وفي آخر: ٣/ ٢٨٢، وفي رابع: ٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠، بغية الباحث: ١٨٥ ـ ١٨٦ ح: ٩٥، وفي طبع: ٢/ ٢٢٢ ـ ٦٢٣ ح: ٩٥، حلية الأولياء: ٤/ ١٥١ ـ ١٥٠، اعتقاد أهل السنة للالكائي: ٨/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ ح: ٢٦٥، إتحاف الخيرة المهرة: ٩/ ١٥١٤ ـ ٢٦٥ ح: ٢٦٥ م: ٣٩٢٥ من ٢٢٥ م: ٢٢٥ من ١٨٥٠ من صحيح البخاري، جامع الأحاديث: ١٣/ ٣٥٢ ح: ١٤٦١، كنز العمّال: ١٢/ ١٧٩ ـ ١٠٤٠ من ١٠٤٠ الرياض النضرة: ١/ ٤١١، وعن أنساب الأشراف: ٣/ ١٠٠ و ١٠٢٠ و ١٠٦٠.

#### عليّ اللهِ هو المبيّن لحقيقة الوحي بعد النبيّ ﷺ

أخرج ابن الأعرابي وابن حبّان والحاكم وابن عساكر من طُرقٍ عن ضرار بن صرد، نا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت أبي يذكر عن الحسن، عن أنس: أنّ النبي عَلِي قال لعلي : «أنت تبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه بعدي ».

ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: بل هو فيما أعتقد، من وضع ضرار، قال ابن معين كذّاب. (١) أقول: إنّ ضرار بن صرد هذا سجّل فيما بين الّذين قذفهم القوم في وادي المتروكين، ووضعوا عليه صبغة التشيّع. وأمّا الذنب الّذي استحقّ به ذلك فهو روايته لهذا الحديث، فقد قال أبو حاتم: صدوق، صاحب قرآن وفرائض، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، روى حديثاً، عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن أنس، عن النبيّ عَيَّا في فضيلة لبعض الصحابة، ينكرها أهل المعرفة بالحديث. وقال ابن عديّ: وضرار بن صرد هذا من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو في جملة من يُنسب إلى التشيّع بالكوفة. وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق له أوهام وخطأ، ورُمي بالتشيّع، وكان عارفاً بالفرائض. وعدّوه ممّن روى عنه أبو زرعة والبخاري في كتاب [أفعال العباد] وغيرهما، وعن البخاري وغيره: أنّه متروك الحديث. مات سنة: تسع وعشرين ومائتين. (٢)

١. المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٢٢، معجم الشيوخ لابن الأعـرابـي: ٢ / ٤٥٥ ح: ٢٣٨٩ تـاريخ
 دمشق: ٢٨٧/٤٢، المجروحين: ١ / ٣٨٠.

٢. الجرح والتعديل: ٤ / ٢٠٤٥م: ٢٠٤٦، التاريخ الكبير: ٤ / ٣٤٠م: ٣٠٥٤، المجروحين: ١ / ٣٨٠٠ الجرح والتعديل: ٥ / ١٦١م: ٩٥٠، تهذيب الكمال: ٩ / ١٨٠ ـ ١٨٢م: ٢٩١٥، تهذيب التهذيب:

وقد لاحظت أنّ البعض الّذي لم يحبّ أبو حاتم أن يذكر اسمه هو عليّ بن أبي طالب، وأنّ سبب نكارة الحديث هو كون الفضيلة مختصّة به عليه ، دون غيره.

هذا، مع أنّ ضرار بن صرد لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أنس، بل قد روي من طُرق أخرى، فلاحظ:

أخرج أبو نعيم ومحمّد بن سليمان وابن عساكر والموفق بن أحمد وابن الجوزي وابن الجزري من طريق الحارث بن حصيرة ، عن القاسم بن جندب ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَيَّالُهُ: « يا أنس ، اسكب لي وضوءاً ». ثمّ قام فصلّى ركعتين ، ثمّ قال : « يا أنس ، أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين ، وسيّد المسلمين ، وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيّين ». قال أنس : قلت : اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار ، وكتمته ، إذ جاء عليّ ، فقال : « من هذا يا أنس ؟ » فقلت : عليّ . فقام مبشراً ، فاعتنقه ، ثمّ جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ، ويمسح عرق عليّ بوجهه ، قال عليّ : يا رسول الله ، لقد رأيتك صنعتَ شيئاً ، ما صنعتَ بي من قبلُ ! قال : « وما يمنعني ؟ وأنت تؤدّي غنّي ، وتسمعهم صوتي ، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي ».

ثم قال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل، عن أنس نحوه. (١)
[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجّار، نا محمّد بن المظفر، نا إسحاق بن محمّد بن مروان، نا أبي، نا الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الشمالي عن

<sup>→</sup> ٤١٩/٤ ـ ٤٢٠ م: ٣٠٨٢، تـقريب التهذيب: ٢٢١ م: ٢٩٨٢، مـيزان الاعـتدال: ٢ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ م: ٣٩٨١، مـيزان الاعـتدال: ٢ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ م: ٣٩٨١.

١. حلية الأولياء: ١ / ٦٣ ـ ٦٤، مناقب أميرالمؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٣١٣ ـ ٣١٣، ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ٣٦١ ـ ٣٦١ ـ ٣٦١ ـ ٣٦١ .
 ح: ٢٣٢، ٢٩٠، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٨٦، مناقب الأسد الغالب: ٣٣، المناقب للخوارزمي: ٨٥ ح: ٧٥ .
 الموضوعات: ١ / ٣٧٦ ـ ٣٧٧، فرائد السمطين: ١ / ١٤٥، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٢٨ ـ ٣٢٩ .

أبي إسحاق، عن بشير الغفاري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ لِللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ لعليّ: «أنت تغسّلني، وتواريني في لحدي، وتبيّن لهم بعدي ». (١)

[الديلمي]: عن أنس عن النبيّ عَلَيْكُ : أنّه قال: « يا عليّ ، أنت تبيّن الأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي ». (٢)

[الديلمي]: عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مني، ومبيّن الأمّـتي ما أرسلت به بعدي، حبّه إيمان، وبغضه نفاق». (٣)

[ابن عدي]: ثنا أحمد بن حفص بن عمر ، ثنا أحمد بن أبي روح ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال: قيل: يا رسول الله ، عمن يكتب العلم بعدك ؟ قال: «عن عليّ وسلمان ».

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلّا من حديث أحمد بن أبى روح ، ولا يتابَع أحمد بن أبى روح عليه.

وأخرجه الخطيب والسهمي وابن الجوزي من طريق ابن عدي، وأعلوا الحديث بأحمد بن أبي روح البغدادي .(٤)

الحاصل: أنّك قد لاحظت أنّ الله جلّ شأنه نصّب عليّاً ميزاناً للحقّ والهداية ، وجعله مبيّناً لما اختُلف فيه بين الأمّة. فكان من الواجب واللازم على جميع المسلمين الرجوع إلى عليّ الله ، والاقتداء به في كلّ ما كان مختلفاً فيه بينهم ، والإعراض عن كلّ رأي معارض لقوله سلام الله عليه ، سواء كان ذلك الرأي لصحابي أو لغيره.

۱. تاریخ دمشق: ۲۲/ ۳۸۹\_ ۳۸۷.

٢. كنز العمّال: ١١ / ٦١٥ ح: ٣٢٩٨٣.

٣. سمط النجوم: ٣/ ٦٤ -: ١٤١، كنز العمّال: ١١ / ٦١٤ ـ ٦١٥ -: ٣٢٩٨١ وعن مسند الفردوس ( ٤٠٠٠).

الكامل لابن عدي: ١ / ٣٢١م: ٣٦، تاريخ بغداد: ٤ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠م: ٢١٤٦، تاريخ جرجان: ٦٤ م: ٦، العلل المتناهية: ١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ح ٤٥٨، ميزان الاعتدال: ١ / ٩٨ م: ٣٧٨، لسان الميزان: ١ / ٢٨ م: ٥٥٨.
 ١ / ٢٦٠ م: ٥٥٨.

## الفصل الثاني عشر

# في أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليه ميزان الوصول إلى حقيقة الوحي

عليّ الطِّلِ باب علم الوحي ما روي عن عليّ الطِّلِ في ذلك

ما روي عن ابن عبّاس

ما روي عن غيرهما من الصحابة

#### عليّ ﷺ باب علم الوحي

قال الله عزّوجل : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّـقىٰ وَأُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ الْبُيُوتَ مِنْ اَبُواٰبِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ . (١)

### ما روي عن عليّ ﷺ في ذلك

أخرج الترمذي وابن جرير والقطيعي والآجري والبغوي وابن بطّة وأبو نعيم والحسكاني وغيرهم من طُرقٍ عن محمّد بن عمر الرّومي، ثنا شريك، عن سلمة ابن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن عليّ، قال: قال رسول الله عَلَيْ : «أنا دار الحكمة وعليّ بابها، فمن أرادها أتاها من بابها». قال: وكان على على يقول: إنّ بين أضلاعي لعلماً كثيراً.

وفي لفظٍ للحسكاني: «أنا دار العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتها من بابها». وكنت أسمع عليّاً كثيراً ما يقول: إنّ ما بين أضلاعي هذه لعلم كثير .(٢)

١. سورة البقرة: ١٨٩.

٢. الجامع الكبير للترمذي: ٦/ ٨٥ ـ ٨٦ ح: ٣٧٢٣ وفي طبع: ٥ / ٢٠٤ ح: ٣٧٤٤، تهذيب الآثار، من

ثم قال الحسكاني: هذا لفظ ابن فارس، ورواه جماعة عن شريك، وهو عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعقبة بن عامر الجهني وأبي ذر الغفاري وأنس وسلمان وغيرهم.

وعزاه المناوي وغيره لأحمد بن حنبل، ولم أقف على إسناده. ولم يـذكر الحسكاني في سنديه سويد بن غفلة.

قال المناوي: أي عليّ بن أبي طالب هو الباب الّذي يُدْخَل منه إلى الحكمة، فناهيك بهذه المرتبة ما أسناها، وهذه المنقبة ما أعلاها! ومن زعم أنّ المراد بقوله «وعليّ بابها» أنّه مرتفع من العلوّ \_وهو الارتفاع \_فقد تنحّل لغرضه الفاسد بما لا يجزيه ولا يسمنه ولا يغنيه ..(١)

وقال ابن جرير: {وهذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح، لعلّتين؛ إحداهما: أنّه خبر لا يُعرف له مخرج عن عليّ عن النبيّ عَيَالِيهُ إلّا من هذا الوجه. والأخرى: أنّ سلمة بن كهيل عندهم ممّن لا تثبت بنقله حجّة. وقد وافق عليّاً في رواية هذا الخبر عن النبيّ عَيَالِهُ غيره }. وقال الغماري: {أصاب ابن جرير رحمه الله في تصحيح هذا الحديث، ولم

١. فيض القدير: ٣/ ٦٠ ح: ٢٧٠٤.

مسند عليّ بن أبي طالب: ٤/٤٠١، الشريعة للآجري: ٣/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ ١٦٠٨، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١/٨٨ ح: ٣٤٧، فضائل الصحابة لأحمد: ٢/ ٦٣٤ ـ ١٣٥٦ ح: ١٠٨١، مصابيح السنة للبغوي: ٢/١٥١ ح: ٣١٧ وفي طبع: ٢/ ١٥١ ح: ٢٦٨٧، مشكاة المصابيح: ٣/ ٢٥٩ ح: ٢٦٩٦ تحفة الأشراف: ٢/ ٢١٤ ح: ٢٠٢٩، الجامع الصغير: ١/ ١٦١ ح: ٢٠٠٤ وفي طبع دمشق: ١/ ٢١٤ ح: ٢٧١٩، فيض القدير: ٣/ ٢٠ ح: ٢٠٠٤، ضعيف الجامع الصغير: ١٨١٩ ح: ٣١٤١، البداية والنهاية: ٧/ ٣١٥، شــواهـد التنزيل: ١/ ٢٠٨ - ٣٨ ح: ١١٩١، ١٢١، اللآلي المصنوعة: ١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠، الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٢٥٩، المسند الجامع: ٣١/ ٢٠٠ ح: ٢٠٣٩، كنز العـمّال: ٢٠٠، الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٢٩٣، المسند الجامع: ٣١/ ٢٠٠ ح: ٣٢٩٠١، كنز العـمّال: ٢٠٠ منح الملك العلي: ٢٤.

يصب فيما ذكر أنه قد يكون فيه علّة عند غيره؛ لأنّه جعل إحدى العلّتين كونه لم يُرو عن عليّ الله إلّا من هذا الوجه، وليس كذلك، بل روي عنه من أربعة أوجه أُخرى ... } ثمّ ذكر الأوجه الأربعة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى عن قريب.

ثمّ قال: {وأما العلّة الثانية، وهي كون سلمة بن كهيل لا تقوم به حجّة عندهم، فمدفوعة أيضاً؛ بأنّ سلمة بن كهيل ليس عندهم كذلك، بل احتجّ به البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من أصحاب الصحاح، ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وأبوزرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأحمد وسفيان والنسائي وآخرون. وإنّما توهم ابن جرير عدم احتجاجهم به من ذلك الأصل الباطل في ردّ حديث الشيعي، خصوصاً إذا روى فضل عليّ الله الأنّ سلمة بن كهيل كان كذلك، (١) وهو أصل باطل بالإجماع كما ستعرفه. فهذا الحديث بمفرده أيضاً على شرط الصحيح، كما حكم ابن جرير؛ فإنّ رجاله كلّهم موثقون.

أمّا شريك ومن فوقه فكلّهم ثقات من رجال الصحيح. وأمّا محمّد بن عمر الرّومي، فروى عنه البخاري خارج الصحيح، وقال أبوحاتم: صدوق، وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وقال أبوزرعة: شيخ فيه لين، روى حديثاً منكراً عن شريك. فهذا أقصى ما قيل فيه، وقد عرفت أنّ من هذا حاله لا ينزل عن درجة الصحيح، خصوصاً ولم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه عبد الحميد بن بحر، أخرج متابعته أبو نعيم في [الحلية]..

وأمّا إسماعيل بن موسى الفزاري، فقال أبو حاتم: صدوق، وكذا قال مطيّن،

١. هكذا قال، إلّا أنّ الشيعة يتبرأون من سلمة بن كهيل، وينسبونه إلى البتريّة، بل يقولون: إنّه ممّن أضلّ كثيراً، فراجع على المثال جامع الرواة للأردبيلي: ١ / ٣٧٣، ومنتهى المقال للحائري: ٣ / ٣٧٢ من مصادر السنّة تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: ١٥٠ م: ١٥٥٤، الثقات لابن حبّان: ١٤٠٤، تاريخ الثقات للعجلى: ١٩٧ م: ١٩٥٠، تهذيب التهذيب نها ١٤٠٠م: ٢٦٠٢.

وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وقال أبو داود: صدوق في الحديث، إلّا أنه يتشيّع، وقال ابن عديّ: إنّما أنكر عليه الغلوّ في التشيّع.

قلت: ومع هذا فلم ينفرد به أيضاً ، بل تابعه الحسن بن سفيان وإبراهيم بن عبد الله البصري. فإذا ضمّ إلى هذه الطريق الّتي هي صحيحة ، تلك الطرق الأربعة من رواية الشعبي والحسن والأصبغ والحارث كان حديث عليّ الله بمفرده صحيحاً جزماً ، فكيف بانضمامه إلى حديث ابن عبّاس الّذي هو من أصح الصحيح ، كما عرفت ؟ } . انتهى . (١)

قال ابن حبّان: {عمر بن عبدالله الرّومي شيخ يروي عن شريك، يقلّب الأخبار، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال. رَوَى عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن عليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها»، رواه عنه أبو مسلم الكجّي. وهذا خبر لا أصل له عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا شريك حدّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده. ولعلّ هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية، فحفظه ثمّ أقلبه على شريك، وحدّث بهذا الإسناد }. (٢) قال الدارقطني في تعليقه على كلام ابن حبّان: {قول أبي حاتم هاهنا: عمر ابن عبدالله الرّومي، الذي روى عنه أبو مسلم ونظراؤه. وأبوه عمر بن عبدالله ثقة، حدّث عنه قتيبة بن سعيد والأكابر، يحدّث عن أبيه، عن أبي هريرة. وأبو عبدالله الرّومي حدّث عنه حمّاد بن زيد، يحدّث عنه حمّاد بن زيد،

وهـو ثقة }.<sup>(٣)</sup>

١. فتح الملك العليّ: ٢٢ ـ ٢٤.

۲. المجروحين: ۲ / ٩٤.

٣. تعليقات الدارقطني على المجروحين: ١٧٨ ـ ١٧٩ م: ٢١٨.

وقال الذهبي: عمر بن عبد الله الرّومي عن شريك ، كذا قال ابن حبّان ، فوهم ، وقال: يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. قلت: بل الرّاوي عن شريك هو محمّد بن عمر الرّومي ، وهو ولد المذكور ، فأمّا الأب فثقة ، حدّث عنه قتيبة بن سعيد والكبار . (١)

أقول: إنّ ابن حبّان ما وهم في قوله ، بل لمّا وقع بصره على هذا الحديث فقد وعيه وشعوره ؛ فلم يدر ما يخرج من رأسه ، وخلط بين الأب والابن ، ونسب رواية الابن إلى الأب ، وحمل بسببه على ذلك المسكين بذلك الهجوم الفجيع ، مع أنّه ذكر كليهما فيما بين ثقاته .

فقال في ترجمة الأب من كتاب [الثقات]: عمر بن عبدالله بن عبد الرّحمن الرّومي، من أهل البصرة يروي عن الحسن وقتادة، روى عنه البتوذكي وقتيبة ابن سعيد. (٢)

وترجم له البخاري في [الكبير] وابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل] من دون التعرّض لأيّ جرح في حقّه. وقال الحافظ في [التقريب]: مقبول، ووضع عليه رمز البخاري في [الأدب]. وقال في [اللسان]: ثقة، ضعّفه ابن حبّان وحده. (٣) أقول: قد تلاحظ أنّ ابن حبّان لم يضعّفه إلّا في مقام الرّواية في فضل عليّ الله ووثقه في غيره.

قال الحافظ المزّي: عمر بن عبدالله بن عبد الرّحمن البصري المعروف بالرومي، ذكره ابن حبّان في كتاب [الثقات]..

١. ميزان الاعتدال: ٣/٢١٢م: ٦١٥٩.

٢. الثقات لابن حبّان: ٧ / ١٨٧.

٣. التاريخ الكبير: ٦/ ١٦٩ ــ ١٧٠ م: ٢٠٦٤، الجرح والتعديل: ٦/ ١١٩ م: ٦٤٤، تــقريب التــهذيب /٣٥٢ م: ٤٩٣٠، لسان الميزان: ٨/ ٥٩٣ م: ١٣٨٣١.

وعلّق الحافظ العسقلاني على كلامه بقوله: قلت: لكن [.....]. وجاء في هامش تهذيبه؛ بياض في الأصل بقدر أربعة أسطر .(١)

أقول: إنّ سرّاق الدّين أرادوا بهذا البياض تبييض وجه ابن حبّان، الّذي سوّده الله تعالى بسبب سطوره الأربعة في كتابه [المجروحين]؛ فأسقطوا ما نقله الحافظ عنه، بتخيّل أنّهم بهذا العمل سيكشفون عن ابن حبّان الفضيحة الّتي فضحه الله \_عزّوجلّ بها، عندما خان الله ورسوله وأهل بيته.

وقال ابن حبّان في ترجمة الابن من ثقاته: {محمّد بن عمر بن عبدالله الرّومي، من أهل البصرة، كنيته أبو عبدالله يروي عن شعبة وزهير بن معاوية، روى عنه أبو موسى الزمن وأهل العراق، وهو مولى لآل رباح بن عبيدة }.(٢)

وذكر الحافظان في التهذيبين: أنّه كان ممّن روى عن أبي خيثمة زهير بن معاوية وشعبة وشريك بن عبد الله. وقال أبو زرعة: شيخ فيه لين، وقال أبو حاتم: صدوق قديم، روى عن شريك حديثاً منكراً. وقال الآجري عن أبي داود: محمّد ابن الرّومي ضعيف. وذكره ابن حبّان في [الثقات]..

وقال الحافظ ابن حجر: {قلت لصاحب الكمال: [......]، فقد قال صاحب (الزهرة): محمّد بن عبد الله بن الرّومي اليماني القيسي، روى عنه مسلم ثلاثة عشر حديثاً \_كذا وجدت بخطّ الحافظ ابن الطاهر في (الزهرة) \_ولم يتعقّبه }. (٣) و ترجم له البخاري في تاريخه من دون جرح. وحسّن له الترمذي؛ حيث قال

۱. تهذیب الکمال: ۱۰٤/۱۶م: ۱۰۵۸، تهذیب التهذیب: ۳۹۷/۷م: ۵۱۱۵.

٢. الثقات لابن حبان: ٩ / ٧١.

٣. تهذيب الكمال: ١٧ / ١٧ م: ١٠٨٤ وليس فيه لفظة [صدوق] عن أبي حاتم، وكذلك ليس في النسخة الموجودة لدينا من كتاب الجرح والتعديل: ٨ / ٢١ ـ ٢٢ م: ٩٤، تهذيب التهذيب: ٩ / ٣١١ ـ ٣١٢ م: ٩٤ متلاثة عشر من م: ٩٤ مديث محمد بن عبدالله الرومي هذا هو السبب الأصلي لفرار أحاديثه ثلاثة عشر من صحيح مسلم.

حول حديثه في مناقب زيد بن حارثة: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من حديث ابن الرّومي، عن علي بن مسهر. قال الذهبي في [سير الأعلام]: صدوق، وقال في الكاشف: ضعّفه أبوداود، وقوّاه غيره، وأورد في [الميزان] حديثه «أنا دار الحكمة وعليّ بابها» من دون أن يتّهمه به، بل قال: فما أدري من وضعه؟! وذكر الحافظ في [اللسان]: أنّ البخاري روى عنه في غير الصحيح، ووثقه ابن حبّان. (١)

الحاصل: أنّ الحديث صحيح على شرط ابن حبّان على أية حال؛ سواء كان المراد بابن الرّومي الأب أو الابن، فقد لاحظت أنّه ذكر كليهما في كتاب [الثقات] الذي قال بالنسبة إليه: {ولا أذكر في هذا الكتاب إلّا الثقات الّذين يجوز الاحتجاج بخبرهم }.

وأمّا البقيّة من رجاله ، فهم :

١-إبراهيم بن عبدالله أبو مسلم الكشي أو الكجّي، شيخ ابن حبّان والقطيعي،
 ذكره في المجلّد الثامن من ثقاته. وذكر فيه أيضاً متابع أبي مسلم إسماعيل بن موسى شيخ الترمذي وابن جرير.

وذكر الخطيب في ترجمة أبي مسلم من تاريخه: أنّه كان من أهل الفيضل والعلم والأمانة، وحكى توثيق موسى بن هارون والدارقطني وعبد الغني بن سعيد له.

وقال الذهبي: الشيخ الإمام الحافظ المعمّر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجّي صاحب السنن.. وتّقه الدارقطني وغيره.. مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

۱. التاريخ الكبير: ١/ ١٧٨ ـ ١٧٩ م: ٥٤٤، الجامع الكبير للترمذي: ٦ /١٤٣ ـ ١٤٤ ح: ٣٨١٥، سير أعلام النبلاء: ١٠ / ٢٢١م: ١٢١، ميزان الاعتدال: ٣/ ٦٦٨م: ٨٠٠٢م، الكاشف: ٢ / ٢٠٤م: ٥٠٧٢م، لسان الميزان: ٩ / ١٣٢م: ١٤٣١٨.

٣ ـ وشريك بن عبد الله النخعي ، ذكره ابن حبّان في المجلّد السادس.

٢ ـ وسلمة بن كهيل ٥ ـ وسويد بن غفلة ، ذكر هما في المجلّد الرابع.

والصنابحي عبد الرّحمن بن عسيلة، ذكره في المجلّد الخامس من ثقاته.
 وقد تقدّم قول الغماري في حقّ هؤلاء؛ بأنّهم من رجال الصحيح. (١)

ثمّ إنّه لو وقف القارئ على كتاب [المجروحين]، ورأى فيه كلمات ابن حبّان المتقدّمة \_أي [يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم]، [لا يجوز الاحتجاج به بحال]، [هذا الخبر لا أصل له عن النبيّ]، [ولا شريك حدّث به]، [و ... ] \_ لجزم بلا توقّف على أنّ هذا الحديث لا أصل له؛ لأنّه يرى أنّ بطلاً من أبطال الدقّة والتحقيق حكم بذلك؛ بتلك الكلمات القاطعة، كما انخدع به أبو الفرج بن الجوزي؛ فاتّكل على ابن حبّان في طرح الحديث من رواية ابن الرّومي.

وأمّا لو اطّلع القارئ على كتاب [الثقات]، ورأى أنّ ابن حبّان ذكر راوي الحديث فيما بين ثقاته، لعلم أنّ تحقيقاته كانت سطحيّة، وخالية من الدقّة، خاصّة فيما يتعلّق بفضائل أهل البيت الميّاني ، وَلَفَهمَ أنّ كثيراً من أمثال هذه الكلمات الصادرة عن غير ابن حبّان ؛ ممّن يحسبهم الجاهل مدقّقين كانت أيضاً بهذه المثابة.

هذا، مع أنّ ابن الرّومي لم ينفر د بهذا الحديث؛ فقد نقل السيوطي عن الحافظ العلائي: أنّه قال: قال الترمذي \_بعد إخراج الحديث \_: هذا حديث غريب، وقد رُوَى بعضُهم هذا عن شريك، ولم يذكر فيه الصنابحي، ولا نعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك النخعى القاضى. برئ محمّد بن الرّومي من التفرّد به.

وشريك هو ابن عبدالله النخعي القاضي، احتجّ به مسلم، وعلَّق له البخاري،

۱. الثقات لابن حبان: ۱/ ۱۱ و ۲۱۷، ۳۱۷ و ۷۵ / ۷۵ و ۲/ ۶۶۵ و ۸/ ۸۹، ۱۰۵، تاریخ بغداد: ۲/ ۱۱۹ ـ ۱۲۲ م: ۳۱، ۳۱، سیر أعلام النبلاء: ۲۳ / ۶۲۳ ـ ۶۲۵ م: ۲۰۹.

ووثقه يحيى بن معين، وقال العجلي: ثقة، حسن الحديث. وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً أورع في علمه من شريك. فعلى هذا يكون تفرده حسناً، فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية ؟ ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي؛ لأنّ سويد بن غفلة تابعي مُخَفْرَمُ ؛ أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم، وذِكْرُ الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد. ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر. انتهى محكى كلام الحافظ علاء الدين العلائي. (١)

أقول: ورواه عبد الحميد بن بحر البصري، عن شريك، كما أخرجه الآجري وأبو نعيم وابن بطّة وغيرهم. ورواه سويد بن سعيد، عن شريك، كما قال ابن كثير، وأخرجه ابن عساكر وابن المغازلي، فلاحظ:

أخرج الآجري وأبو نعيم وابن بطّة والحسكاني وابن الجوزي وابنُ الجزري من طريق عبد الحميد بن بحر البصري، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن عليّ قال: قال رسول الله عَيَالِيُّهُ: «أنا مدينة الفقه وعليّ بابها».

وفى لفظ أبى نعيم: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها».

وقال أبو نعيم: رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن عليّ، نحوه، ومجاهد عن ابن عبّاس، مثله. (٢)

وأخرج ابن عساكر وابن المغازلي من طريق سويد بن سعيد ، عن شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصنابحي ، عن على ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَا : « أنا مدينة

١. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ١ /٣٠٦.

٢. الشريعة للآجري: ٣/ ٢٣٢ ح: ١٦٠٧، حلية الأولياء: ١ / ٦٤، شواهد التنزيل: ١ / ٨٢ ح: ١٢١، الشريعة للآجري: ١ / ٢٥٠، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٢، مناقب الأسد الغالب: ٣٠ ـ ٣١ ـ ٣٠ ح: ٢٩، فتح الملك العليّ: ٣٢ ـ ٢٤.

العلم وعلى بابها ، فمن أراد العلم فليأت باب المدينة ».

وفي رواية: « أنا دار الحكمة وعليّ بابها ، فمن أراد الحكمة فليأتها ».(١)

ذكر الحافظان في التهذيبين: أنّ سويد بن سعيدكان ممّن روى عنه مسلم وابن ماجة وعبد الله بن أحمد، وأنّ عبد الله بن أحمد قال: عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل، فقال لي: اكتبها كلّها؛ فإنّه صالح، أو قال: ثقة.

وقال الذهبي في [أعلام النبلاء]: سويد بن سعيد بن شهريار الإمام المحدّث الصدوق، شيخ المحدّثين.. وحدّث عن مالك وحمّاد بن زيد وشريك. روى عنه مسلم وابن ماجة وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم وعبدالله بن أحمد و.. ثمّ ذكر محكى كلام أحمد المتقدّم. (٢)

وأمّا قول البخاري ومن تابعه بأنّ سويد بن سعيد كان قد عمى فيلقّن ما ليس من حديثه فليس بشيء؛ لأنّه إن كان مراده أنّ سويدا هو المُلقّن على الفاعليّة فلابدّ وأن يكون ما يُلقّن من حديثه؛ لأنّه يُلقّن عن حفظ. وإن كان مراده أنّه هو المُلقَّن على المفعوليّة فيكون أتفه من الأوّل؛ لأنّه إن كان الّذي يُلقِّن لسويد شيخَه، فسيصير ذلك حديثاً له، وإن كان تلميذَه، فيكون ذلك قراءة على الشيخ، لا تحدّثاً عنه، وفيما نحن فيه يقول الرّاوي: حدّثنا سويد، ولا يقول: قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا حاضر، ولم أقف على من جرح محمّد بن يقول: قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا حاضر، ولم أقف على من جرح محمّد بن إدريس. وعلى كلّ حال، فلا ربط بين عمى البصر والالتباس في الإلقاء. اللّهم إلّا إذا ثبت أنّ عادة سويد كانت هي الرواية عن الكتاب، لا التحديث عن حفظ، وثبت أنّ بعض المتّهمين كان يلقن عليه بعد فقدان بصره ما ليس من حديثه، فيقرّ

١. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٧٨، مناقب على على الله : ٨٧ ح: ١٢٩، البداية والنهاية: ٧ / ٣٩٥.

۲. تهذیب الکمال: ۸ / ۲۰۵ ـ ۲۰۹ م: ۲۲۲۲، تهذیب التهذیب: ٤ / ۲٤٧ ـ ۲٤٩ م: ۲۷۸٦، سیر أعلام النبلاء: ۱۱ / ۲۱۵ ـ ۲۱۱ م: ۹۷.

يشعر بواقع الحال، فحينئذ يترك من حديثه ماكان من هذا القبيل، بخلاف ما إذا روى عنه الثقات، فلا موجب لطرحه حينئذ، ولا فرق بين أن تكون روايتهم عنه في صورة التحديث أم في صورة التلقين إذا لم يكن الملقن غيرهم.

نعم، لو كان سويد فاقداً لوعيه بدل بصره؛ لكان من الممكن قبول هذا القول من البخاري، والقول بإمكان إدخال الغير ما ليس من أحاديثه فيما بينها، وتلقينه إيّاها من دون وعي، أو إقراره بما ليس من حديثه حين القراءة عليه.

ثمّ إنّ شريكاً لم ينفرد برواية هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، بل تابعه على ذلك يحيى بن سلمة هذا ذكره ابن حبّان في كتاب الثقات. (١)

سئل الدارقطني عن حديث الصنابحي، عن عليّ، عن النبيّ عَلَيّ الله العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها »، فقال: هو حديث يرويه سلمة بن كهيل، واختلف عنه؛ فرواه شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن عليّ. واختلف عن شريك؛ فقيل: عنه، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي. ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده. والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.

أقول: إنّ الاضطراب الذي يدّعيه الدارقطني في الحديث قد حصل من اضطرابه النفسيّ؛ لأنّ مجىء لفظة [رجل] في بعض الطُّرق بدل التصريح باسم سويد بن غفلة غير مخلّ بالسند، بعد التصريح به في الطُّرق الأخرى، وعدم ذكر أمير المؤمنين في بعض الروايات لا يضرّ بالسند، بعد ذكره في طرق كثيرة. هذا مع أنّ

١. الثقات لابن حبّان: ٧ / ٥٩٥.

٢. العلل للدارقطني: ٣/ ٢٤٧ س ٣٨٦.

الصنابحي يُعد من الصحابة. وادّعاءه بأن سلمة لم يسمع من الصنابحي بلا دليل. هذا مع عدم انحصار حديث أمير المؤمنين على برواية هؤلاء، بل قد ورد عنه من طرق أُخرى، فلاحظ:

الطريق الأوّل: رواية الحارث وعاصم بن ضمرة، عن عليّ الللهِ.

[الخطيب]: أنا عليّ بن أبي عليّ، نا محمّد بن المظفّر \_لفظاً \_نا محمّد بن الحسن الخثعمي، نا عبّاد بن يعقوب، نا يحيى بن بشّار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، وعن عاصم بن ضمرة، عن عليّ، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «شجرة أنا أصلها، وعليّ فرعها، والحسن والحسين من ثمرها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيّب إلّا الطيّب؟ وأنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أرادها فليأت الباب».

وأخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب في تاريخه، وأورده السيوطي في لآليه. وأشار أبو نعيم إلى رواية الحارث في [الحلية]. وقال الغماري \_معلّقا على قول الخطيب بأنّ يحيى بن بشّار وشيخه إسماعيل مجهولان \_: {المجهول إذا روى عنه ثقة، ولم يأت بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفّاظ }. (١) الطريق الثانى: رواية الإمام الحسين، عن أبيه على الله على الله المنه النانى: رواية الإمام الحسين، عن أبيه على الله الله على الله المنه النه على الله المنه الحسين، عن أبيه على الله المنه النه النه النه النه المنه الحسين، عن أبيه على الله المنه المنه

[ابن النجّار]: حدّثتنا رقيّة بنت معمّر بن عبد الواحد، أنا فاطمة بنت محمّد بن أبي سعيد البغدادي، أنبأ سعيد بن أحمد النيسابوري، أنا عليّ بن الحسن بن بندار ابن المثنّى، أنا عليّ بن محمّد بن مهرويه، ثنا داود بن سليمان الغازي، ثنا عليّ ابن موسى الرضا، عن آبائه، عن علىّ، به.

المتشابه: ١/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩م: ٤٨٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٨٣ ـ ٣٨٤، اللآلي المصنوعة:
 ٢٠٦ ـ ٣٠٧ ـ ٢٠٩، فتح الملك العلى: ٢٢ ـ ٢٣، حلية الأولياء: ١ / ٦٤.

وقال الذهبي: {داود بن سليمان الغازي، له نسخة موضوعة عن عليّ بن موسى الرضا، رواها علي بن محمّد بن مهرويه القزويني الصّدوق عنه }. (١) أقول: إن لم يكن لداود بن سليمان ذنب سوى روايته لهذا الحديث فيكفي لأن يستحقّ من قِبَل الذهبي الاتّهام بالوضع، مع أنّ داود بن سليمان لم ينفرد به، بل تابعه على ذلك محمّد بن عبدالله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار، أخرج متابعته أبو الحسن الواسطى الشافعى في [المناقب]؛ حيث قال:

أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله \_فيما أذن لي في روايته عنه \_أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدثهم، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار بالبصرة سنة أربع وأربعين ومائتين، ثنا أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا، ثني أبي، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أبو الحسن عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عليّ بن العسين، أنا مدينة العلم وأنت الباب، كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلّا من الباب». (٢)

أقول: إن كان المراد بمحمد هذا هو المعروف بابن علم، فقد قال الذهبي في حقّه: {الشيخ المعمّر أبو بكر وأبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عمر وية البغدادي الصفّار المعروف بابن علم.. ثمّ ذكر قول الخطيب: لم أسمع أحدًا يقول فيه إلّا خيرًا، وجميع ما عنده جزء، مات في شعبان سنة تسع وأربعين وثلاثمائة }. (٣) ولكنّ تاريخ التحديث غير ملائم لتاريخ وفاته، كما تلاحظ.

الطريق الثالث: رواية الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ الله .

١. اللآلي المصنوعة: ١/٣٠٧، فتح الملك العلمي: ٢٣ عن تاريخ ابن النجّار ، ميزان الاعتدال: ٢/ ٨م: ٢٦٠٨.

٢. مناقب أميرالمؤمنين ﷺ: ٨٥ ح: ١٢٦.

٣. تاريخ بغداد: ٥ / ٤٥٤م: ٢٩٩١، سير أعلام النبلاء: ١٥ / ٥٤٤م: ٣٢٢.

[ابن عمر الحربي]: ثنا إسحاق بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السرّاج، عن خالد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عَيَالُهُ: «أنا مدينة العلم وأنت بابها، يا عليّ، كذب من زعم أنّه يدخلها من غير بابها».

وأشار إليه أبو نعيم في [الحلية]، وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن عمر الحربي بلفظ: «أنا مدينة الجنّة وعليّ بابها، يا عليّ، كذب من زعم أنّه يدخلها من غير بابها».

ثمّ قال ابن عساكر: كذا قال، والمحفوظ: «مدينة الحكمة ». (١) الطريق الرابع: رواية جرير، عن على أمير المؤمنين الله .

[ابن المغازلي]: أنا محمّد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمّد بن المظفّر ابن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، ثنا الباغندي محمّد بن محمّد بن سليمان، ثنا محمّد بن مصفّى، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا عليّ بن عمر، عن أبيه، عن جرير، عن عليّ اللهِ ، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، ولا تُؤتى البيوتُ إلّا من أبوابها». (٢)

الطريق الخامس: رواية الحرث، عن أمير المؤمنين الله .

[الحسكاني]: ثنا عبدويه بن محمّد بشيراز، ثنا سهل بن نوح بن يحيى، ثنا أبو الحسن الحبابي، ثنا يوسف بن موسى القطّان، عن وكيع، عن سفيان، عن الحسن الحبابي، ثنا يوسف بن موسى القطّان، عن وكيع، عن سفيان، عن السدّي، عن الحرث، قال: سألت عليّاً عن هذه الآية: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾، (٣) قال: والله إنّا لنحن أهل الذّكر، نحن أهل العلم، ونحن معدن التأويل والتنزيل،

١. اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٧ عن ابن عمر الحربي في أماليه، فتح الملك العلمي: ٢٣، تاريخ دمشق:
 ٣٧٨/٤٢ حلية الأولياء: ١ / ٦٤.

٢. مناقب أميرالمؤمنين على: ٨٢ -: ١٢٢.

٣. سورة النحل: ٤٣، وسورة الأنبياء: ٧.

ولقد سمعت رسول الله عَلَيْنَ يقول: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه». (١)

الطريق السادس: رواية الشعبي، عن على الطِّلِا.

رواه أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن بن محمّد، عن جرير، عن محمّد ابن قيس ، عن الشعبي ، عن علي الله على الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

الطريق السابع: رواية الإمام الحسن، عن أبيه على الله الطريق السابع:

رواه ابن مردويه من طريق الحسن بن علي النه علي النه عن رسول الله عَلَيْهُ ، الله عَلَيْهُ ، عن رسول الله عَلَيْهُ ، أنّه قال: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ». (٢)

الطريق الثامن: رواية عمر، عن أبيه على اللهِ.

[الحسكاني]: أنا أبو الحسن الأهوازي، أنا أبو بكر البيضاوي، ثني أبو محمّد القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بـن أبي طالب، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله، عن أبيه محمّد، عن أبيه عمر، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عَلَيُّةُ: «إنّ الله عن أبيه عمر، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عَلَيُّةُ: «إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأعلمك لتعي، وأنزلت عليّ هذه الآية: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنُ وَاعِينَةٌ ﴾، (٣) فأنت الأذن الواعية لعلمي، يا عليّ، وأنا المدينة وأنت الباب، ولا يُؤتى المدينة إلّا من بابها».

ثمّ قال الحسكاني: وأخبرنيه أيضاً الحاكم الوالد، عن أبي حفص عمر بن

١. شواهد التنزيل: ١/ ٣٣٤ ح: ٤٥٩.

٢. اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٢، الموضوعات: ١ / ٣٥٠، فتح الملك العليّ: ٢٣.

٣. سورة الحاقة: ١٢.

شاهين؛ حدّثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث، حدّثنا أبو عمير عليّ بن سهل الرملي، به كما سوّيت. (١)

هذا كلّه حول ماورد في ذلك عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله ، وقد وافقه على رواية هذا الحديث جماعة من الصحابة ، فلاحظ:

\* \* \*

### ما روي عن ابن عبّاس

أخرج ابن جرير والطبراني وابن عدي وابن أخي تبوك والحاكم والخطيب وغيرهم من طُرقٍ عن عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ: « أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه ». (١)

قال المناوي: { فإنّ المصطفى عَلَيْ المدينة الجامعة لمعاني الديانات، ولابد للمدينة من باب، فأخبر أنّ بابها هو عليّ كرّم الله وجهه، فمن أخذ طريقه دخل المدينة، ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى. وقد شهد له بالأعلميّة الموافق والمخالف. خرّج الكلابازي: أنّ رجلاً سأل معاوية عن مسألة، فقال: سل عليّاً، هو أعلم منّي، فقال: أريد جوابك، قال: ويحك! كرهت رجلاً كان رسول الله عَيَالِياً يغرّه بالعلم.

وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمر يسأله عمّا أشكل عليه ؟ جاءه رجل فسأله، فقال: أريد أن أسمع منك، يا أمير المؤمنين. قال: قم، لا أقام الله رجليك. ومحا اسمه من الديوان.

وصح عنه من طُرق: أنه كان يتعود من قوم ليس هو فيهم ، حتى أمسكه عنده ، ولم يوله شيئاً من البعوث لمشاورته في المشكل.

١٠ تهذيب الآثار لابن جرير، مسند علي الله: ١٠٥/١ ح: ١٧٧، المعجم الكبير: ١١/٥٥ ح: ١١٠٠، الكامل لابن عدي: ٦/١٥٠ م: ١٢٤، المستدرك: ١٢٦/٣٠ عاريخ بغداد: ١٨٠٤ ـ ٤٩ م: ١٧٢٥، الكامل لابن عدي: ١٣٠٤ م: ١٢٤، ١٢٤ ما المستدرك: ١٢١٠ علي الله المغازلي: ١٨، ١٨٠ ح: ١٢١، ١٢٤، المناقب لابن المغازلي: ١٨، ١٨٠ ح: ١٢١، ١٢١، ١٢٠، الموضوعات: ١/ ٣٥١، كشف الخفاء للعجلوني: ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ ح: ١١٨، اللآلي المصنوعة: ١/٣٠، الموضوعات: ١/ ٢٥١، المناقب للخوارزمي: ١٨ - ٢٨ ح: ١٩، مجمع الزوائد: ١/١١، فتح الملك تاريخ دمشق: ٢٤/ ١٨٠، المناقب للخوارزمي: ١٨ - ١٤٨ ح: ١٩، مجمع الزوائد: ١/١١، ١١٤، فتح الملك العلي: ٣، كنز العمّال: ١١/١١ ح: ٣٢٤٧٩ و ٣/١٤٧ ـ ١٤٨ ح: ٣٦٤٦٣، ٣٦٤٦٤.

وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان، قال: ذكر لعطاء؛ أكان أحد من الصحب أفقه من على ؟ قال: لا والله.

ثمّ نقل المناوي قول أبي زرعة: (كم خلق افتضحوا به) \_ يعني بسبب رواية هذا الحديث \_ وحكى تصحيح ابن معين والحاكم للحديث، وتحسين الحافظ العلائي والزركشي له، ثمّ قال: وأفتى بحسنه ابن حجر، وتبعه البخاري، فقال: هو حديث حسن. (١)

وقال الغماري \_معلّقا على حكم المناوي بحسن الحديث \_: {بل الحديث صحيح لا شكّ في صحّته ، بل هو أصحّ من كثير من الأحاديث الّتي حكموا بصحّتها ، كما أوضحت ذلك في جزء مفرد ، سمّيته [فتح الملك العليّ بصحّة حديث باب مدينة العلم عليّ]، وهو مطبوع ، فارجع إليه تر ما يبهج خاطرك ويسرّ ناظرك } . (٢)

وقال في فتحه: {فهذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح، كما حكم به يحيى بن معين والحاكم وأبو محمد السمر قندي، وبيان ذلك من تسعة مسالك:

المسلك الأوّل: أنّ مدار صحّة الحديث على الضبط والعدالة، ورجال هذا السند كلّهم عدول ضابطون. أمّا أبو معاوية والأعمش ومجاهد فلا يسأل عنهم، لكونهم من رجال الصحيح، وللاتّفاق على ثقتهم وجلالتهم. وأمّا من دون أبي الصلت الهروي، فلا يسأل عنهم أيضاً، لتعدّدهم، وثقة أكثرهم، وكون الحديث

١. فيض القدير: ٣/ ٤٦-٤٧.

٢. المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: ٣/ ٦٩ ـ ٧٠ ح: ١١٩٤.

مشهوراً ومعروفاً عن أبي الصلت.

فلم يبق محلاً للنظر إلّا أبو الصلت، وعليه يدور محور الكلام على هذا الحديث، وهو عدل، ثقة، صدوق، مرضى، معروف بطلب الحديث والاعـتناء به، رحل في طلبه إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن والعراق، ودخل بغداد، وحدَّث بها . روى عنه أحمد بن منصور الرمادي الحافظ صاحب المسند وعبّاس ابن محمد الدوري صاحب يحيى بن معين وإسحاق بن حسن الحربي ومحمّد بن علىّ المعروف بفستقة والحسن بن علوية القطّان وعلىّ بـن أحـمد بـن النـضر الأزدي ومحمّد بن إسماعيل الأحمسي وسهل بن زنجلة ومحمّد بن رافع النيسابوري وعبدالله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن سيّار المروزي وعليّ بن حرب الموصلي وعمّار بن رجاء ومحمد بن عبدالله الحضرمي ومعاذ بن المثنّي وآخرون } .(١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو الصلت ثقة مأمون؛ فإنّى سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب في التاريخ يـقول: سمعت العبّاس بن محمّد الدوري، يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي؟ فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية، عن الأعمش: «أنا مدينة العلم »؟ فقال: قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدى ، وهو ثقة مأمون.

وتعقّبه الذهبي قائلاً: بل موضوع. وقال بالنسبة لعبد السلام: لا والله؛ لا ثقة ولا مأمون. (٢)

هذا، عندما يكون الذهبي في مقام ردّ فضائل علي الله ، فتراه كيف يجزم بوضع الحديث، ويقسم بالله على عدم وثاقة أبي الصلت وأمانته، كأنّ وحياً نزل

١. فتح الملك العليّ : ٥.

٢. المستدرك مع تلخيصه: ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧.

من السماء على الذهبي في صحّة دعواه تلك.

وأمّا حينما كان الذهبي متحلياً بالإنصاف فإنّك تراه وقد صدر عنه كلام آخر، فلاحظ كلامه في غير هذا المقام حول أبي الصلت:

فقال في [الميزان]: عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي الرجل الصالح، إلّا أنّه شيعيّ جلد.

وقال في [أعلام النبلاء]: الشيخ العالم العابد، شيخ الشيعة، أبو الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي، ثمّ النيسابوري، مولى قريش، له فضل وجلالة، فياليته ثقة. نعم، ما كان الذهبي ينسى حديث أبي الصلت في فضل عليّ الله البرز ما في نفسه بجملته الأخيرة المتمنيّة، وذكر محكي كلام أحمد بن سيّار الآتي ذكره عن الخطيب حول أبي الصلت، وحكى توثيق يحيى بن معين له، ثمّ قال: {جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها، وكان هذا بارّاً بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائماً، ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وَهْن رجل انفرد بتقويته، أو قوّة من وهّاه }.(١)

أقول: إن هذا يدل على أن الثابت عند الذهبي عن يحيى بن معين هو توثيقه لأبي الصلت، ولكن الذهبي يحتال لتوجيه هذا التوثيق، وحرفه عن وجهه الصحيح، وإظهار أن حصوله عن ابن معين ماكان عن علم وعدالة، بل عن عاطفة بشرية ومشاعر نفسانية؛ بسبب إحسان أبي الصلت إليه. ولا يدري الذهبي أنه يقطع بهذه الحيلة الغصن الجالس عليه.

ثمّ إنّ الذهبي يريد أن يشير إلى أنّه قد تبرهن له وهن أبي الصلت ، أو أنّ هناك من ضعّفه ممّن كان أقوى من يحيى بن معين ، مع أنّك تلاحظ أنّه لو كان هاك

١. ميزان الاعتدال: ٢ / ٦١٦م: ٥٠٥١، سير أعلام النبلاء: ١١ / ٤٤٦ ـ ٤٤٨م: ١٠٣.

نصف برهان أو شبه برهان بيد الذهبي على ضعف هذا الرجل، لفخّمه وذكره في جميع كتبه المترجمة له، بل على العكس من ذلك؛ فقد اجتمع عنده ما يكون سبباً لأن يعرب بلسانه، ويعترف ببيانه بأنّه رجل صالح، له فضل وجلالة، إلّا أنّ حديثه هذا، صار مانعاً من أن يحكم الذهبي عليه بالقسط.

هذا، ولا تجد فيما بين معاصريه بل وبين غيرهم من ضعف أبا الصلت وهو أقوى من ابن معين في الجرح والتعديل، إلّا ما حكى عن أحمد بن حنبل؛ حيث إنّه عندما سئل عن الحديث؟ قال: {قبّح الله أبا الصلت }. وهذا لا يدلّ على الجرح، بل غاية ما يدلّ عليه أنّ أحمد أنّبَه بسبب روايته للحديث، كالعادة المستمرّة، تجاه ما كان مخالفاً لآراء أهل السنّة، بل سنذكر بأنّ هناك ما يدلّ على وثاقة أبى الصلت عند أحمد أيضاً.

هذا، وفي كلام عبد الرزّاق الآتي دلالة على أنّ ابن معين في نظره كان أعرف بالرجال من أحمد بن حنبل؛ حيث قال: كتب عنّي ثلاثة، لا أبالي أن لا يكتب عنّي غيرهم؛ كتب عنّي ابن الشاذ كوني وهو من أحفظ الناس، وكتب عنّي يحيى ابن معين وهو من أعرف الناس بالرجال، وكتب عنّي أحمد بن حنبل وهو من أزهد الناس. (١)

وقال الغماري \_ بعد إيراده لكلمات عدد من العلماء حول أبي الصلت \_ : { فهؤلاء جماعة من الأئمّة وثّقوه ووصفوه بالصدق والصلاح والضبط، وهذا أعلى ما يطلب في راوي الصحيح، وليس في رجال الصحيحين مَنْ وُصِف بأكثر من هذا، ولا من اتّفق على توثيقه، إلّا القليل } . (٢)

قال الخطيب: {قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال:

۱. تهذیب الکمال: ۱۸ / ۵۹ م: ۳٤۱٥.

٢. فتح الملك العليّ: ٩، ١٣ ـ ١٤، ١٧.

هو صحيح. قلت: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية ، وليس بباطل ، إذ قد رواه غير واحد عنه }.

أفول: إن هذا شيء غريب من الخطيب، فإذا صح الحديث عن أبي معاوية فيكون صحيحاً عن النبي عَلَيْ الله المعاوية ومَنْ فوقه من رجال الصحيح، فأي شيء يريده الخطيب من وراء هذا التمويه ؟

فهل يريد أن يتهم أبا معاوية بوضع الحديث، وقد وثقه جميع أئمته ؟! وقد قال الخطيب نفسه في ترجمته: {محمّد بن خازم أبو معاوية الضرير التميمي السعدي مولى سعد بن زيد بن مناة من أهل الكوفة، وكان ضريراً، يقال: إنّه عمي وهو ابن أربع \_وقيل: ثمان \_سنين. وقدم بغداد، وحدّث بها عن سليمان الأعمش وهشام ابن عروة وعبيد الله بن عمر بن حفص وإسماعيل بن أبي خالد و أبي إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم.

روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدروقي وخلف بن سالم ويوسف بن موسى والحسن بن محمد الزعفراني والحسن بن عرفة وسعدان بن نصر فيمن لا يحصى ... }

ثمّ استمرّ في ذكر أقوال أئمّته حول أبي معاوية وتوثيقهم إيّاه، فراجع. (١)
وقال ابن الجوزي: {ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، وعمي بعد أربع سنين، ولازم
الأعمش عشرين سنة، وكان أثبت أصحابه، وكان قدم على الثوري وشعبة، وكان حافظاً
للقرآن، ثقة، لكنّه كان يرى رأي المرجئة. روى عنه أحمد ويحيى وخلق كثير }. (٢)
وذكر الحافظان في التهذيبين ثناء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما

۱. تاریخ بغداد: ۲ / ۲۹۹ ـ ۳۰۷م: ۷۹۶.

٢. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ١٠١/ ٢١ م: ١٠٦٩.

عليه ... واستمرّا في الكلام إلى أن قالا: { وقال العجلي: كوفيّ ثقة ، وكان يـرى الإرجاء، وكان ليّن القول فيه. وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات، وربمّا دلُّس، وكان يرى الإرجاء. وقال الآجري عن أبي داود: كان مرجئاً. وقال مرّة: كان رئيس المرجئة بالكوفة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق، وهو في الأعمش ثقة ، وفي غيره فيه اضطراب. وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وقال: كان حافظاً متقناً ، ولكنّه كان مرجئاً خبيثاً } . وقال الحافظ في [التقريب]: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمِي بالإرجاء. وقال الذهبي في [سير الأعلام]: الإمام الحافظ الحجّة؛ أبو معاوية السعدي الكوفي الضرير أحد الأعلام. ونقل السيوطي عن الحافظ العلائي قوله: وأبو معاوية ثقة مأمون، من كبار الشيوخ وحفّاظهم المتّفق عليهم. وقال الدكتور القلعجي في هامش ثقات العجلي: متّفق على توثيقه، أخرج له الجماعة ...(١) أو يريد الخطيب أن يتهم الأعمش بوضع الحديث ؟

والأعمش هو سليمان بن مهران ، الذي قال الخطيب نفسه في حقّه : وكان من أقرء الناس ، وأعرفهم بالفرائض ، وأحفظهم للحديث ... وقد أطال الكلام حوله ونقل تمجيد أسلافه له ، فراجع .(٢)

ونقل الحافظ المزّي عن عليّ بن المديني قوله: حفظ العلم على أُمّـة مـحمّد عَلَيْهُ

١٠ تهذیب الکمال: ١٦ / ٢٣٣ ـ ٢٣٨ م: ٥٧٦٠، تهذیب التهذیب: ٩ / ١١٦ ـ ١١٨ م: ١٠٩٠، تقریب التهذیب: ١٤٥١ م: ١٤٥١، تاریخ الثقات للعجلي: ٣٠٤ م: ١٤٥٠، الثقات لابین حبّان: ٧ / ٤٤١، التهذیب: ١/٤٥٠، الثقات لابین حبّان: ٧ / ٤٤١، التاریخ الکبیر: ١/٤٧م: ١٩١، الجرح والتعدیل: ٧/ ٢٤٦ م: ١٣٦٠، رجال صحیح البخاري: ١٤٦٧ م: ١٤٣٠ م: ١٠٣١، رجال صحیح مسلم: ٢ / ١٧٥ ـ ١٧٦ م: ١٤٣٣، سیر أعلام النبلاء: ٩ / ٧٧ ـ ٧٨ ـ ١٤٣٠ م: ١٠٥٠، الكاشف: ٢ / ١٦٧ م: ١٨٥٠، تذكرة الحفّاظ: ١ / ٤٩٤ م: ٢٧٤، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٥.
 ٢. تاریخ بغداد: ٩ / ٤ ـ ١٤ م: ١٦١٥.

ستّة؛ فلأهل مكّة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب الزهري، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان الأعمش، ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير ناقلة وقتادة. وعن شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش.

وقال الذهبي في [التذكرة]: الحافظ الثقة، شيخ الإسلام، أبو محمّد سليمان ابن مهران.. وقال في [أعلام النبلاء]: سليمان بن مهران الإمام، شيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدّثين.. ثمّ نقل عن عليّ بن المديني قوله: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث، وعن سفيان بن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض. وعنه أيضاً: سبق الأعمش الناس بأربع؛ كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى. وعن يحيى القطّان: هو علامة الإسلام. وعن وكيع بن الجرّاح: كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وعن عبدالله الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه. وعن زهير بن معاوية: ما أدركت أحداً أعقل من الأعمش ومغيرة. وعن أحمد بن حنبل: أبو إسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة. وعن ابن معين: الأعمش ثقة. وعن النسائي: ثقة ثبت.

وذكره العجلي وابن حبّان في ثقاتهما، وذكره الكلاباذي في رجال صحيح البخاري، والأصفهاني في رجال صحيح مسلم و.. ونقلوا عن عيسى بن يونس قوله: ما رأينا في زماننا ولا في الذين كانوا قبلنا مثل الأعمش؛ ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قطّ، أحقر منهم في مجلس الأعمش، مع فقره وحاجته. إلى غير ذلك ممّا ذُكِر حول هذا العَلَم الشامخ في العلم والعمل والزهد والعدالة؛ ممّا يدلّ على عظمة حقّ هذا الرّجل على رقاب جميع الأمّة؛ شيعة وسنّة. (١)

١. الثقات لابن حبّان: ٤ / ٣٠٢، تاريخ الثقات للعجلي: ٢٠٤م: ٦١٩، رجال صحيح البخاري: ١ / ٣١١ -

ولكن هناك اتهاماً وجهه الذهبي إليه؛ حيث قال في [الميزان]: سليمان بن مهران أحد الأئمة الثقات، ما نقموا عليه إلا التدليس ... إلى أن قال: وربّما دلّس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال: (حدّثنا)، فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرّق إليه احتمال التدليس، إلاّ في شيوخ أكثر عنهم. (١)

أقول: على فرض صحّة نسبة هذا الاتهام إلى الأعمش الذي كان يعرف الأمور والعدول من الناس، فلا يبعد أن يكون إخفاؤه لأسماء بعض الرّواة لأجل الحفاظ على سلامتهم؛ لعلمه بخطورة الوضع بالنسبة إلى من يروي فضائل أهل البيت الميلاني، وإن كان التدليس شيئاً قبيحاً على كلّ حال.

وقال السرخسي: {وكذلك \_ يعني لا يكون جرحاً \_ الطعن بالتدليس على من يقول: (حدّثني فلان)؛ فإنّ هـ ذا لا يقول: (حدّثني فلان)؛ فإنّ هـ ذا لا يصلح أن يكون طعناً؛ لأنّ هذا يوهم الإرسال، وإذا كان حقيقة الإرسال دليل زيادة الإتقان \_ على ما بيّنا \_ فما يوهم الإرسال كيف يكون طعناً؟ } . (٢)

هذا، مع أنّ الأعمش لم ينفر د برواية الحديث عن ابن عبّاس، بل سترى رواية غير ه له .

وأمّا مجاهد فقد قال الذهبي في ترجمته من [الميزان]: مجاهد بن جبر المقرئ المفسّر، أحد الأئمّة الأثبات... وأجمعت الأمّة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وقال في [الكاشف]: إمام في القراءة والتفسير، حجّة. وقال في

<sup>→</sup> م: ٤٣٢، رجال صحيح مسلم: ١/ ٢٦٤م: ٢٦٢م: ٥٧٢، حلية الأولياء: ٥/ ٤٦٠م: ٢٨٨، التاريخ الكبير: ٤/٧٧هم: ١٨٨٦، تاريخ بغداد: ٩/ ٤ ــ ١٥٤م: ٢٦١١، تهذيب الكمال: ٨/ ٢٠١ ــ ١٠٤ م: ٢٥٥٣، تهذيب الكمال: ٢/ ٢٠١٠م: ٢٠١٩، الكاشف: ١/ ٤٦٤م: ٢١٣٢، تذكرة الحفّاظ: ١/ ١٥٤٠م: ١٤٩١، لسان الميزان: ٨/ ٣٧٨م: ٢٨٤٦.

١. ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٢٤م: ٣٥١٧.

٢. أصول السرخسي: ٢ / ٩. وفي كلامه نظر.

[أعلام النبلاء]: وقال يحيى بن معين وطائفة: مجاهد ثقة. وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدًا يريد بِهذا العلم وجه الله إلّا هؤلاء الثلاثة؛ عطاء ومجاهد وطاووس ..الى آخر كلامه.

ونقل الحافظان في التهذيبين توثيق يحيى بن معين وغيره له. ثم قال العسقلاني: وقال ابن سعد: كان ثقةً، فقيهاً، سالماً، كثير الحديث. وقال ابن حبّان: كان فقيهاً ورعاً، عابداً متقنا. وقال أبو جعفر الطبري: كان قارئاً عالماً. وقال العجلي: مكّي، تابعي، ثقة. وقال في [التقريب]: ثقة، إمام في التفسير وفي العلم. (١)

ثمّ قال الخطيب: أنا محمّد بن عليّ المقرئ ، أنا محمّد بن عبد الله النيسابوري ، قال : سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب الأصمّ ، يقول : سمعت العبّاس بن محمّد الدوري ، يقول : سمعت يحيى بن معين يوثّق أبا الصلت عبد السلام بن صالح ، فقلت \_أو قيل \_له : إنّه حدّث عن أبي معاوية ، عن الأعمش : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها » ؟ فقال : ما تريدون من هذا المسكين ؟ أليس قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدي ، عن أبى معاوية هذا ، أو نحوه ؟

أقول: ينبغي للقارئ أن يلتفت إلى سؤال العبّاس الدوري عن ابن معين، وأنّه كيف يعترض على حكم ابن معين بوثاقة أبي الصلت؟ فهو يريد أن يقول لابن معين: كيف تقول أنت بوثاقته وقد حدّث بِهذا الحديث!؟ ومن حدّث بِهذا الحديث كيف يمكن أن يكون ثقة؟ فأجابه ابن معين بأنّه لم ينفرد به. فهذا يدلّ

التاريخ الكبير: ٧/ ٤١١ ـ ٤١٢ م: ١٨٠٥، تاريخ الثقات للعجلي: ٤٢٠ م: ١٥٣٨، الشقات لابن حبّان: ٥/ ١٥٠٥ ملية الأولياء: ٣/ ٢٤٣، ٢٤٣، تهذيب الكمال: ١٥/ ١٤٤ ـ ٤٤٤م: ٣٧٢، تهذيب الكمال: ١٥/ ١٥٠٥ ملية الأولياء: ٣/ ٢٧٩، ميزان الاعتدال: ٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠م: ٧٠٧٧، سير أعلام النبلاء: ٤/ التهذيب: ٥٠ ١٠٥٠، الكاشف: ٢/ ٢٤٠ ـ م: ٥٢٨٩، تقريب التهذيب: ٤٥٣م: ١٧٥٨.

على أنّ المتداول بينهم عدم الحكم بو ثاقة من حدّث بما يخالف آراءهم.

وقول يحيى بن معين: [ما تريدون من هذا المسكين؟] يدل على أن الهجمة على أبي الصلت \_بسبب روايته لهذا الحديث \_وصلت إلى درجة أن رق له مثل ابن معين الذي كان معروفاً بالتشدد في الرجال. هكذا كانت العدالة تجاه أحاديث الرسول عَيْلِيْ في مناقب أهل بيته المِيْلِا !!

واستمرّ الخطيب قائلاً: قرأت على البرقاني، عن محمّد بن العبّاس، قال: ثنا أحمد بن محمّد بن مسعدة، ثنا جعفر بن درستوية، ثنا أحمد بن محمّد بن القاسم ابن محرز، قال: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي؛ فقال: ليس ممّن يكذب. فقيل له في حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»، فقال: هو من حديث أبي معاوية؛ أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً، ثمّ كفّ عنه، وكان أبو الصلت رجلاً موسراً، يطلب هذه الأحاديث، ويكرم المشائخ، وكانوا يحدّثونه بها.

وروى ذلك ابن عساكر في تاريخه من طريق الخطيب وأبي الفضل بن خيرون، عن البرقاني. ونقله ابن كثير في تاريخه؛ عن أحمد بن محمد بن القاسم ابن محرز، إلا أنّه قال: ابن أيمن، بدل ابن نمير.

ثمّ قال الخطيب: أنا القاضي أبو العلاء محمّد بن عليّ الواسطي، أنا أبو مسلم ابن مهران، أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي، قال: سألت أبا عليّ صالح بن محمّد عن أبي الصلت الهروي؛ فقال: رأيت يحيى بن معين عنده، وسُئل عن هذا الحديث الذي روى عن أبي معاوية حديث عليّ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»؟ فقال: رواه أيضاً الفيدي، فقلت: ما اسمه؟ قال: محمّد بن جعفر.

وروى أيضاً عن عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك، قال: سمعت أبي يـقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ثقة، صدوق، إلّا أنّه يتشيّع. وروى عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، قال: سألت يحيى بن معين عـن أبي الصلت الهروي؛ فقال: قد سمع، وما أعرفه بالكذب. وقال مرّة أُخرى: سمعت يحيى؟ فقال: لم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب. (1)

أقول: إنّ هذا يدلّ على أنّ إنكار يحيى بن معين لحديث أبي الصلت ـ لوكان ثابتاً ـ كان قبل معلوميّة حال أبي الصلت عنده، وقبل سماعه من الفيدي وابن نمير. وقد نقل البعض إنكار يحيى للحديث، من دون أيّ تعرّض لذكر هذه الأقوال المحكيّة عنه حول صحّة الحديث.

وقد تفطن لذلك الخطيب؛ حيث إنّه بعد أن حكى قول يحيى: [ما هذا الحديث بشيء] في جواب سؤال عبد الخالق عنه، قال: {أحسب عبد الخالق سأل يحيى ابن معين عن حال أبي الصلت قديماً، ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه، ثمّ عرفه بعدُ، فأجاب إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن حاله.

وأمّا حديث الأعمش فإنّ أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية عنه ، فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية ، ثمّ بحث يحيى عنه ، فوجد غير أبى الصلت قد رواه عن أبى معاوية } . (٢)

أقول: لا يبعد أن يكون إنكار أحمد بن حنبل للحديث أيضاً من هذا القبيل، وأنّه لم يجد متابعاً لأبي الصلت في روايته، ولم يكن يعرفه إذ ذاك، فأنكره، ثمّ عرفه.

۱. تاریخ بغداد: ۱۱ / ۶۹ ـ ۵۰ م: ۵۷۲۸، تاریخ دمشق: ۲۲ / ۳۸۰ ـ ۳۸۲ ، تهذیب الکمال: ۱۱ / ۶۶۰ ـ ۶۵ ـ ۵۵ ـ
 م: ۶۰۰۳، البدایة والنهایة: ۷ / ۳۹٦.

۲. تاریخ بغداد: ۱۱ / ۶۹.

ويؤيّد ذلك أنّ الغماري قال: {ووثّقه \_يعني أبا الصلت \_ عبدالله بن أحمد بن حنبل بروايته عنه، وذلك يدلّ على أنّه ثقة عند أبيه أينضاً؛ فإنّ عبدالله كان لا يروي إلّا عمّن يأمره أبوه بالرواية عنه ممّن هو عنده ثقة ، كما ذكره الحافظ في غير موضع من كتابه تعجيل المنفعة }.(١)

ويحتمل أن يكون موقف أحمد هذا تجاه أبي الصلت بسبب المنافسة الفكرية بينهما؛ فإن أبا الصلت كان يخالفه في بعض المسائل الاعتقادية الحسّاسة \_كما سيأتي الإشارة إليه عن قريب \_ ويؤيد ذلك أن أحمد لم يقل في جواب السائل عن الحديث: إنّه موضوع، أو كذب، بل قال: قبّح الله أبا الصلت. هذا بالنسبة لمعاصري أبى الصلت.

وأمّا من تأخّر عنه بسنوات أو بقرون أمثال العقيلي وابن عديّ والدارقطني وغيرهم، فلا يؤبه بكلماتِهم، فليس جرحهم له إلّا ظنّاً وتخميناً ورجماً بالغيب، لأجل بعض مرويّاته. وإلّا فكيف يجرؤ من لم يتعامل مع مسلم ولم يعاشره ولم يعاصره على أن يتهمه ويجرحه، من دون أن يكون في يده سند أو دليل، ولم يأت من ضعّفه مِنْ معاصريه بعلّة قادحة سوى التهمة بالتشيّع بسبب مرويّاته في فضائل أهل البيت المينيّ ، ممّاكان سبباً لأن يقول الدارقطني: إنّه كان خبيثاً وافضياً. فإليك ترجمته من لسان أحد معاصريه من [تاريخ بغداد].

نقل الخطيب في تاريخه عن أحمد بن سيّار: أنّه قال: {أبو الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي، ذكر لنا أنّه من موالي عبد الرحمن بن سمرة، وقد لقي وجالس الناس، ورحل في الحديث، وكان صاحب قشافة، وهو من آحاد المعدودين في الزهد، قدم مرو أيّام المأمون يريد التوجّه إلى الغزو، فأدخِل على المأمون، فلمّا

١. فتح الملك العليّ: ٨.

سمع كلامه جعله من الخاصّة من إخوانه، وحبسه عنده إلى أن خرج معه إلى الغزو، فلم يزل عنده مكرّماً إلى أن أراد إظهار كلام جهم، وقول: القرآن مخلوق. وجمع بينه وبين بشر المريسي، وسأله أن يكلّمه، وكان عبد السلام يردّعلي أهل الأهواء من المرجئة والجهميّة والزنادقة والقدريّة، وكلّم بشر المريسي غير مرّة بين يدى المأمون، مع غيره من أهل الكلام، كلّ ذلك كان الظفر له. وكان يعرف بكلام الشيعة، وناظرتُه في ذلك لأستخرج ما عنده، فلم أره يفرط، ورأيتُه يقدّم أبا بكر وعمر، ويترحّم على على وعشمان، ولا يـذكر أصـحاب النـبيّ عَيَّا إلّا بالجميل، وسمعته يقول: هذا مذهبي أدين الله به، إلَّا أنَّ ثمَّ أحاديث يرويها في المثالب. وسألت إسحاق بن إبراهيم عن تلك الأحاديث ـ وهي أحاديث مرويّة، نحو ما جاء في أبي موسى ، وما روي في معاوية \_فقال : هذه أحاديث قد رُويت ، قلت: فتكره كتابتها وروايتها والرواية عمن يرويها؟ فقال: أمّا من يرويها عن طريق المعرفة، فلا أكره ذلك، وأمّا من يرويها ديانة، ويريد عيب القوم، فإنّي لاأرى الرواية عنه }.(١)

[الحاكم]: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القبّاني إمام عصره ببخارى، يقول: سمعت صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال: دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه، فلمّا خرج تبعته، فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق، فقلت له: إنّه يروي حديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، عن النبيّ عَلَيْهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتها من بابها»!! فقال: قد روى هذا، ذاك الفيدي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، كما رواه أبو الصلت.

۱. تاریخ بغداد: ۱۱ / ٤٧ ـ ٤٨ م: ٥٧٢٨.

وقال: حدّثنا بصحّة ما ذكره الإمام أبو زكريّا ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا أبو الحسين محمّد بن أحمد بن تميم القنطري ، (١) ثنا الحسين بن فهم ، ثنا محمّد بن يحيى بن الضريس ، ثنا محمّد بن جعفر الفيدي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس على ، قال : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب ».

قال الحسين بن فهم: حدّثناه أبو الصلت الهروي، عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم: أنّ الحسين بن فهم بن عبد الرّحمن ثقة ، مأمون ، حافظ . وقال الخطيب : وكان ثقة ، وكان عسراً في الرواية متمنّعاً ، إلّا لمن أكثر ملازمته . وقال الذهبي في [التذكرة]: الحافظ الكبير أبو عليّ الحسين بن محمّد بن عبد الرّحمن بن فهم بن محرز البغدادي . ونقل في الميزان] عن الحاكم والدارقطني : أنّهما قالا في حقّه : ليس بالقويّ . (٢)

أقول: إنّك قد لاحظت كلام الحاكم في مستدركه، وأمّا الدارقطني فلابدّ وأن يكون ابن فهم غير قويّ عنده، فإنّه روى هذا الحديث نصب عينيه، ولو لم يكن له ذنب سوى هذا، لكان كافياً لأن يحكم عليه بالضعف.

هذا، وقد ذكره الدارقطني في [المؤتلف والمختلف] من دون أن يـجرحـه بشيء، وقال: حدّثنا عنه غير واحد من شيوخنا. (٣)

١. كانت العبارة بهذا الشكل في جميع النسخ الموجودة عندنا من المستدرك، ولعل الصحيح هكذا:
 حد ثنا بصحة ما ذكره الإمام أبو زكريًا يحيى بن معين أبو الحسين محمّد بن أحمد بن تميم..

المستدرك: ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧، وفي طبع دار الكتب العلمية: ٣/ ١٣٧ ح: ٤٦٣٨، وفي طبع دار المعرفة:
 ١٩٧ ح: ٤٦٩٣، تاريخ بغداد: ٨/ ٩٢ ـ ٩٣ م: ٤١٩٠، تذكرة الحفّاظ: ٢/ ١٨٠ م: ٧٠١، لسان الميزان: ٢/ ٥٦٩ م: ٢٨١٢، ميزان الاعتدال: ١/ ٥٤٥ م: ٢٠٤١، وفي طبع: ٢/ ٢٠٢ م: ٢٠٤٤.
 المؤتلف والمختلف: ٤/ ١٨٤٠.

ثمّ إنّ الذهبي سكت عن الحكم على هذين الطريقين؛ وذلك لأنّه لا يطيب نفساً أن يعترف بصحّتهما، ولا يتمكّن من الطعن فيهما، بسبب صحّتهما، ووثاقة جميع رجالهما عنده؛ فإنّ محمّد بن جعفر الفيدي، ذكره ابن حبّان في [الثقات]، والكلاباذي في [رجال صحيح البخاري]، وقال: روى عنه البخاري في الهبة. وذكره المزّي في التهذيب، وعدّه ممّن روى عنه البخاري وغيره. وكذلك ذكره الذهبي نفسه في [الكاشف]، وعدّه ممّن روى عنه البخاري ومطيّن وجماعة، وقال الغماري: وثقه يحيى بن معين، ثمّ قال: فهذه المتابعة بمفردها على شرط الصحيح. (١)

وكذلك يحيى بن الضريس؛ فإنّ ابن حبّان ذكره في الشقات. وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عنه؛ فقال: صدوق. وترجم له البخاري في [الكبير]، من دون أيّ جرح. وقال السيوطى عن العلائى: وهو ثقة حافظ. (٢)

وكذلك الأمر بالنسبة للطريق الآخر لابن معين، الذي رواه عن ابن نمير، عن أبي معاوية، عند الخطيب وابن عساكر وغير هما؛ فإنّ ابن نمير ثقة عندهم، ذكره ابن حبّان في [الثقات]، والكلاباذي في [رجال صحيح البخاري]، والأصبهاني في [رجال صحيح مسلم]. وذكره الحافظ المزّي في [التهذيب]، ناقلاً توثيق ابن معين وغيره له، وقال: روى له الجماعة، وذكره الذهبي في [الكاشف]، وعدّه ممّن روى عنه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما، ثمّ قال: حجّة. وذكر

١٠ الثقات لابن حبّان: ٩ / ١١٠، رجال صحيح البخاري: ٢ / ٦٤٢م: ١٠٢٠، تهذيب الكمال، ط:
 مؤسسة الرسالة: ٢٤ / ٥٨٦ ـ ٥٨٧ م: ٥١١٩، الكاشف: ٣ / ٢٦ م: ٤٨٤٢، وفي طبع: ٢ / ١٦٢ م: ٤٧٧٠، فتح الملك العلميّ: ١٤.

٢. الثقات لابن حبّان: ٩ / ١٠٧ - ١٠٨، التاريخ الكبير للبخاري: ١ / ٢٦٧ م: ٨٥٤، الجرح والتعديل:
 ٨/٤٢ م: ٥٥٦، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣٠٥.

في [معجم شيوخ أحمد] توثيق ابن معين والعجلي وابن حجر له. (١)
ونقل السيوطي عن الحافظ العلائي قوله: ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا
الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الرّوايات الصحيحة عن ابن معين. (٢)
وأخرج الحسكاني هذا الحديث من طريق أبي الصلت الهروي بلفظ: «أنا
مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

ثمّ قال: رواه جماعة، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ثقة، أثنى عليه يحيى بن معين، وقال: هو صدوق. وقد روى هذا الحديث جماعة سواه، عن أبي معاوية، وهو محمّد بن خازم الضرير الثقة: منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمّد بن الطّفيل وأحمد بن خالد بن موسى وأحمد بن عبدالله ابن الحكيم وعمر بن إسماعيل وهارون بن حاتم ومحمّد بن جعفر الفيدي وغير هم. ورواه عن سليمان بن مهران الأعمش جماعة \_كرواية أبي معاوية منهم: يعلى بن عبيد وعيسى بن يونس وسعيد بن عقبة . (٣)

وقال الغماري: وعبد السلام بن صالح لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه جماعة؛ منهم: محمّد بن جعفر الفيدي وجعفر بن محمّد الفقيه وعمر بن إسماعيل ابن مجالد وأحمد بن سلمة الجرجاني وإبراهيم بن موسى الرازي ورجاء بن سلمة وموسى بن محمّد الأنصاري ومحمود بن خداش والحسن بن علي بن راشد وأبو عبيد القاسم بن السلام ...

وقال في موضع آخر: فهذه متابعات، لا يوجد مثلها لكثير من الأحاديث

١. الثقات لابن حبّان: ٧/ ٦٠ ـ ٦١، رجال صحيح البخاري: ١/ ٤٣١ ـ ٤٣٢م: ٦٣٠، رجال صحيح مسلم:
 ١ / ٣٩٤م: ٣٧٣، تهذيب الكمال: ١٦ / ٢٢٥ ـ ٢٢٩م: ٣٦١٨، معجم شيوخ الإمام أحمد: ٢٤٢م: ١٣١٠.
 ٢. اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٥.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ٨٠\_ ٨٢ ح: ١١٨، وفي طبع: ١ / ١٠٤ ح: ١١٨.

الّتي صحّحوها بالمتابعات.(١)

فيكون المتابعون لأبي الصلت في رواية حديث ابن عبّاس عن أبي معاوية خمسة عشر شخصاً، حسبما وقفت عليه في كتب أهل السنّة، وهم:

۱ ـ محمّد بن جعفر الفيدي . ۲ ـ وابن نمير . ۳ ـ وأبو عبيد . ۴ ـ وعمر بن السماعيل . ۵ ـ وجعفر بن محمّد . ۶ ـ وأحمد بن سلمة . ۷ ـ ورجاء بين سلمة . ۸ ـ وحسن بن على بن راشد . ۹ ـ ومحمود بن خداش . ۱۰ ـ وإبراهيم بن موسى الرازي . ۱۱ ـ وموسى بن محمد الأنصاري . ۱۲ ـ ومحمّد بن الطّفيل . ۱۳ ـ و أحمد ابن خالد بن موسى . ۱۴ ـ و أحمد بن عبد الله بن الحكيم . ۱۵ ـ وهارون بن حاتم . هذا ، مضافاً إلى الأسانيد الّتي رُويت عن عبد لله بن عبّاس من غير طريق أبى معاوية .

فإليك تفصيل روايات مَنْ عثرت على أحاديثهم مع ذكر الأسانيد:

أخرج العقيلي وابن عدي وابن أبي حاتم وابن بطّة والخطيب وابن عساكر من طُرقٍ عن عمر بن إسماعيل بن مجالد، ثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَيْلُهُ: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ». (٢)

قال الغماري: عمر بن إسماعيل احتج به الترمذي، وأنكر بعضهم أن يكون سمع هذا الحديث من أبي معاوية، وقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن

١. فتح الملك العليّ : ١٣، ١٧.

۲۰ الضعفاء الكبير: ٣/ ١٤٩ م : ١٥٠ م : ١١٣١، الكامل لابن عديّ: ٦/ ١٣٠ م : ١٢٤٤، تاريخ بغداد:
 ٢٠٤ ـ ٢٠٠ م : ١٩٠٨م : ١٩٠٥ وفيه ذكر عثمان بن إسماعيل ، بدل عمر بن إسماعيل ، تاريخ دمشق : ٢٤ / ٣٨١،
 الجرح والتعديل : ٦/ ٩٩ م : ١٥٤٥ و فيه ذكر قول أحمد بن حنبل : ما أراه إلّا صدوقاً ، الموضوعات : ١/ ٣٥١،
 اللآلى المصنوعة : ١/ ٣٠٢.

ذلك، فقال: ما أراه إلّا صدوقاً.(١)

وقد طرح القوم مرويّات عمر بن إسماعيل أيضاً، وقذفوا به في وادي المتروكين، وأمّا لماذا تركوه؟ وأيّ ذنب ارتكبه هذا الفقير حتى صار سبباً لنقمة القوم عليه؟ فيتّضح ذلك من القصّة التالية:

نقل الخطيب البغدادي عن سعيد بن عمر: أنّه قال: قال أبو زرعة: حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها »كم خلق افتضحوا فيه!! أتينا شيخنا ببغداد \_يقال له: عمر بن إسماعيل بن مجالد \_ فأخرج إلينا كرّاسة لأبيه، فيها أحاديث جياد عن مجالد وبيان والناس، فكنّا نكتب إلى العصر، فيقرأ علينا، فلمّا أردنا أن نقوم قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش بهذا الحديث، فقلت له: ولاكلّ هذا بمرّة. (٢)

هذا عجيب جدّاً، فالحديث ضعيف أو موضوع، لماذا؟ لأجل ضعف راويه عمر بن إسماعيل، والراوي ضعيف، لماذا؟ لأنّه متروك بسبب روايته للحديث المذكور! فأيّ عاقل يستطيع أن يقبل هذا؟ فضعف الحديث متوقّف على ثبوت ضعف الراوى، وضعف الرّاوى متوقّف على ثبوت ضعف الراوى، وضعف الرّاوى متوقّف على ثبوت ضعف الحديث من قبل.

وأعجب منه: أنّه كيف اعتمد المسلمون على هؤلاء اللذين تركوا أعلامهم ومشائخهم، وطرحوا الجياد من أحاديثهم بمحض روايتهم فضائل أهل بيت نبيّهم صلوات الله عليهم، وجعلوا مرويّاتهم تلك ميزاناً لمعرفتهم، والحكم عليهم بالكذب والضعف؟

وأعجب من الجميع: أنَّه كيف صار نقل أحاديث النبيِّ عَيَّا إِنَّهُ في فضل أهل بيته المَيْكِ

١. فتح الملك العليّ: ١٥.

۲. تاریخ بغداد: ۱۱ / ۲۰۵م: ۸۹۰۸.

سبباً لافتضاح خلق كثير ـكما قال أبوزرعة ـأمام من ينتسب نفسه إلى دينه ؟
وقد تقدّم مثل هذا الموقف من أبي زرعة حول رواية عليّ الله لهذا الحديث أيضاً ؛ حيث قال في حقّ محمّد بن عمر الرومي الذي روى الحديث عن شريك : { صدوق لشيخ فيه لين ، روى حديثاً منكراً عن شريك } . ومثله قول أبي حاتم : { صدوق قديم ، روى عن شريك حديثاً منكراً } .

وهذه هي عدالة التاريخ؛ فإذا وردت فضيلة لأهل بيت النبوّة يبادرون إلى الحكم عليها بالنكارة. وأنت يا أخي الكريم فكّر في الأمر جيداً، وانظر بانه لو كان هذا الحديث وارداً في فضل أبي بكر أو عمر ، بل ومعاوية ، بدل وروده في حقّ عليّ الله ، فهل كان من الممكن أن يصدر من هؤلاء الحكم عليه بالنكارة ؟ أو يلبسونه قميصاً آخر ؟ ومع الأسف أن صار أمثال أبي زرعة وأبى حاتم ميزاناً للإسلام ، وتمييز المعروف من المنكر . وقد تقدّم أنهما تركا محمّد بن إسماعيل البخارى أيضاً .

فإذا تفكّر القارئ في التاريخ يرى أنّ كلّ من روى منقبة لأهل البيت المَيْلِا مخالفة لأهواء أهل السلطنة والقصور يكون ذلك سبباً لافتضاحه ونكارته، وفقدان منزلته ومكانته عند بني قومه، وسيفهم أنّ كثيراً من الحقائق افتقدناها لهذا السبب، وسيعرف عظمة حقّ من تجرّاً على إظهارها في رقابنا.

وقد عهد النبيّ عَيَّالُهُ إلى القوم ـ لأجل معرفة الحقّ من الباطل ـ عكس ذلك؛ فإنّه بين ميزاناً لمعرفة المؤمن من المنافق، وقال بأنّ محبّ عليّ لا يمكن أن يكون غير مؤمن، كما تقدّم. فكان عليهم أن يتمسّكوا بروايات كلّ من ثبتت عندهم محبّته لعلى الله الصدور سند توثيقه من الشارع، ولكن مع الأسف، تراهم إذا ثبتت محبّته في قلب أحد، يضعون عليه صبغة الرفض والتشيّع، وبالتالى يطرحون جميع مروياته، حتى لوكان على مذهبهم.

وأخرج مطين والخطيب وابن عساكر من طريق جعفر بن محمد البغدادي أبي محمد الفقيه، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: سمعت رسول الله عَيَالَيُهُ يقول: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب». (١)

قال الذهبي بالنسبة لجعفر بن محمد: فيه جهالة. وبعد أن ذكر صدر الحديث من رواية مطيّن، عن جعفر هذا، قال: هذا موضوع.

وتعقّب الحافظ بقوله: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.

وقال الغماري: جعفر بن محمّد ذكره الذهبي في [الميزان]، وقال: فيه جهالة، وهذه الصيغة يستعملها فيمن يجهله من قبل نفسه، كما ذكره في خطبة [الميزان]. فلو سلّمنا له جهالته فإنّ جعفراً المذكور قد روى عن ثقة، ولم يجرّحه أحد، ولم يأت بما ينكر، فحديثه صحيح على رأي الجمهور، كما صرّح به الذهبي فيما حكيناه عنه آنفا ...(٢)

[الخطيب]: أخبرني أحمد بن محمّد العتيقي، ثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الله الشاهد، ثنا أبو بكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحّان، ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم، ثني رجاء بن سلمة، ثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَالَيُهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

۱. تاريخ بغداد: ٧/ ١٨١ ـ ١٨٢ م: ٣٦١٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٨١، الموضوعات: ١ / ٣٥٠، اللآلي المصنوعة : ١ / ٣٠٢.

٢. ميزان الاعتدال: ١ / ٤١٥م: ١٥٢٥، لسان الميزان: ٢ / ٢١٨م: ٢٠٥٢، فتح الملك العلمي: ١٤.

وأخرجه ابن عساكر من طريق الخطيب.(١)

[ابن عدي ]: ثنا عبد الرّحمن بن سليمان بن موسى بن عديّ الجرجاني بمكّة ، ثنا أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجاني ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَيَّالُهُ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن عديّ. (٢)

[ابن عدي ]: ثنا الحسن بن عثمان ، ثنا محمود بن خداش ، ثنا أبو معاوية ، به .

قال ابن الجوزي: الطريق العاشر رواه أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن ابن عثمان، عن محمود بن خداش، عن أبي معاوية.

وذكره السيوطي في [اللآلي]، والغماري في [الفتح]، وعزياه لابن عديّ، ثمّ قال الغماري: ومحمود بن خداش ثقة، صدوق، لكنّ الراوي عنه اتّهمه ابن عديّ. (٣)

[ابن عدي ]: ثنا (الحسن بن علي )العدوي ، ثنا الحسن بن علي بن راشد ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ : «أنا مدينة العلم فليأتِها من بابها ».

وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن عديّ. وقال الغماري: والحسن بن عليّ أيضاً صدوق، احتجّ به أبو داود، ولكنّ الراوي عنه متّهم. (٤)

١. تاريخ بغداد: ٤ / ٣٤٨م: ٢١٨٦، وفي طبع: ٥ / ١١٠م: ٢٥٠٢، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩.
 اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٣، فتح الملك العليّ: ١٥.

٢. الكامل لابن عديّ: ١ / ٣١١م: ٢٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٧٩، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٣ ـ ٣٠٣،
 فتح الملك العليّ: ١٥، البداية والنهاية: ٧ / ٣٩٦، الموضوعات: ١ / ٣٥١ ـ ٣٥٢.

٣. الموضوعات لابن الجوزي: ١/٣٥٢، اللآلي المصنوعة: ١/٣٠٣، فتح الملك العليّ: ١٦.

٤. الكامل لابن عديّ: ٣/ ٢٠١م: ٤٧٤ و ٦/ ١٣٠م: ١٢٤٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٧٩، الموضوعات: ١ / ٣٥٢، فتح الملك العليّ: ١٦.

[ابن جرير]: ثنا إبراهيم بن موسى الرّازي ـ وليس بالفرّاء ـ ثنا أبو معاوية بإسناده، مثله. ثمّ قال ابن جرير: هذا الشيخ لا أعرفه، ولا سمعت منه غير هذا الحديث. وقال الغماري: وهذه المتابعة أيضاً صحيحة، أو حسنة على شرط ابن حبّان وموافقيه، كما سبق؛ لأنّ إبراهيم روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، ولم يجرح، ولم يأت بما ينكر. (١)

[ابن حبّان]: ثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن محمّد بن يوسف، ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، عن النبيّ عَلَيْلُهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد الدار فليأتها من قبل بابها».

ورواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن ابن حبّان.(٢)

[خيثمة بن سليمان]: ثنا ابن عوف، ثنا محفوظ بن بحر، ثنا موسى بن محمّد الأنصاري الكوفي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيْشِيُهُ: « أنا مدينة الحكمة وعلىّ بابُها ».

أورده الغماري في الفتح عن خيثمة بن سليمان في الفضائل. (٣)

[ابن المغازلي]: أنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان البغدادي قدم علينا واسطاً، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن لؤلؤ \_إذناً \_ثنا عبد الرحمن بن محمّد بن المغيرة، ثنا محمّد بن يحيى، ثنا محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن الطّفيل، عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ:

١. تهذيب الآثار: ٤ / ١٠٥ ح: ١٧٤، فتح الملك العليّ: ١٥.

٢. المجروحين لابن حبّان: ١ / ١٣٠، الموضوعات: ١ / ٣٥٢، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٣، ميزان
 الاعتدال: ١ / ٢٤٧ م: ٩٣٥، لسان الميزان: ١ / ٦٦٧ م: ١٣٥٨، فتح الملك العليّ: ١٦.

٣. فتح الملك العليّ: ١٥ ـ ١٦، ميزان الاعتدال: ٣/ ٤٤٤م: ٧٠٩٢.

« أنا مدينة الحكمة وعلى بابها ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب ». (١)

ثمّ إنّك تلاحظ كيفيّة تواتر الحديث عن أبي معاوية وصحّة كثير من طرقه إليه، وعرفت أنّ أبا معاوية من الّذين اتّفق القوم على توثيقهم.

هذا، مع أنّ أبا معاوية لم ينفرد بروايته عن الأعمش، بل تابعه على ذلك عيسى بن يونس ووكيع بن الجرّاح وأبو الفتح الكوفي.

وقد تقدّم قول الحسكاني: ورواه عن سليمان بن مهران الأعمش جماعة \_ كرواية أبي معاوية \_ منهم: يعلى بن عبيد وعيسى بن يونس وسعيد بن عقبة . (٢) [ابن عدي ]: ثنا أحمد بن حفص السعدي، ثنا سعيد بن عقبة \_ أبو الفتح الكوفي \_ ثنا سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيْلِيُّهُ: «أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن عديّ في تاريخه، وأورده الذهبي في ميزانه مع نقل قول ابن عديّ حول أبي الفتح: مجهول، غير ثقة. (٣)

أقول: إذا كان ابن عدي يجهله من قبل نفسه ، فله أن يحكم عليه بالجهالة ، وأمّا قوله: [غير ثقة] فغير موافق للعدالة ، بل مخالف لحكمه عليه بالجهالة ، فهل يكون كلّ مجهول غير ثقة ؟ أو أنّ روايته لهذا الحديث أضافت إلى الجهالة عدم الوثاقة عند ابن عديّ ، فلماذا ينقل الذهبي أمثال هذا القول من دون أن يقول : ما هذا ، يا ابن عدى ؟

وأخرج الآجري وابن عديّ من طريق عثمان بن عبدالله بن عمرو بن عثمان

١. مناقب على الله : ٨٦ ـ ٨٧ ح: ١٢٨.

۲. شواهد التنزيل: ۱/۸۰\_۸۲ ح: ۱۱۸

٣. الكامل لابن عديّ: ٤ / ٤٧٣ م: ٨٤٠، فتح الملك العليّ: ١٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٧٩، ميزان الاعتدال: ٢ / ١٥٣ م: ٣٧٤٨.

العثماني، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « أنا مدينة الحكمة وعلىّ بابُها ».

وقال ابن عدي في موضع آخر: { وأُلزِق بهذا الحديث على غير أبي معاوية ؛ فرواه شيخ ضعيف يقال له عثمان بن عبدالله الأموي، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش.

وثناه عن بعض الكذابين، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش. وقد ذكر شيخنا أحمد بن حفص، عن سعيد بن عقبة، عن الأعمش قصّته مع المنصور بطوله في فضائل أهل البيت، ولم آخذه عن أحمد بن حفص في كتابي }. (١) هذا، ولم تنحصر رواية حديث ابن عبّاس بطريق الأعمش عن مجاهد، بل ورد من طُرق أخرى، فلاحظ:

[ابن المغازلي]: أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني، ثنا أبو الفتح هلال بن محمّد الحفّار، ثنا إسماعيل بن عليّ بن رزين، عن أبيه، ثنا أخي دعبل بن عليّ، ثنا شعبة بن الحجّاج، عن أبي التياح، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عليّ التاني جبريل الله بدرنوك من درانيك الجنة، فجلست عليه، فلمّا صرت بين يدي ربّي، كلّمني وناجاني، فما علّمني شيئاً إلّا علمه عليّ، فهو باب مدينة علميّ».

ثمّ دعاه النبيّ عَلَيْلُهُ إليه، فقال له: « يا عليّ ، سلمك سلمي ، وحربك حربي ، وأنت العلم ما بيني وبين أُمّتي من بعدي ».

و[أيضا]: أنا محمّد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله \_إذناً \_عن أبي طاهر

١. الشريعة للآجري: ٣/ ٢٣٦ ح: ١٦٠٩، الكامل لابن عديّ: ٤/٣٧٤ م: ١٤٨ و ٦/ ٣٠٢م: ١٣٣٦،
 فتح الملك العليّ: ١٧.

إبراهيم بن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي، ثنا عمر بن عبدالله بن محمد بن سعيد عبيد الله، ثنا عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب الأزدي، ثنا رباح ومحمّد بن سعيد ابن شرحبيل، ثنا أبو عبد الغني الحسن بن عليّ، ثنا عبد الوهّاب بن همام، ثني أبى ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس عن النبيّ عَيَالِيّهُ ، قال : « أنا مدينة الجنّة وعليّ بابها ، فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها » . (١)

[ابن عدي ]: ثنا أحمد بن حمدون النيسابوري، ثنا ابن بنت أسامة \_هو جعفر ابن هذيل \_ ثنا ضرار بن صرد، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عباية، عن ابن عبّاس، عن النبي عَلِين الله ، قال: «علي عيبة علمي».

وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن عدى .(٢)

\* \* \*

١. مناقب على الله المغازلي: ٥٠، ٨٦ ح: ٧٣، ١٢٧.

٢. الكامل لابن عديّ: ٥ / ١٦١ م: ٩٥٠، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٨٤\_ ٣٨٥. ميزان الاعتدال: ٢ / ٣٢٧ م. ٩٥٠.

## ما روى عن غيرهما من الصحابة

أخرج ابن حبّان وابن عديّ والحاكم والخطيب وابن المغازلي وغيرهم من طُرق عن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبي جعفر المكتّب، ثنا عبد الرزّاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن عبد الرّحمن بن بهمان، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول يوم الحديبيّة وهو آخذ بضبع عليّ بن أبي طالب: «هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله». ثمّ مدّ بها صوته، فقال: «أنا مدينة العلم وعليّ بابنها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

أخرجه الحاكم بالسند المذكور في موضعين من مستدركه، فذكر صدر الحديث في موضع، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكر ذيله في موضع آخر متصدّراً بقوله: ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح، ثمّ ذكر الحديث.(١)

وتعقّبه الذهبي؛ فقال في الموضع الأوّل: بل والله موضوع، وأحمد كذّاب فما أجهلك على سعة معرفتك! وقال في الموضع الثاني: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله؛ من البواطل، وأحمد هذا دجّال كذّاب.

١. الكامل لابن عديّ: ١ / ٣١٦م: ٣٦ ، المجروحين لابن حبّان: ١ / ١٥٢ ـ ١٥٣ ، المستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٨١ ، ١٢٩ ، تاريخ بغداد: ٢ / ٣٧٧م : ٨٨٧ وفي طبع: ٣ / ١٨١م : ١٢٩ و ٤ / الصحيحين: ٣ / ١٢٨ ، مناقب عليّ الله لابن المغازلي : ٨٠ ، ٨٤ ح : ١٢٠ ، ١٢٥ ، فردوس الأخبار: ١ / ٢٤٠ - ١٢٥ ، تاريخ دمشق: ٢ ٤ / ٣٨٠ ـ ٣٨٣ ، اللآلي المصنوعة : ١ / ٣٠٣ ، الموضوعات لابن الجوزي : ١ / ٣٠٠ ، الجامع الصغير : ١ / ١٦١ ح : ٢٧٠٥ وفي طبع دمشق : ١ / ٣١٤ ح : ٢٧٢٠ ، فتح الملك العليّ : ٢٥ ، كنز العمّال : ١ / ١٠٠ - ٢٠٠ م : ٣٢٩٠ ، ٣٢٩٠ .

هكذا يفقد الذهبي شعوره عند وقوفه على مناقب أهل البيت الميلي ؛ فيحلف على ما لا يعلم من دون تورّع في الدّين، ويحكم بالجور على من لا يعرفه من دون خوف من الله.

فلو وقف المرء على أمثال هذه الكلمات من الذهبي لتصوّر في نفسه بأنّه لا يمكن أن يقضي عالم متديّن بهذا الحكم القاطع على مسلم إلّا بعد وقوفه منه على أمور كان يناقض فيها الإسلام والقرآن، وكان عالماً عامداً حين ارتكاب ذلك. أو بعد علمه القطعي بصداقته لأعداء الدين، ومصاحبته للشياطين.

نعم، الحاكم بهذا الحكم هو الذهبي، الذي ليس لديه ذنب أعظم من الرواية في فضل علي الله و يعلم على راويه بذلك، وإن كان بينه وبين الذهبي فاصلاً زمانيًا أكثر من خمسمائة وخمس وسبعين سنة.

تعال معي نلاحظ ما كتبه الذهبي حول هذا المسكين في كتبه الأخرى؛ لكي نقف على المنشأ الأصليّ لحكمه عليه بذلك الحكم الشديد.

قال في [الميزان]: {أحمد بن عبد الله بن يزيد الهيثمي المؤدب أبو جعفر ، عن عبد الرزّاق ، قال ابن عديّ: كان بسامرّاء يضع الحديث ، أخبرنا جماعة ، قالوا: أخبرنا أحمد ، أنبأنا عبد الرزّاق ، عن سفيان ، عن ابن خيثم ، عن عبد الرّحمن بن بهمان ، عن جابر مرفوعاً: «هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، أنا مدينة العلم وعلى بابها ».

وحدّث عن أبي معاوية الضرير وإسماعيل بن أبان الغنوي، قال ابن مخلّد: مات سنة إحدى و سبعين ومائتين }.

وقال في [المغنى]: كذّاب، قال ابن عديّ: يضع الحديث. (١)

١. ميزان الاعتدال: ١/ ١٠٩ - ١١٠م: ٤٢٩، لسان الميزان: ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨م: ٦٢٧، المغني في الضعفاء: ١/ ٧٣٧م: ٣٢٠، الكامل لابن عديّ: ١/ ٣١٦ - ٣١٣م: ٣٢.

فأنت تلاحظ أنّ مستمسك الذهبي هو تقليد ابن عديّ، فابن عديّ هو الّذي جعله في حالة يصدر منه ذلك الحكم القطعي وتلك الكلمات البذيئة تجاه واحد من أهل القبلة.

وقد يتصوّر الواقف على كلام ابن عديّ بأنّ أحمد هذا كان من بين اللذين يصاحبون ابن عديّ ويجالسونه، فعاينه وهو يضع الحديث، فشهد عليه بلذلك القول الخطير، والحال أنّ بينه وبين ابن عديّ فاصلاً زمانيّاً قريباً من مائة سنة. ولم يبيّن علّة اتّهامه بالوضع سوى مرويّاته المخالفة لما في نفس ابن عديّ.

وكذلك الحال بالنسبة لغير ابن عديّ ممّن جرحوه؛ فقال ابن الجوزي: قال الدار قطني: ضعيف. (١)

فاستند ابن الجوزي في الحكم بوضع الحديث على قول الدارقطني، الدذي كان بينه وبين هذا الراوي أكثر من مائة وعشر سنوات، فأدرجه في [الضعفاء والمتروكين] من دون بيان دليل وذكر علة لحكمه.

ومثلهما ابن حبّان أيضاً ، الذي كان بينه وبين أحمد هذا أكثر من ثمانين سنة ؛ حيث أورده في [المجروحين] ، ولم يأت بعلّة في جرحه سوى القول: يروي عن عبد الرزّاق والثقات الأوابد والطامات . (٢)

فاتضح أنه لم يكن سبب لضعف هذا الراوي، إلّا رواياته في فيضائل أهل البيت الميلاني المسمّاة بالمناكير عند ابن حبّان وابن عديّ والذهبي.

وأمّا لماذا كانت رواياته ضعيفة ؟ فهل أنّ ضعف الراوي مترشّح من رواياته ؟ أما أنا فلا أدري أيّهما أسبق في الضعف؛ فهل أنّ ضعف الرّاوي متقدّم على ضعف

١. الضعفاء والمتروكون للدارقطني: ١٢٨ م: ٦٨، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ١/٧٧م: ٢٠٣.
 ٢. المجروحين: ١/٢٥٢.

الحديث، أو بالعكس؟ أو أخذكلّ واحد منهما ضعفه من الآخر؟

ولعل هذا الحديث أهم ما اتهموه به، وجعلوه في بوتقة المتروكين؛ فقد قال الخطيب: ولم يروه عن عبد الرزّاق غير أحمد بن عبد الله هذا، وهو أنكر ما حفظ عليه، والله أعلم. (١)

وقال الغماري \_معلّقاً على كلام الخطيب المذكور \_: {وليس كما قال الخطيب، بل تابعه أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، عن عبد الرزّاق، كما ذكره ابن عديّ وابن الجوزي.

ثمّ إنّه لا نكارة في تفرّد أبي جعفر السامري عن عبد الرزّاق بمثل هذا الحديث؛ فإنّ عبد الرزّاق كان يعلم أنّ من حدّث بفضائل عليّ بن أبي طالب يجرح ويبدع، بل يُتهم ويكذب، فكان لا يحدّث بها إلّا أهلها. وقد قال في حقّه الذهبي: إنّه كان يعرف الأمور، فلا يتجاسر أن يحدّث بها. سامح الله الذهبي يسمّى التحديث بفضائل على الله جسارة!

كما أنّه وجد لأبي الأزهر \_الّذي اتّهمه الذهبي بحديث في في ضل عليّ اللّهِ أيضاً \_متابع عليه، كذلك وجد لأبي جعفر السامري؛ فقد أخرج الحافظ أبو الحسن بن شاذان في خصائص عليّ، قال: ثنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن فيروز الأنماطي، ثنا الحسين بن عبد الله التميمي، ثنا حبيب بن النعمان، ثني جعفر بن محمّد، ثني أبي، عن جدّي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَمَالًا الله الله عن أراد المدينة فليأت إلى بابها». انتهى كلامه . (٢)

[الدارقطني]: ثنا محمّد بن إبراهيم بن نيروز، ثنا الحسين، ثنا حبيب \_وهـو

۱. تاریخ بغداد: ٤ / ٤٤٢م: ٢٢٣١.

٢. فتح الملك العليّ: ٢٥\_٢٦.

ابن النعمان \_ قال: أتيت المدينة لأجاور بها، فسألت عن خير أهلها، فأشاروا إلى جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، قال: فأتيته، فسلّمت عليه، فقال: أنت الأعرابي الذي سمعت من أنس بن مالك خمسة عشر حديثاً؟ قال: قلت: نعم، قال: فأملها عليّ، قال: فأمليت على ابنه وهو يسمع، فقلت له: ألا تحدّثني عن جدّك بحديث أخبرك به أبوك؟ قال: يا أعرابي، تريد أن يبغضك الناس، وينسبونك إلى الرفض؟ قال: قلت: لا، قال: ...

وحدّ ثني أبي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : «أنا مدينة الحكم ـ أو الحكمة ـ وعلى بابها ، فمن أراد المدينة فليأت بابها ».

وأخرجه الخطيب في [تلخيص المتشابه] وابن عساكر في التاريخ من طريق الدارقطني. وأورده السيوطي في [اللآلي المصنوعة] عن الحافظ أبي الحسن بن شاذان.(١)

وقال الغماري: {إنّ هذه المخارج الثلاثة قد حكم بصحة كلّ منها على انفراده، كما رأيت. والحفّاظ إذا وجدوا حديثاً من هذا القبيل جزموا بارتقائه إلى درجة الصحيح، وكثير ما يجزم المتأخّرون \_كابن كثير والعلائي والعراقي والحافظ و تلميذه السخاوي \_ بذلك، وقد سلك الحافظ السيوطي هذا المسلك بالنسبة لهذا الحديث، فقال في [الجامع الكبير]: قد كنت أُجيب دهراً عن هذا الحديث بأنّه حسن، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث عليّ في العديث الآثار]، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عبّاس، فاستخرت الله تعالى، وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة }.(٢)

١. المؤتلف والمختلف: ٢ / ٦٢٤ ـ ٦٢٥ في ترجمة حبيب بن نعمان، تلخيص المتشابه: ١ / ١٦١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٢ م
 م: ٢٥١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٨٢، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٠٧.

٢. فتح الملك العليّ: ٢٧.

[الحسكاني]: أنا أيضا أبو جعفر، عن محمّد بن عليّ العلوي، عن عمّه محمّد ابن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن جابر بن يزيد، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: «إنّ الله جعل عليّاً وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمّتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم». (١)

[الديلمي]: نا أبي، نا الميداني، نا أبو محمّد الحلاج، نا الفضل بن محمّد بن عبد الله، ثنا أحمد بن عبيد الثقفي، ثنا محمّد بن عليّ بن خلف العطّار، ثنا موسى ابن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثنا عبد المهين بن العبّاس، عن أبيه، عن جدّه سهل بن سعد، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليّ باب علمي، ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي، حبّه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة ». (٢)

[الخوارزمي]: عن عمرو بن العاص \_ضمن قصّة \_عن النبيّ عَبَالِلهُ: «أنا مدينة العلم، وعليّ بابُها». (٣)

[ابن عساكر]: عن أنس: «أنا مدينة العلم، وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

قال ابن عساكر : منكر جدّاً إسناداً ومتناً .(٤)

[الديلمي]: عن أنس: «أنا مدينة العلم، وعليّ بابها ومعاوية حلقتها ... ».

[الديلمي]: عن ابن مسعود: «أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها

۱. شواهد التنزيل: ۱ / ۵۸ ح: ۸۹.

٢. اللآلي المصنوعة: ١ /٣٠٧.

٣. المناقب: ٢٠٠ ح: ٢٤٠.

٤. اللآلي المصنوعة: ١ /٣٠٧\_٣٠٨.

وعثمان سقفها وعليّ بابها ، لا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ إلّا خيراً  $^{(1)}$ 

وتدلّ هذه الرّوايات الثلاث الأخيرة على أنّ حديث «أنا مدينة العلم، وعليّ بابها» كان مشهوراً ومعروفاً في الصدر الأوّل، ولأجل المقابلة بالمثل اخترعوا مدينة ذات سقف، وباباً ذا حلقة غير ملائمة به، واختلطوا السور بالأساس والحيطان والسقف.

قال ابن حجر الهيتمي: {أخرج البزّار والطبراني في [الأوسط] عن جابر بن عبدالله، والطبراني والحاكم والعقيلي وابن عبديّ عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليّ، قال: قال رسول الله عَلَيّ الله عَلَيّ بابها». وفي رواية: «فمن أراد العلم فليأت الباب». وفي أخرى عند الترمذي: «أنا دار الحكمة، وعليّ بابها». وفي أبن عديّ: «عليّ بابها». وفي أخرى عند أبن عديّ: «عليّ باب علمي». (٢)

١. فردوس الأخبار: ١/ ٧٦، ٧٧ ح: ١١٨، ١١١.

٢. الصواعق المحرقة: ١٨٨ ـ ١٨٩ ح: ٩ ف ٢، ينابيع المودة: ٢٨٢ ب ٥٩.

#### محصل طرق الحديث

ا ـ محمّد بن عمر الرّومي، عن شريك بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن عليّ الله .

٢ ـ عبد الحميد بن بحر البصري، عن شريك، عن سلمة، عن سويد، عن الصنابحي، عن على الله .

٣ ـ سويد بن سعيد ، عن شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ، عن على الله .

٢ ـ يحيى بن سلمة ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ، عنه الله .

٥ ـ يحيى بن بشّار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على الله.

عن الإمام الكاظم، عن الإمام الرّضا، عن الإمام الكاظم، عن الإمام الكاظم، عن الإمام الصّادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن الامام على الميلانية.

٧ ـ محمّد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار ، عن الإمام الرّضا ، عن الامام الرّضا ، عن الامام الكاظم ، عن الإمام الصّادق ، عن الإمام الباقر ، عن الإمام الحسين ، عن الإمام على عليّه .

٨ ـ قاسم بن محمد ، عن أبيه محمد ، عن أبيه عبد الله ، عن أبيه محمد ، عن أبيه عمر ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب اللهِ .

٩ ـ إسحاق بن مروان ، عن أبيه ، عن عامر بن كثير ، عن أبي خالد ، عن سعيد ابن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي الله .

- - ١٢ ـ ما رواه ابن مردويه من طريق الإمام الحسن، عن أبيه على النِّلا.
- ١٣ ـ عبد السلام بن صالح الهروي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ۱۴ ـ يحيى بن معين ، عن محمّد بن جعفر الفيدي ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ١٥ ـ محمد بن يحيى بن الضريس، عن محمد بن جعفر الفيدي، عن أبي
   معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ۱۶ ـ يحيى بن معين ، عن ابن نمير ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- 1۷ ـ عمر بن إسماعيل، بن مجالد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ١٨ ـ حسن بن علي العدوي، عن حسن بن علي بن راشد، عن أبي معاوية،
   عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- 19 ـ إسماعيل بن محمد بن يوسف، عن القاسم بن سلام، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ٢٠ ـ حسن بن عثمان ، عن محمود بن خداش ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .

- ٢١ ـ ابن جرير ، عن إبراهيم ، بن موسى الرّازي ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ٢٢ ـ محفوظ بن بحر ، عن موسى بن محمّد الأنصاري ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ٢٣ ـ أحمد بن محمّد بن يزيد، عن رجاء بن سلمة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ۲۴ ـ عبد الرّحمن بن سليمان ، عن أحمد بن سلمة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ٢٥ ـ أبو جعفر الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد البغدادي ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ٢٤ ـ محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن الطّفيل، عن أبي معاوية، عن
   الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ٧٧ ـ عثمان بن عبد الله الأموي، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.
- ٢٨ ـ أحمد بن حفص السعدي ، عن سعيد بن عقبة ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس .
- ٢٩ ـ بعض الكذّابين \_على حدّ تعبير ابن عديّ \_عن سفيان ، عن وكيع ، عـن الأعمش ، به .
- ٣٠ الحسن بن عليّ عن عبد الوهّاب بن همام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عبّاس .
- ٣١ ـ إسماعيل بن عليّ بن رزين ، عن أبيه ، عن دعبل بن عليّ ، عن شعبة بن الحجّاج ، عن أبي التياح ، عن ابن عبّاس .

٣٢ ـ أحمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرزّاق، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن عبد الرّحمن بن بهمان، عن جابر بن عبد الله.

٣٣ ـ حبيب بن نعمان ، عن الإمام جعفر الصّادق ، عن الإمام محمّد الباقر عليها ، عن جابر بن عبد الله .

٣٤ أحمد بن طاهر بن حرملة ، عن عبد الرزّاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن ابن بهمان ، عن جابر .

٣٥ ـ محمّد بن عليّ بن خلف، عن موسى بن جعفر بن إبراهيم، عن عبد المهين بن العبّاس، عن أبيه، عن جدّه سهل بن سعد، عن أبي ذرّ الغفّاري.

هذا مع عدم وقوفي على بعض الطرق للحديث؛ ممّا قـد أشـرت إليـه، كـما لاحظت، فيستطيع القارئ أن يراجعه في المصادر الّتي أشير إليها.

فإن قلت: إذا كان الحديث بهذه المثابة من الصحّة والشهرة وكثرة الطرق، فما هو السبب في إصرار بعض المتقدّمين وتقليد بعض المتأخّرين لهم والتعنّت من بعض المعاصرين في القول بوضع الحديث ؟!

### قلت: إنّ ذلك لسببين:

السبب الأوّل: إنّ بعض علماء أهل السنة لا يتحمّلون أن يكون لعلى الله منقبة على غيره من الخلفاء الثلاثة، بل لا يحتملون ذلك، فلذا إذا وقفوا على منقبة لعلي الله مفضّلة له على هؤلاء الخلفاء، بادروا إلى إنكارها واتهام راويها والحكم على أحاديثه بالنكارة؛ لأنّهم لا يستسيغون هذا التفوّق لعلي الله فبسبب هذا الحديث فضحوا خلقاً كثيراً حكما قال أبوزرعة فقذفوهم بتهمة الرفض والكذب، حتى وصل الأمر إلى أن يترك المحدّثون التحديث بهذا الحديث، وقاية لمكانتهم، وصوناً لمنزلتهم، ومن بينهم أبو معاوية محمّد بن خازم الضرير، كما قال ابن نمير.

السبب الثاني: الخطأ في الفهم من الحديث من قبل بعضهم، والتقليد لهذا الفهم الخاطئ من قبل الآخرين. فهذا ابن تيميّة أضلّ بعض المتأخّرين عن الطريقة الصحيحة لفهم الحديث، حيث قال: { والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده؛ فإنّ النبيّ عَيَالِيّ إذا كان مدينة العلم، ولم يكن لها إلّا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلّغ عنه واحداً، بل لم يجب أن يكون المبلّغ عنه أهل التواتر...

ثمّ إنّ هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإنّ جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله عن غير طريق على }. إلى آخر كلماته الرّكيكة. (١)

هكذا أوصد ابن تيميّة باب الحقيقة على نفسه وعلى مقلديه، وكان عليه أن يستمرّ حسب فهمه الخاطئ ويقول: ولا طائل لحفظ القرآن، وكان على الله إرسال أنبياء آخرين، أو إبقاء على بن أبى طالب إلى يوم القيامة.

فهل يدلّ الحديث على عدم جواز أخذ العلم والحكمة من الكتاب والنبيّ عَلَيْ من مباشرة ؟ أو هل يدلّ على عدم جواز أخذه من النبيّ عَلَيْ بواسطة غيره من الأتقياء ؟ الأصفياء ؟ أو هل يدلّ على عدم جواز أخذه من عليّ الله بواسطة غيره من الأتقياء ؟ كلا، لا دلالة في الحديث على شيء من ذلك، لا منطوقاً ولا مفهوماً. وقول النبيّ عَلَيْ : « فليبلغ الشاهد الغائب »، و « بلغوا عني » وغيرهما، حاكم على ما قد يستفاد من ذيل الحديث مفهوماً. فلا منافاة بين أن يكون عليّ الله باب علم النبيّ عَلَيْ ، وبين صحة ما أخذه السلف عنه مباشرة ، فإذا ثبتت صحة ما رواه السلف الصالح عن النبيّ عَلَيْ مباشرة ، فلا شكّ في وجوب التمسّك به ، ونهوضه حجّة شرعيّة للمسلمين .

۱. مجموع الفتاوى: ٤ / ٢٥١.

نعم، تبقى المشكلة بالنسبة للموارد الّتي لم يرد فيها نص صريح؛ لا من الكتاب ولا من السنّة، والموارد الّتي لم تكن الأحكام الشرعيّة فيها معلومة، ففي هذه الموارد يكون الواجب على جميع المسلمين سلفاً وخلفاً الرجوع إلى علي علي علي الله عليه؛ لأنّه بابُ علم النبيّ صلوات الله عليه، فالمفارق لله مائل عن دار الحكمة، وحائد عن مدينة الشريعة، والمخالف له مخالف للحق؛ لأنّه محور الحقّ والحقّ يدور معه حيثما دار.

وقد كان البعض من الذين لا يهمهم أمر الإسلام \_بل لا يفكّرون في عواقب الكلام \_قد أخذ بيده مطرقة القسر ، يريد طرح كلام رسول الله عَيَالَيْهُ بالجبر ؛ حيث قال: { فالحاصل: إنّ الخبر إن ثبت عن أبي معاوية لم يثبت عن الأعمش ولو ثبت عن الأعمش فلا يثبت عن مجاهد. وإنّ المرويّ عن شريك لا يثبت عنه ، ولو ولو ثبت عنه لم يتحصّل منه على شيء }.

وكان له أن يستمر ويقول: ولو ثبت عن مجاهد فلا يثبت عن ابن عبّاس، ولو ثبت عن ابن عبّاس فلا يثبت عن النبي عَيَّالُهُ، ولو ثبت عن النبي فلا نصغي إليه، ولو وُضع أمامنا لوضعنا على أعيننا الغطاء، جبراً وقهراً وكرهاً، فلا نعترف بصحّته أصلاً؛ لأنّه منكر، بسبب وروده في فضل على بن أبي طالب دون سواه.

نقول لهذا العزيز: إن كنت مسلماً، فيلزم أن تراعي الأدب تجاه ما ورد عن نبيّك عَلَيْهُ، وتكون على حذر من أقوالك وورع في أعمالك، وإلّا دَعِ الإسلام كلّه. قد رأيت \_أيّها القارئ الكريم \_ ثبوت الحديث عن جميع مَنْ ذُكر بطرق صحيحة مستفيضة. هذا، والنصوص الآتية تصرّح أيضاً بأنّ عليّاً عليّاً عليه هـ و باب مدينة علم النبوّة، حتى لو لم تقبل هذا الحديث.

• •

## الفصل الثالث عشر

# في أنّ عليّاً عليّاً عليه الوحي هو صاحب الأذن الواعية لعلم الوحي

ما روي عن علي الله في ذلك ما روي عن بريدة الأسلمي ما ورد عن غيرهما من الصحابة

34.4

美国 八百十

## ما روي عن عليّ ﷺ في ذلك

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحي اِلَيْهِمْ فَسْتَلُوا اَهْـلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ . (١)

أخرج أبو نعيم والحسكاني من طريق الوليد بن مسلم ، عن عليّ بن حوشب ، عن مكحول ، عن عليّ اللهِ عن عليّ اللهِ عن مكحول ، عن عليّ اللهِ قال: لمّا نزلت: ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنُ وَاعِينَةٌ ﴾ (٢) قال لي رسول الله عَلَيْ اللهُ أن يجعلها أذنك ، ففعل » . (٣)

وأخرجه ابن جرير والبلاذري والحسكاني من طُرقٍ عن الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب الفزاري، عن مكحول مرسلاً، وزاد فيه: فقال عليّ: فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ (٤)

وأخرجه ابن أبي حاتم والحسكاني من طُرق عن عليّ بن حوشب، عن مكحول مرسلاً. (٥)

١. سورة النحل: ٤٣ والأنبياء: ٧.

٢. سورة الحاقّة: ١٢.

٣. معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ / ٨٨ح: ٣٤٥، شواهد التنزيل: ٢ / ٣٦٥، ٣٦٨ح: ١٠١١، ١٠١٤.

٤. جامع البيان: ٢٩/٥٥، شواهد التنزيل: ٢/٣٦٨ ح: ١٠١٥، أنساب الأشراف: ٢/١٢١.

٥. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١٠/ ٣٣٢٩ح: ٣٣٦٩، شواهـد التـنزيل: ٢/ ٣٦٨، ٣٧٠ 🖚

وأورده السيوطي في تفسيره ، وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن مكحول . وذكره في [الكنز]، وعزاه للضياء في [المختارة] وابن مردويه وأبى نعيم في [المعرفة].(١)

أقول: وقد عدّ السيوطي [المختارة] للضياء من بين الكتب الّتي قال بالنسبة إليها: وجميع ما في هذه الخمسة صحيح .(٢)

نعم، صحّة الحديث ممّا لا ريب فيه؛ فإنّك تلاحظ أنّ رجال السند ـ وهم:

١ \_مكحول ٢ \_عليّ بن حوشب ٣ \_وليد بن مسلم \_جميعهم مـن الثـقات عند الجمهور.

أمّا مكحول أبو عبد الله الشامي فقد ذكره العجلي وابن حبّان في الثقات. وقال الحافظ في [التقريب]: ثقة، فقيه، كثير الإرسال. وقال الحافظ المزّي: قال العجلي: تابعي، ثقة، وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، وقال ابن الخراش: مكحول شامي، صدوق.. ثمّ قال المزّي: روى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره. (٣)

وأمّا عليّ بن حوشب الفزاري ويقال السلمي -أبو سليمان الدمشقي - فقد قال الحافظ المزّي: ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة، وقال أبوزرعة الدمشقي: قلت لعبد الرّحمن بن إبراهيم: ما تقول في عليّ بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول ثقة، ولا تعلم إلّا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنّه

**<sup>→</sup>** ح:۳۱۰۱،۲۱۰۱۲،۷۰۱۱.

١. الدرّ المنثور: ٨/٢٦٧، كنزِ العمّال: ١٧٧/١٣ ح: ٣٦٥٢٦، سمط النجوم: ٣/ ٦٤ ح: ١٣٧.

٢. راجع ديباجة [الجامع الكبير] للسيوطي، ونقله المتّقي في مقدّمة [كنز العمّال] بلفظ: العرو إليها معلم بالصحّة.

٣. تاريخ الثقات للعجلي: ٣٩٤م: ١٦٢٨، الثقات لابن حبّان: ٥ /٤٤٦ ـ ٤٤٧، تهذيب الكـمال: ٢٨ / ٤٦٤ ـ
 ٤٧٤م: ٦١٦٨، تقريب التهذيب: ٤٧٧م: ٦٨٧٥، لسان الميزان: ٩ / ٩٩١م: ١٤٥٥٢.

ثقة. وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات، روى له أبو داود. وقال العجلي: ثـقة، وقال الذهبي في [الكاشف]عن دحيم: لا بأس به، وقال الحافظ في [التقريب]: لا بأس به. (١)

وأمّا وليد بن مسلم القرشي أبو العبّاس الدمشقي فقال المزّي في [التهذيب]: ذكره محمّد بن سعد في [الصغير] في الطبقة الخامسة، وذكره في [الكبير] في الطبقة السادسة، وقال: كان ثقة، كثير الحديث.. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت من الشاميين أعقل من الوليد بن مسلم . . ثمّ ذكر الحافظ المزّي ثناء على ابن المديني عليه . . إلى أن قال : وقال أبو زرعة الدمشقى : سألت أبا مسهر عن الوليد بن مسلم، فقال: كان من ثقات أصحابنا، وقال العجلي ويعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم ثقة . . ثمّ ذكر ثناء جماعة من العلماء عليه ، وتوثيقهم إيّاه ، فراجع. وذكره الذهبي في [الميزان] و[الكاشف] واضعاً عليه رمز أصحاب الكتب الستّة ؛ (ع) البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة .(٢) هؤلاء الثلاثة هم المحور الأصلى لسند الحديث، كما لاحظت، وأمّا من دونهم فكثرة عددهم ووثاقة بعضهم يغنينا عن التتبّع والفحص في تراجم جميعهم. فعلى سبيل المثال لاحظ ما قاله الأعلام بالنسبة إلى على بن سهل ـ شيخ ابن

جرير الطبري ـ الذي روى عن وليد بن مسلم:

١٠. تاريخ الثقات للعجلي: ٣٤٦م: ١١٨٢، الثقات لابن حبّان: ٧ / ٢٠٨، تهذيب الكمال: ١٣ / ٢٥٩ \_ ٢٦٠ \_ ٢٦٠
 م: ٤٦٤٦، تقريب التهذيب: ٣٤٠م: ٤٧٢٧، تهذيب التهذيب: ٧ / ٢٦٨م: ٤٨٩٤، الكاشف: ٢ / ٣٩ م: ٣٩٠٩.

۲. تاریخ الشقات للعجلي: ٤٦٦ م: ۱۷۷۸، تهذیب الکمال: ۱۹ / ٤٥٥ ـ ٤٦٤ م: ۷۳۳۱، تهذیب
 ۱ التهذیب: ۱۱ / ۱۳۳ ـ ۱۳۳ م: ۷۷۷۷، میزان الاعتدال: ٤ / ۳٤۷م: ۹٤٠٥، الکاشف: ۲ / ۳۵۵ م: ۲۰۹۵، تقریب التهذیب: ۵۱۳ م: ۷٤٥٦.

عليّ بن سهل بن قادم أبو الحسن الرملي، ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وعدّه الحافظ المزّي ممّن روى عن وليد بن مسلم وغيره، وروى عنه أبو داود والنسائي في [اليوم والليلة]، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، نسائي، سكن الرملة، قال أبو القاسم: مات سنة إحدى وستين ومائتين. وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق. (١)

ولا بأس بإرسال مكحول للحديث في بعض الأسانيد بعد أن أسند في بعضها الآخر. فقد قال السرخسي: {وقال الحسن: كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالاً. وقال ابن سيرين: ما كنّا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. فقال الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا رويت لي حديثاً عن عبدالله فاسنده لي، فقال: إذا قلت لك: حدّثني فلان عن عبدالله فهو ذاك، وإذا قلت لك: قال عبدالله فهو غير واحد. ولهذا قال عيسى بن أبان: المرسل أقوى من المسند؛ فإنّ من اشتهر عنده حديث بأن سمعه بطرق طوى الإسناد؛ لوضوح الطرق عنده، وقطع الشهادة بقوله: قال رسول الله ﷺ. وإذا سمعه بطريق واحد لا يتضح الأمر عنده على وجه لا يبقى له فيه شبهة فيذكره مسنداً، على قصد أن يحمله من يحمل عنه ...

وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي في: أنّ مرسل مَنْ كان من القرون الثلاثة حجّة، ما لم يعرف منه الرواية مطلقاً عمّن ليس بعدل ثقة، ومرسل مَنْ كان بعدهم لا يكون حجّة، إلّا من اشتهر بأنّه لا يروي إلّا عمّن هو عدل ثقة؛ لأنّ النبيّ عَيَالِيهُ شهد للقرون الثلاثة بالصدّق والخيرية، فكانت عدالتهم

۱. الثقات لابن حبّان: ۸/ ٤٧٥، تهذيب الكمال: ١٣ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ م: ٤٦٦١، تقريب التهذيب: ٣٤١ م: ٤٧٤١، تهذيب التهذيب: ٧٨ م: ٤٧٤١، تهذيب التهذيب: ٧/ ٢٨٠ م: ٢٩٢٣، الكاشف: ٢ / ٤٠ م: ٣٩٢٣.

ثابتة بتلك الشهادة ، ما لم يتبيّن خلافهم ، وشهد على من بعدهم بالكذب بقوله : «ثمّ يفشو الكذب » ... } . (١)

وقال ابن حزم: والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك. (٢)

وقال الشوكاني: {وذهب جماعة \_منهم أبو حنيفة وجمهور المعتزلة، واختاره الآمدي \_إلى قبوله وقيام الحجّة به ..

وابن عبد البرّ أيضاً: وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أنّ مرسل الثقة يجب به الحجّة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء.

طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات مقبولة بطريق أولى، واعتلّوا بأنّ من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سمّاه لك، ومن أرسل من الأئمّة حديثاً مع علمه ودينه و ثقته فقد قطع لك بصحّته. قال: والمشهور أنّهما سواء في الحجّية؛ لأنّ السلف فعلوا الأمرين. قال: وممّن ذهب إليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي وأبو بكر الأبهر، وهو قول أبي جعفر الطبري ... } .(٣)

ونقل فخر الدين الرازي عن الشافعي قوله: { لا أقبل المرسل إلّا إذا كان الّذي أرسله مرّة أسنده أخرى، أقبل مرسله. أو أرسله هو، وأسنده غيره، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده. أو أرسله راو آخر، ويعلم أنّ رجال أحدهما غير رجال الآخر، أو عضده قول صحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو عُلم أنّه لو نصّ لم ينصّ إلّا على من يسوغ قبول خبره.. } .(3)

١. أُصول الفقه للسرخسي: ١/ ٣٦١، ٣٦٣ و٢ / ٩، ١١.

٢. الإحكام في أصول الأحكام: ١٤٧/١.

٣. إرشاد الفحول: ٩٨ ـ ٩٩.

٤. المحصول في علم الأصول: ٢ / ٢٢٨.

الظاهر أنّ مراد الشافعي من الفقرة الأولى من كلامه: أنّه يقبل الحديث المرسل ممّن ورد عنه ذلك الحديث مسنداً مرّة أخرى، بشرط عدم بلوغ المسند مرتبة الصحّة، وإلّا، فستقوم الحجّة به، من دون حاجة إلى المرسل. وبشرط أن لا يكون ضعف المسند من ناحية مَنْ أُسقط في المرسل، و إلّا، فلا يزداد المسند إلى المرسل إلّا الضعف. وبهذا يندفع ما أورده الأحناف على الشافعي.

هذا ولكنّ الحقّ عدم حجّية المرسل، إلّا لمن قطع بأنّ الراوي لا يسرسل إلّا عمّن هو ثقة ، أو كانت هناك قرائن خارجيّة على صحّته ؛ فإنّه قد تقدّم في تمهيد الكتاب: أنّه قد كان فيما بين الصحابة منافقون ومرتدون ومرضى القلوب والسّماعون للكذب واليهود والمنافقين ، ممّن كانت أحوالهم مخفيّة عن أكثر الصحابة ، فضلاً عن التابعين . فيمكن أن يرووا عن أحد ؛ بحسبان أنّه من الصحابة الكرام ، من دون أن يعلموا بهويّته .

وقال ابن حزم: وقد كان في عصر الصحابة منافقون ومرتدون؛ فلا يقبل حديث قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة، أو حدثني من صحب رسول الله عَيَّالِلهُ ، إلّا حتى يسميّه، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ممّن شهد الله تعالى لهم بالفضل والحسنى ...(١)

أقول: بل لو تيقنا أن التابعي روى عن عشرة أو أكثر ممن يحسبهم من الصحابة، فلا يمكن أن نحكم بحجيّة خبره، من دون أن نزنه بالميزان الذي عيّنته لنا الشريعة. فلو ثبت أن جميع العشرة المرويّ عنهم، كانوا من أعداء علي الله ومبغضيه لسقط خبرهم عن الحجية؛ لأن النبي عَيَا الله ومن المنافقين \_كما لاحظت \_فكيف يكون خبر من كان حاله هكذا حجّة ؟ وأمّا ما نحن

١. الإحكام في أصول الأحكام: ١/١٤٦.

فيه فصحّة الحديث بصورة مسندة وكثرة طرقه يغنينا عن قبول حجّيّة المرسل. هذا، مع أنّ رواية الحديث غير منحصرة بطريق مكحول عن عليّ الله أبل قد ورد عنه من طرق أُخرى. وورد أيضاً عن غيره من الصحابة، فلاحظ:

أخرج أبو نعيم والحسكاني والحموئي من طريق القاسم بن محمّد بن جعفر ابن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله عن أبيه عليّ ابن أبي طالب، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله أمرني أن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعى، وأنزلت هذه الآية: ﴿ وَتَعِيمَهَا أَذُنُ وَاعِيةً ﴾ ، (١) فأنت أذن واعية لعلمي ».

وقال الحسكاني: وأخبرنيه أيضاً الحاكم الوالد، عن أبي حفص عمر بن شاهين، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أبو عمير عليّ بن سهل الرملي به، كما سوّيت. (٢)

[الحسكاني]: وأنا الحاكم الوالد، عن أبي حفص، ثنا ابن عقدة، أنا أحمد بن الحسن، ثنا أبي، ثنا حصين عن مسكين السمّان، عن محمّد بن عبدالله، عن آبائه، عن عليّ، قال: لمّا نزل قوله تعالى: ﴿ وَتَعِينَهَا أُذُن وَاعِينَهُ ﴾، قال رسول الله عَيَالِيُهُ: «سألت الله أن يجعلها أُذنك، يا عليّ». قال علىّ: فما نسيت شيئاً سمعتُه بعدُ.

و[أيضاً]: أنا القاضي أبو الفضل أحمد بن محمّد بن عبدالله الرشيدي وأبو سعيد بن أبي رشيد وأبو عثمان بن أبي بكر الزعفراني وأبو عمر بن أبي زكريّا الشعراني، وغيرهم، قالوا: أنا أبو بكر المفيد بجرجرايا، ثنا أبو الدنيا الأشبّ

١. سورة الحاقّة: ١٢.

حلية الأولياء: ١/ ٦٧، شواهد التنزيل: ٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ح:: ١٠١٩، ١٠١٠، فسرائمد السمطين:
 ٢/ ٢٠٠ ح: ١٥٦.

المعمر ، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: لمّا نزلت: ﴿ وَتَعِينَهَا أَذُنُ وَاعِيمَهُ ﴾ ، قال لي رسول الله ﷺ: « سألت الله أن يجعلها أذنك ، يا عليّ ».

ثمّ قال الحسكاني: هذه نسخة صحّحتها، وتكلّمت بما فيها، في كتاب [الحاوي لأعلى المرقاة في سند الروايات].(١)

وأخرج الحسكاني والخوارزمي من طُرقٍ عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الصفّار الأصبهاني الزاهد، ثنا أبو بكر الفضل بن جعفر الصيدلاني الواسطي بواسط، ثنا زكريّا بن يحيى بن حمويه، ثنا سنان بن هارون، عن الأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ بن أبي طالب، قال: ضمّني رسول الله عَيَّلِيَّ إليه، وقال: «أمرني ربّي أن أدنيك ولا أقصيك، وأن تعي، وحق على الله أن تعي، فنزلت: ﴿وَتَعِيهَا أُذُنُ واعِيمَ ﴾. (٢)

[التعلبي]: أخبرنى ابن فنجويه، ثنا ابن حبّان، ثنا إسحاق بن محمّد، ثنا أبى، ثنا إبراهيم بن عيسى، ثنا عليّ بن عليّ، ثني أبو حمزة الثمالي، ثني عبدالله بن الحسن، قال: حين نزلت هذه الآية: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنُ واعِينَهُ ﴾، قال رسول الله ﷺ: «سألت الله أن يجعلها أذنك، يا عليّ ». قال عليّ: فما نسيت شيئاً سمعته بعد، وما كان لي أن أنساه. (٣) [محمّد بن سليمان]: ثنا أحمد بن السرّي المصري، ثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله العمري، ثني أبي، عن أبيه، عن أمه خديجة بنت عليّ بن الحسين، قالت: قال النبيّ ﷺ لله نزل قوله تعالى: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنُ واعِينَهُ ﴾ قال: «سألت الله أن يجعلها أذنك ـ يا على ـ فجعلها ».

۱. شواهد التنزيل: ۲ / ۳۲۱، ۳۷۱ ح: ۱۰۱۸، ۱۰۰۷.

٢. شواهد التنزيل: ٢ /٣٦٣ ح: ١٠٠٨، المناقب للخوارزمي: ٢٨٢ ح: ٢٧٦.

٣. عن تفسير الثعلبي حول الآية ١٢ من سورة الحاقّة.

# ما روي عن بريدة الأسلمي

أخرج ابن أبي حاتم والواحدي وابن عساكر والحسكاني وابن المغازلي والثعلبي من طُرقٍ عن بشر بن آدم، ثنا عبد الله بن الزّبير الأسدي، عن صالح بن ميثم (١)، قال: سمعت برَيدة الأسلمي يقول: قال رسول الله عَلَيْ لله لله أن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي وحق على الله أن تعي ». ونزلت: ﴿ وَتَعِينَهَا أُذُنُ واعِينَهُ ﴾. (٢)

وقد استفاض هذا الحديث عن بشر بن آدم. وهو بشر بن آدم بن يزيد البصري البلخي أبو عبد الرّحمن، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة وأبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة والبزّار. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات. وقال الذهبي في [الكاشف]: صدوق، وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق، فيه لين. مات سنة: مائتين وأربع وخمسين. (٣) وأمّا عبد الله بن الزبير الأسدي والد أبي أحمد فذكره ابن حبّان في [الثقات]،

١. وفي لفظٍ لابن عساكر: صالح بن تميم. وفي لفظ الواحدي: صالح بن هشيم. وكذا في تفسير ابن كثير من لفظ ابن أبي حاتم، وجاء فيه: سمعت ابن مرّة الأسلمي. وفي لفظ ابن المغازلي: صالح بن رستم، عن ابن بريدة، عن أبيه. بزيادة ابن بريدة في الإسناد.

۲. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١٠/ ٣٣٦٩ - ٣٣٧٠ ح: ١٨٩٦٢، أسباب النزول للـواحـدي:
 ٢٩٤، تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٦١ و ٢١٧/٤٨م: ٣٥٧٥، شواهد التنزيل: ٢/ ٣٦٦، ٣٧٦ – ٣٧٥ ح: ١٠١٠،
 ١٠٢٠ ـ ١٠٢٥، المناقب لابن المغازلي: ٣١٩ ح: ٣٦٤. كفاية الطالب: ٤٠ ح: ١٧، تـفسير القـرآن العظيم لابن كثير: ٤/ ٤١٤، وعن الثعلبي في تفسيره.

٣. الثقات لابن حبّان: ٨/ ١٤٤، تهذيب الكمال: ٤/ ٩٠ - ٩٢ م: ٧٧٧، تهذيب التهذيب: ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤ م.
 ٢٣٢/ ١ الكاشف: ١/ ٢٦٧ م: ٥٦٩، ميزان الاعتدال: ١/ ٣١٣ م: ١١٨٨، لسان الميزان: ٨/ ٢٣٢ م: ١٢٠٩، تقريب التهذيب: ٦١ م: ٥٧٥.

وقال العجلي: ثقة. وليّنه أبو حاتم وأبو نعيم الكوفي، وضعّفه أبو زرعة. (١)
وأمّا شيخ عبدالله بن الزبير فاضطراب كلماتهم حول اسم أبيه ممّا لا يخفى،
ولعلّ الصحيح: أنّه صالح بن ميثم، وهو من التابعين، وذكر أنّه روى عن بريدة
الأسلمي، ولم أقف في الكتب المترجمة له على جرح في حقّه. (٢)
وأمّا من دون بشر بن آدم فلا يُسأل عنهم لكثرتهم ووثاقة بعضهم.

[ابن جرير]: ثني محمّد بن خلف، ثنا بشر بن آدم، ثنا عبد الله بن الزّبير، ثني عبد الله بن رستم، قال: سمعت بريدة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعليّ: «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحقّ على الله أن تعي». قال: فنزلت: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنُ وَاعِينَهُ ﴾.

و[أيضاً]: ثني محمّد بن خلف، ثنا الحسن بن حمّاد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي، عن أبي داود، عن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يَقُولُ لعلى : «إنّ الله أمرني أن أعلّمك وأن أدنيك، ولا أجفوك ولا أقصيك». ثمّ ذكر مثله. يعنى مثل لفظه المتقدّم عن بشر بن آدم. (٣)

ومحمّد بن خلف بن عمّار بن العلاء بن غزوان الشامي أبو نصر العسقلاني ؟ روى عنه النسائي وابن ماجة وابن أبي عاصم وابن خزيمة ومحمّد بن جرير الطبري وأبو حاتم الرازي، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي:

١. تاريخ الثقات للعجلي: ٢٥٦م: ٢٥٦م، الثقات لابن حبّان: ٨/٥٥، سير أعلام النبلاء: ٣٨٣/٣
 م: ٥٦، الجرح والتعديل: ٥/٥٦م: ٢٦٣، لسان الميزان: ٤/٧١م: ٥٠٤٥، ميزان الاعتدال: ٢/٢٢٤م: ٢١٤٧م، ١٢٩٤٥، الجامع في الجرح والتعديل: ١/٠٦٤م: ٢١٤٧.

٢. المؤتلف والمختلف: ٣ / ١٤٧١، توضيح المشتبه: ٨ / ٤٣، ٣١٢، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:
 ٢٠ / ٢٥٢/٤، المشتبه في الرجال للذهبي: ٥٧٠ وعن الأنساب: ١٢ / ٥١٩ واللباب: ٣/ ٢٨١.

٣. جامع البيان: ٢٩/٥٦.

صالح. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: كان من أهل العلم ثقة. وقال الذهبي: صدوق. قال أبو القاسم: مات سنة ستين ومائتين. (١)

وأخرج ابن عساكر والحسكاني من طريق أبي لبيد محمد بن إدريس الشامي، نا سويد بن سعيد، نا الوليد بن مسلم، عن عليّ بن حوشب الفزاري: أنّه سمع مكحولاً يحدّث عن بريدة، قال: تلا رسول الله عَيْلِيُهُ هذه الآية: ﴿وَتَعِيمَهَا أَذُنُ وَاعِيمَةً ﴾، فقال النبيّ عَيْلِيُهُ: «سألت الله أن يجعلها أذنك». قال عليّ: فما نسيت شيئاً بعد ذلك. (٢)

\* \* \*

۱. تهذيب الكمال: ١٦ / ٢٥٢ \_ ٢٥٣ م: ٥٧٨٠، الكاشف: ٢ / ١٦٨ م: ٤٨٣٠.

۲. تاریخ دمشق: ۲۱/ ۵۵۵م: ۸٤۹۵، مختصر تاریخ دمشق: ۱۷ / ۲۷۲م: ۱٤٦، شواهـ د التـنزیل: ۲/ ۳۲۹ ح: ۱۰۱۲.

#### ما روى عن غيرهما من الصحابة

[البزّار]: ثنا عبّاد بن يعقوب، نا عليّ بن هاشم بن البريد، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن جابر ... قال محمّد: وحدّ ثني أبي وعبد الله \_يعني عمّه \_وعبيد الله، عن أبيهما، عن أبي رافع: أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قال لعليّ بن أبي طالب: «إنّ الله أمرني أن أعلّمك ولا أجفوك، وأن أدنيك ولا أقصيك، فحقّ على أن أعلّمك، وحقّ عليك أن تعي ». (١)

[الآجري]: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا عبّاد بن يعقوب، ثنا عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي، عن أبيه محمّد بن عبد الله عزّوجل أمرني أن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَلَيّ : «إنّ الله عزّوجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلّمك ولا أجفوك، حقّ عليّ أن أطيع الله عزّوجل فيك، وحقّ عليّ أن تعى عنى ». (٢)

[الحسكاني]: أنا أبو عبدالله الشيرازي، أنا أبو بكر الجرجرائي، ثنا أبو أحمد البصري، ثنا محمّد بن زكريًا، ثنا العبّاس بن بكّار، ثنا عبّاد بن كثير، عن أبي النبيّ عَيَالَةُ هذه الآية: ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنُ وَاعِينَهُ وَالْمِينَةُ ﴾، فسأله أن يجعلها أُذن على ""

[الحسكاني]: أنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ قراءة وإملاءً سنة ثلاثمائة واثنتين وثمانين، أنا أبو عليّ الحسين بن محمّد الصغاني بمرو، ثنا أبو رجاء

١. البحر الزخّار: ٩ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ح: ٣٨٧٨، مختصر الزوائد للعسقلاني: ١ / ١١٩ ح: ٧٩، كشف الأستار: ١ / ١١٩ ح: ١٥٥ وفيهما: عن عبد الرّحمن بن جابر.

٢. الشريعة للآجري: ٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ح: ١٦٤٤.

٣. شواهد التنزيل: ٢ / ٣٧١ -: ١٠١٩.

محمّد بن حمدوية السنجي، ثنا العلاء بن مسلمة ، ثني أبو سالم البغدادي ، ثنا أبو قتادة الحرّاني عبد بن واقد ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عبّاس ، عن النبي عَبَالُهُ ، قال : لمّا نزلت : ﴿وَتَعِينَهَا أُذُنُ واعِينَهُ ﴾ ، قال النبيّ عَبَالُهُ ، قال النبيّ عَبَالُهُ شيئاً إلّا «سألت ربّي أن يجعلها أذن عليّ » . وقال عليّ : ما سمعت من رسول الله عَبَالُهُ شيئاً إلّا حفظته ووعيته ، ولم أنسه .

وأخرجه الموفّق بن أحمد الخوارزمي من طريق البيهقي، عن الحاكم، بنفس السند والمتن.(١)

[الحسكاني]: أنا عقيل بن الحسين، أنا على بن الحسين، ثنا محمّد بن عبيد الله، ثنا الحسن بن محمّد بن عثمان بالبصرة، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الفضل بن دكين، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَّا لله لله لله عليّ بن أبي طالب: «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أحبّك، وأحبّ من يحبّك، وأن أُعلّمك وتعي، وحقّ على الله أن تعي ». فأنزل الله: ﴿ وَتَعِيبَهَا أُذُنُ واعِيتُهُ ﴾، فقال رسول الله عَيَّا للله أن يجعلها أُذنك، يا عليّ ». قال عليّ : فمنذ نزلت هذه الآية، ما سمعت أذناي شيئاً من الخير والعلم والقرآن إلّا وعيته وحفظته . (٢)

[الحسكاني]: حدّثونا عن أبي بكر السبيعي، قال: أخبرنا عليّ بن سراج المصري، ثني إبراهيم بن محمّد اليماني، ثنا عبد الرزّاق، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس في قوله عزّوجلّ: ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنُ وَاعِينَهُ ﴾ قال: قال رسول الله عَيْنَا الله عَلْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى ال

١. شواهد التنزيل: ٢ / ٣٧٦ ح: ١٠٢٦، المناقب للخوارزمي: ٢٨٢ ح: ٢٧٧.

۲. شواهد التنزيل: ۲ / ۳۷۷ ح: ۱۰۲۷.

[فرات بن إبراهيم الكوفي]: قال ثنا عليّ بن سراج ، ثنا إبراهيم بن محمّد المدنى الصنعاني ، ثنا عبد الرزّاق ، ثنا سعيد بن بشير ، به سواء .

ثمّ قال الحسكاني: وورد أيضاً عن الحسين بن عليّ وعبد الله بن الحسن وأبي جعفر وغيرهم.(١)

[محمّد بن سليمان]: ثنا أحمد، ثنا الحسن، أنا علي، أنا سالم بن حكيم الأزدي، أنا محمّد بن الفضل، عن ابن عرفات الضبّي، عن القعقاع بن عمارة، قال: حدّثني وهب؛ قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك، وأن أُعلّمك ولا أجفوك، فحقّ عليّ أن أُعلّمك، وحقّ عليك أن تعي». (٢)

[البزّار]: ثنا نجيح بن إبراهيم الكوفي، نا ضرار بن صرد، نا محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله عَيَّاللهُ قال لعليّ: «إنّ الله تبارك وتعالى أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلّمك ولا أجفوك ». (٣)

هذه شهادة ما أقواها ومكانة ما أرقاها! شهادة من ربّ العالمين على أنّ أذنك كانت واعية وحافظة ، بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! ما أعظم شأنك عند ربّ العزّة وخالق الكون وفاطره! وقد كتب على نفسه أن يجعل أُذنك واعية للعلوم والمعارف الدينيّة ، ويوجب على رسوله؛ كي يدنيك إليه ويعلّمك من الحِكم اللدنيّة ، بل يوجب عليك أن تعيه ولا تنساه ، فأنت لا تستطيع أن تنساه ، وإنْ أردت ذلك؛ لأنّ حافظتك مأمورة بالوعاء وعدم النسيان ، وهذا يدلّ على أنّك لست باب علم النبيّ عَلَيْ فحسب ، بل نسخة ثانية من المدينة الأصليّة للمعارف الإلهيّة .

<sup>\* \* \*</sup> 

۱. شواهد التنزيل: ۲ / ۳۷۸ ح: ۱۰۲۸ ـ ۱۰۲۹.

٢. عن المناقب لمحمّد بن سليمان، الورق: ١٢٠/ب.

٣. البحر الزخّار: ٦/ ٢١١ ح: ٢٢٥٢.

# الفصل الرابع عشر

# في ذكرشيء آخر ممّا ورد حول علم عليّ السِّا

أعطى عليّ الله تسعة أجزاء الحكمة عليّ الله وارث علم الأنبياء عليّ الله أعلم الناس بعلم الوحي

# أعطي عليّ الله تسعة أجزاء الحكمة

قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾. (١)

أخرج أبو نعيم والحسكاني وابن المغازلي وابن عساكر وابن الجزري من طرق عن محمّد بن عبيد بن عتبة الكندي، عن أبي هاشم محمّد بن عليّ الوهبي الكوفي، نا أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان مولى يحيى بن عبدالله \_وكان ثقة عدلاً مرضيّاً \_عن سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: كنت عند النبيّ عَيَالِيّهُ، فَسُئِل عن عليّ، فقال: «قسّمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي عليّ تسعة أجزاء، والناس جزءاً واحداً».

وذكره الهندي في [الكنز] بزيادة: «وعليّ أعلم بالواحد منهم»، وعزاه للأزدي في [الضعفاء]، وأبى نعيم في [الحلية]، وابن النجّار، وابن الجوزي في [الواهيات]، وأبى على الحسين بن على البردعي في معجمه. (٢)

١. سورة الرعد: ٤٣.

٢. حلية الأولياء: ١/ ٦٤\_ ٦٥، تاريخ دمشق: ٤٢/ ٣٨٤، شواهد التنزيل: ١/ ١٠٥ ح: ١٤٦، المناقب

وذكره الغماري في [الفتح]، ثمّ قال: {أحمد بن عمران، ذكره الذهبي في [الميزان]، وقال: لا يدرى من هو، ثمّ ضعّفه بهذا الحديث. وتعقّبه الحافظ في [اللسان] بما تقدّم من قول الوهبي: (أنّه كان ثقة عدلاً مرضياً)، قال: وفي هذا مخالفة لما ذكره الذهبي.

قلت: لو وثقه الناس كلّهم لقال الذهبي في حديثه: إنّه كذب، كما فعل في عدّة أحاديث؛ أخرجها الحاكم بسند الشيخين، وادّعى هو دفعاً بالصدر وبدون دليل انها موضوعة. وما علّتها في نظره إلّا كونها في فضل عليّ بن أبي طالب. فالله المستعان }. انتهى كلامه. (١)

أقول: إنّ الذهبي لمّا وقع بصره على فضيلة عليّ الله نسي القاعدة الّتي قرّرها في [الميزان]؛ حيث قال في ترجمة مالك بن الخير المصري: {قال ابن القطّان: هو ممّن لم تثبت عدالته. يريد أنّه ما نصّ أحد على أنّه ثقة ، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أنّ أحداً نصّ على توثيقهم ، والجمهور على أنّ مَنْ كان مِن المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه أنّ حديثه صحيح }. (٢) نعم ، إنّ الذهبي تدارك ذلك بقوله: (ولم يأت بما ينكر عليه) ، فإنّ فضائل على طلى الذهبي عند الذهبي ، كما أشرنا إلى ذلك مراراً.

ثمّ إنّ ابن كثير قد اقتدى بشيخه الذهبي في طرح هذه الفضيلة لعليّ الله ، بل لم يسترح بالاً حتى شرع في الشتم ، من دون أن يعرف المستحقّ له ؛ حيث قال بعد ذكر الحديث عن ابن عساكر -: { وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ،

<sup>﴾</sup> لابن المغازلي: ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ح ٣٢٨، مناقب الأسد الغالب: ٣٢ ح: ٣٠، كنز العمّال: ١١ / ٦١٥ ح: ٦١٥، كنز العمّال: ١١ / ٦١٥ ح: ٣٩٦/٢، و ٣١ / ١٤٦ ح: ٣٦٤٦١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٩٦.

١. ميزان الاعتدال: ١ / ١٢٤ م: ٤٩٩، لسان الميزان: ١ / ٣٥٠\_ ٣٥٥م: ٧٤٨، فتح الملك العليّ: ٣٣\_ ٣٤. ٢. ميزان الاعتدال: ٣ / ٢٦٤م: ٧٠١٥.

ولم ينبه على أمره، وهو منكر، بل موضوع، مركب من سفيان الثوري بإسناده، قبّح الله واضعه، ومن افتراه واختلقه }.(١)

إنّ شيخ ابن كثير قد اختار في الإسناد من يتّهمه به ، ولكن ابن كثير لم يقف على من يفتري عليه ، سوى كلمة (من). هذا مع أنّ رواية الحديث غير منحصرة في طريق أحمد بن عمران عن عبدالله بن مسعود ، بل قد ورد عن غيره من الصحابة ، فلاحظ.

[الحسكاني]: ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، ثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد البجلي ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا إبراهيم بن هراسة، ثنا أبو العلاء، عن خالد بن الخفّاف، عن عامر، عن ابن عبّاس، قال: (العلم عشرة أجزاء، أعطيّ عليّ بن أبي طالب منها تسعة، والجزء العاشر بين جميع الناس، وهو بذلك الجزء أعلم منهم).

ثمّ قال الحسكاني: وهذا باب واسع، وقد جمعته في كتاب مفرد، فمن أراد أن يتوسّع فيه فليطالعه، إن شاء الله. (٢)

\* \* \*

١. البداية والنهاية: ٧/ ٣٩٦.

۲. شواهد التنزيل: ۱/۸۶ -: ۱۲۳.

#### عليّ ﷺ وارث علم الأنبياء

[الحسكاني]: أخبرناه جدّي أبو نصر بقراءتي عليه من أصل سماعه غير مرّة، أنا أبو عمرو محمّد بن جعفر المذكى \_إملاء \_أنا محمّد بن حمدون بن عيسى الهاشمي، ثني جدي عبيد الله بن موسى، ثنا أبو عثمان الأزدي، عن أبي راشد عن أبي الحمراء، قال: كنّا عند النبيّ عَلَيْ فأقبل عليّ، فقال رسول الله عَلَيْ : « من سرّه أن ينظر إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في خلّته، فلينظر إلى عليّ ابن أبي طالب».

١. فتح الملك العليّ: ٣٤.

۲. شواهد التنزيل: ۱۰٦/۱ ح: ۱٤٧.

ثمّ قال الحسكاني: رواه جماعة عن عبيد الله بن موسى العبسي، وهو ثقة من أهل الكوفة.

ثناه الحاكم أبو عبد الله الحافظ \_إملاء \_ ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الرازي، ثنا محمد بن مسلم بن واردة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبو عمر، عن أبي راشد، عن الحمراء، قال: قال رسول الله عليه الله عليه عن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى في زهده وإلى موسى في بطشه، فلينظر إلى على بن أبى طالب ». (١)

[ابن شاهين]: ثنا محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع، ثنا محمّد بن عمران ابن حجّاج، ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي راشد \_يعني الحمّاني \_عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا حول النبيّ عَيَّالُهُ، فأقبل عليّ بن أبي طالب، فأدام رسول الله عَيَّالُهُ النظر إليه، ثمّ قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى هذا». نقله في هامش الشواهد] عن [السنّة] لابن شاهين.

وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني وأبونعيم والخطيب وابن عساكر من طُرق عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، ثنا سهل بن عبدويه السندي الرازي، ثنا عمرو بن أبي قبيس، عن مطرّف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن التميمي، عن ابن عبّاس، قال: (كنّا نتحدّث أنّ النبيّ عَيْلِيُّ عهد إلى عليّ سبعين عهداً، لم يعهدها إلى غيره). (٢)

۱. شواهد التنزيل: ۱/۷۸\_۰۰ ح: ۱۱۲،۱۱۲.

٢. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٥٠ ح: ١١٨٦، المعجم الصغير: ٢ / ٦٩، حلية الأولياء: ١ / ٦٨، تاريخ

وأخرج أبو نعيم وابن أخي تبوك من طريق محمّد بن يونس الكديمي، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثني هرمز بن حوران، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي، عن عليّ، قال: قلت: يا رسول الله أوصني، قال: «قل ربّي الله، ثمّ استقم». قلت: الله ربّي، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب. فقال: «ليهنك العلم أبا الحسن! لقد شربت العلم شرباً، ونهلته نهلاً». (١)

وأخرج ابن عديّ وابن حبّان وابن الجوزي من طريق أبي يعلى، ثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا حُييّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرّحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عمرو: أنّ رسول الله ﷺ قال في مرضه: «ادعوا لي أخي». فدعوا له أبا بكر، فأعرض عنه، ثمّ قال: «ادعوا لي أخي». فدعوا له عمر، فأعرض عنه، ثمّ قال: «ادعوا لي أخي». قلاء «ادعوا لي أخي». فدعوا له عثمان، فأعرض عنه، ثمّ قال: «ادعوا لي أخي». فدعوا له عثمان، فأعرض عنه، ثمّ قال: «ادعوا لي أخي». فدعوا له عليّ بن أبي طالب، فستره بثوب، وأكبّ عليه. فلمّا خرج من عنده، قيل له: ما قال؟ قال: (علّمني ألف باب، يفتح كلّ باب ألف باب).

وقال ابن عديّ: {هذا حديث منكر ، ولعلّ البلاء فيه من ابن لهيعة ؛ فإنّه شديد الإفراط في التشيّع ، وقد تكلّم فيه الأئمّة ، ونسبوه إلى الضعف }.

وقال الذهبي في [تلخيص العلل]: بهذا وشبهه استحقّ ابن لهيعة الترك. (٢) نحمد الله تعالى على أنّ ابن عديّ وأقرانه لم يقفوا في سند الحديث على من

<sup>﴾</sup> أصفهان لأبي نعيم: ٢ / ٢٢٥ م: ١٥٢٥، في ترجمة محمّد بن سهل. موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ / ١٣٩ م. ٢٢٥، تاريخ دمشق: ٢ / ٣٩١.

١. حلية الأولياء: ١/ ٦٥، مناقب أمير المؤمنين الله : ٤٣١ ـ ٤٣١ ح: ٨.

٢. الكامل لابن عديّ: ٣ / ٣٨٩م: ٥٦٢م، المجروحين لابن حبّان: ٢ / ١٤، البداية والنهاية: ٧ / ٣٩٦، الكامل لابن عديّ: ١ / ٢٢١ ح: ٣٤٧، تلخيص العلل المتناهية: ٥٠ ـ ٧٦ ح: ١٦٩، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٤٢، العلل المتناهية: ٥ / ٢٠٢ ح: ٣٤٢.
 وراجع معجم الشيوخ للإسماعيلي: ٢ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ح: ٢٥٤.

يُعلّوه به سوى ابن لهيعة. وأمّا نكارة الحديث فلابد وأن يكون منكراً عند ابن عدي وابن الجوزي وأقرانهما؛ لأنه لم يرد في فضل أبي بكر وعمر ، بل ورد في فضل علي الله وأمثال هذا الحديث لم يكن معروفاً في أوساط أتباع السلطنة. وكلّ من تفوّه به يستحقّ الترك ، كما قال الذهبي.

والآن تعال نتدبر معاً في تعبيرات الذهبي بالنسبة لابن لهيعة، هل تلائم قوله المذكور: (بهذا وشبهه استحقّ ابن لهيعة الترك) أم لا؟ فقال في [أعلام النبلاء]: {الإمام العلامة، محدّث ديار مصر.. وكان من بحور العلم.. لمّا مات ابن لهيعة، قال ليث: ما خلّف مثله.. لا ريب أنّ ابن لهيعة كان عالم الدّيار المصريّة، هو والليث، كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة، والأوزاعي عالم الشام، ومعمر عالم اليمن، وشعبة والثوري عالما العراق، وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان، ولكنّ ابن لهيعة تهاون بالاتقان؛ روى مناكير، فانحطّ عن رتبة الاحتجاج به عندهم }.(١)

إنّك قد عرفت تفسير كلامه الأخير من ثنايا جملته المتقدمة في [تلخيص العلل]. وهذا أدلّ دليل على عدم خوفه من الله تعالى، فيحكم بالجور على مَنْ كان عنده من بحور العلم وصاحب الأوصاف الّتي ذكرها بسبب روايته لمناقب أهل البيت المنافية.

ثم إن الكلام المذكور حصل من ابن عدي عند ماكان أمامه هذا الحديث. وأمّا حينماكان ابن عدي خالياً بإنصافه فخرج من فيه شيء آخر ؛ حيث قال في آخر ترجمة ابن لهيعة: {وهذا الّذي ذكرتُ لابن لهيعة من حديثٍ وبينتُ جزءٌ من أجزاء كثيرة ؛ ممّا يرويه ابن لهيعة عن مشايخه ، وحديثه حسن ، كأنّه قد يستبان

١. سير أعلام النبلاء: ٨/١١ ـ ٣١م: ٤.

عمّن روى عنه ، وهو ممّن يكتب حديثه } . وعدّه الحافظ المزّي ممّن روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وروى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث . وتعقّب الحافظ بقوله: قال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين . . إلى آخره . وذكره الذهبي في [الكاشف] ، مع نقل قول أحمد بن حنبل: {من كان مثل ابن لهيعة بمصر ؛ في كثرة حديثه وإتقانه وضبطه } . وقال الشيخ الميس في تعليقه على علل ابن الجوزي: وثقه أحمد وغيره ، وقال الذهبى: صدوق . (1)

\* \* \*

الكامل لابن عديّ: ٥ / ٢٣٧ - ٢٥٣ م: ٩٧٧، تهذيب الكمال: ١٠ / ٤٥٠ ـ ٤٥٩ م: ٣٤٩٦، تلخيص
 العلل المتناهية: ٧٥ - ٧٦ ح: ١٦٩، تهذيب التهذيب: ٥ / ٣٣١ - ٣٣٥م: ٣٦٨٠، رجال مسلم: ١ / ٣٨٥ م
 م: ٨٥١، ميزان الاعتدال: ٢ / ٤٧٥ ـ ٤٨٣ م: ٤٥٣٠، الكاشف: ١ / ٥٩٠ م: ٢٩٣٤.

### عليّ ﷺ أعلم الناس بعلم الوحي

أخرج البلاذري وابن سعد وأبو نعيم والحموئي من طرق عن أبي بكر بن عيّاش، عن نصر \_أو نصير \_عن سليمان الأحمسي، عن أبيه، عن عليّ، قال: (والله ما نُزِلَت آية، إلّا وقد علمتُ فيم أُنْزِلَت، وأين أُنزِلت؛ إنّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولسانا سؤولاً).(١)

وأخرج البلاذري وابن سعد والأزرقي من طريق معمر، عن وهب بن عبدالله ابن أبي دُبي، عن أبي الطفيل، قال: شهدت عليّ بن أبي طالب وهو يخطب، وهو يقول: سلوني؛ فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلّا أخبر تكم به، وسلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما منه آية، إلّا وأنا أعلم بليل نُزِلت أم بنهار، أم بسهل أم بجبل. فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين عليّ، وهو خلفي فقال: أرأيت البيت المعمور، ما هو؟ قال: ذاك الضراح، فوق سبع سموات تحت العرش، يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون فيه إلى يوم القيامة.

هذا لفظ الأزرقي، أورده الغماري في [فتح الملك العليّ]؛ عن [تاريخ مكّة]، له، ثمّ قال: ولهذا الحديث طرق متعدّدة. (٢)

[أبو نعيم]: ثنا أبو القاسم نذير بن جناح القاضي، ثنا إسحاق بن محمّد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عبّاس بن عبيد الله، ثنا غالب بن عثمان الهمداني \_أبو مالك \_عن عبيرة، عن شقيق، عن عبدالله بن مسعود، قال: إنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف، ما

١. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥١، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢ / ٦، حلية الأولياء: ١ / ٦٧ ـ ٦٨، فرائد السمطين: ١ / ٢٠٠ ح: ١٥٧، فتح الملك العليّ: ٣٨.

٢. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥١، الطبقات الكبرى: ٢ / ٦، فتح الملك العليّ: ٣٧ ـ ٣٨.

ثمّ قال: وفي الباب عن عائشة الصديقة ومعقل بن يسار، وغيرهما. (٢) [الديلمي]: عن أنس أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قال: «أعلم الناس بعدي عليّ بن أبي طالب». أورده الشامي في سيرته؛ عن الديلمي. (٣)

[الديلمي]... و[الهمداني]: عن سلمان الفارسي: أنّ النبيّ عَلَيْلِهُ قال: «أعلم أمّتي من بعدي عليّ بن أبي طالب». أورده المتّقي في الكنز عن الديلمي، والقندوزي في [الينابيع] عنه وعن الهمداني. (٤)

[الحسكاني]: ثني أبو الحسن الفارسي وأبو بكر المعمري، قالا: ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقيه \_إملاء \_ ثنا محمّد بن موسى المتوكّل، ثنا محمّد بن يحيى العطّار، ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عمرو بن مفلس، عن خلف، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت رسول الله عَيْلُهُ عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ ؟(٥) قال: « ذاك أخي عليّ بن أبي طالب ». (٢)

١. حلية الأولياء: ١ / ٦٥، مناقب الأسد الغالب: ٣٣ ح: ٣٣، فتح الملك العلمّ: ٣٥.

۲. شواهد التنزيل: ۱/۸۳ ـ ۸۶ ح: ۱۲۲.

٣. سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩١.

٤. كنز العمّال: ١١ / ٦١٤ ح: ٣٢٩٧٧، ينابيع المود: ١٧٩، ٢٥٠.

٥. سورة الرعد: ٤٣.

[الحسكاني]: أنا أبو عبد الله الفارسي، أنا أبو بكر المفيد، أنا أبو أحمد الجلودي، ثني محمّد بن سهل، ثنا زيد بن إسماعيل، ثنا داود بن المحبر، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾، قال: «عليّ بن أبي طالب». (٧)

هذا يسير من كثير أوردناه حول علم وصيّ الأنبياء والمرسلين الله ولا يسعنا سرد أكثر من هذا خشية الإطالة. وقد ذكرنا حول الوصاية في كتابنا [الهجرة إلى الثقلين] بصورة أوسع. وعقد القندوزي الباب الرابع عشر من [ينابيع المودة] لذكر ما ورد في علمه الله ، وعقد الباب الخامس عشر لذكر ما ورد في الوصاية ، فراجع .

\* \* \*

٦. شواهد التنزيل: ١ /٣٠٧ ح: ٤٢٢.

٧. شواهد التنزيل: ١ / ٣٠٨ ـ ٣٠٨ ح: ٤٢٣.

الفصل الخامس عشر

في أنّ الأمر أعظم من جميع ما ذكر

مثل علي الحلي الحلام الكعبة رواية الحديث عن جماعة كثيرة من الصحابة and the state share share the state of the

the second of th

#### مثل على ﷺ كمثل الكعبة

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَتَيْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكَأً عَظِيماً ﴾. (١)

#### ما روي عن أبي ذرّ وابن مسعود

أخرج الخطيب وابن المغازلي وابن عساكر من طريق أبي طاهر إبراهيم بن محمد محمد بن عمر بن يحيى العلوي، أنا أبو المفضّل محمّد بن عبدالله بن محمّد الشيباني (٢)، نا محمّد بن محمود ابن بنت الأشجّ الكندي الكوفي نزيل أسكران سنة ثماني عشرة وثلاثمائة، نا محمّد بن عنبس بن هشام الناشري، نا إسحاق ابن يزيد، ثني عبد المؤمن بن القاسم، عن صالح بن ميثم، عن يريم بن العلاء، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: « مثل عليّ فيكم ـ أو قال: في هذه الأمّة ـ كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة، والحجّ إليها فريضة ».

وقال ابن المغازلي: قال محمّد بن عبد الله بن المطّلب: ذاكرت به أبا العبّاس بن

١. سورة النساء: ٥٤.

٢. وفي لفظ ابن المغازلي: محمّد بن عبدالله بن المطّلب.

عقدة الحافظ، فاستحسنه، وقال لي: يريم بن العلاء، يكنّى أبا العلاء، حدّث عن أبي ذرّ وقيس بن سعد، شهد مع عليّ مشاهده، ثمّ مات في حبس الحجّاج، حدّث عنه أبو إسحاق وعمران وصالح بنو ميثم. (١)

وأخرج الطبراني وأبو نعيم والحاكم والخطيب وابن المغازلي وابن عساكر وابن المعازلي وابن عساكر وابن الجوزي من طُرق عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عَلِيًّةُ: «النظر إلى وجه عليّ عبادة».

وفي لفظٍ للخطيب: « النظر إلى البيت عبادة ، والنظر إلى وجه عليّ عبادة ».

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه أحمد بن بديل اليامي، وثقه ابن حبّان، وقال: مستقيم الحديث، وابن أبي حاتم، وفيه ضعف، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. ونقله ابن حجر في [الصواعق]، وقال: إسناده حسن. وذكره السيوطي في [الصغير]، وبجنبه علامة الصحيّة، كما في النسخة المطبوعة مع [فيض القدير] وغيره من نسخ [الجامع الصغير]. وأمّا في النسخة الدّمشقيّة، فبدّله المحقّق بكلمة (موضوع). هذا مع أنّ السيوطي، وعد في أوّل كتابه هذا أن لا يذكر فيه الأحاديث الضعيفة، فضلاً عن الموضوعة. (٢)

وأعلّه ابن الجوزي بيحيى بن عيسى الرملي. وأورده السيوطي في [اللآلي] عن الطبراني، ثمّ قال: {له متابع عن الأعمش؛ قال الشيرازي في [الألقاب]: نا

١. تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦، مناقب عليّ الله : ١٠٦ ـ ١٠٧ ح: ١٤٩.

المعجم الكبير: ١٠ / ٧٦ - ٧٧ - : ٢٠٠٠، حلية الأولياء: ٥ / ٥٥، المستدرك: ٤ / ١٦٨ - ١١٩ - ١١٩ ح: ٧٣٧، ٤٧٣٧، وفي طبع: ٣/ ١٤١، تالي تلخيص المتشابه: ٢ / ٣٦٥ م: ٢٢٨ - : ٢٢٨، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٥١، مناقب عليّ إلى ١٩٠ ح: ٢٤٩، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٩ وفي طبع: ٩ / ١٥٧ ح: ١٤٦٩، فيض القدير: ٢ / ٢٥٩ ح: ١٩٣٩، الجامع الصغير: ٢ / ٥٥٧ ح: ٩٣١٩، وفي طبع دمشق: ٢ / ١٩٧ ح: ١٩٧٤ م: ١٩٩٤، الصواعق المحرقة: ١٩٠، الرياض النضرة: ٢ / ١٩٧١. ترجمة أحمد بن بديل في الجرح والتعديل: ٢ / ٤٥ م: ١٩ قال فيه: ومحلّه الصدق.

أبو على زاهر بن أحمد، ثنا أبو عبدالله محمّد بن مخلد، ثنا أحمد بن الحجّاج بن الصلت، ثنا محمّد بن مبارك أشتويه، ثنا منصور بن الأسود، عن الأعمش، به.

وقال أبونعيم في فضائل الصحابة: ثنا محمّد بن الحسين بن أبي الحسين، ثنا أحمد بن جعفر بن أصرم، ثنا علي بن المثنّى، ثنا عاصم بن عمر البجلي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله عَبَالله : « النظر إلى وجه على عبادة ».

قال أبو نعيم: رواه عبيد الله بن موسى ومنصور بن أبي الأسود ويحيى بن عيسى الرملى، عن الأعمش، مثله.(١)

[ابن عساكر]: عن جماعة ، قالوا: أنا أبو الحسن الحربي ، أنا أبو بكر الحسن بن هارون بن ثابت الصباحي في أرجاء عبد الملك ، نا أحمد بن الحجّاج الكوفي ، وهو ابن الصلت ، نا محمّد بن المبارك ، نا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَيَالَيْهُ : « النظر إلى وجه على عبادة » . (٢)

فعلى هذا يكون المتابعون ليحيى بن عيسى عن الأعمش ثلاثة أشخاص؛ منصور بن أبي الأسود، وعاصم بن عمر، وعبيد الله بن موسى. وقد توبع الأعمش من قِبَل عمرو بن مرّة، أخرج متابعته الحاكم. وله متابعة أخرى، أخرجها ابن عساكر عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وسترى ورود الحديث من طرق كثيرة عن جماعة كبيرة من الصحابة.

هذا، مع أنّ يحيى بن عيسى من رجال الصحيح، وترجمه البخاري في

١. الموضوعات: ١/ ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٤.

۲. تاریخ دمشق: ۲۱/۲۵۱\_۳۵۲.

[الكبير] من دون أيّ جرح. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب حديثه! وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل: أنّه يحسن الثناء عليه. وقال الدّوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال العجلي: ثقة، وكان فيه تشيّع. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن سنان: قال أبو معاوية: اكتبوا عنه؛ فطالما رأيته عند الأعمش. وقال الحافظ في [التقريب]: صدوق، يخطئ، ورُمِي بالتشيّع. وقال ابن عراق: ويحيى الّذي في طريق حديث ابن مسعود روى له مسلم وأبو داود والترمذي، ولمّا أورد الهيثمي الحديث في [المجمع]، أعلّه بأحمد بن بديل اليامى، وقال: ضعيف، ثمّ قال: وبقيّة رجاله رجال الصحيح. والله أعلم. (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو الحسين الخطيب وأبو الحسن المقدسي، قالا: أنا أبو عبد الله بن أبي الحديد، أنا مسدّد بن عليّ، نا إسماعيل بن القاسم الحلبي، نا أبو أحمد العبّاس بن الفضل بن جعفر المكّي، نا أبو بكر محمّد بن هارون بن حسّان المعروف بابن البرقي، نا حمّاد بن المبارك، نا أبو نعيم، نا الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ عَيْلِهُ ، قال: «النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب عبادة».

[الحاكم]: ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن عيسى القارئ، ثنا المسيّب بن زهير الضبّي، ثنا عاصم بن عليّ، ثنا المسعودي، عن عمرو بن مرّة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله عَيْمَا الله عَمْمَا الله عَمْمُ الله عَمْمَا الله عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَامُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

١. رجال صحيح مسلم: ٢ / ٣٤٧م: ١٨٤٥، تاريخ الثقات للعجلي: ٤٧٥م: ١٨٢١، التاريخ الكبير: ٢٩٦/٨م: ٣٠٦٣م: ٣٠٦٨م: ٣٠٦٨م، ١٨٧/٢٠ تهذيب الكمال: ٢٠ / ١٨٨٧م: ١٨٩٨م: ٢٩٦٧، تهذيب الكمال: ٢٠ / ١٨٨٠م، ١٩٤٠، تهذيب التهذيب: ١ / ٢٢٩م: ٢٠١٩م، تنزيه الشريعة: ١ / ٣٨٣م: ١٠٦، الضعفاء والمتروكون للنسائي: ٢٥٠م: ٢٦١، المجروحين: ٣ / ٢٦٦، الكاشف للذهبي: ٢ / ٣٧٢م: ٦٢٢٥، تقريب التهذيب: ٢٥٠م، ٢٦١٩،

وصحّحه الحاكم، وتابعه الذهبي، بعد أن حكم بوضع طريق الرملي. (١) وذكر الطبري حديث ابن مسعود في [الرياض]، ثم قال: أخرجه أبو الحسن الحربي. وعن عمرو بن العاص مثله، أخرجه الأبهري. (٢)

١. المستدرك: ٣/ ١٤١.

٢. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٥٢، الرياض النضرة: ٢ / ١٩٧.

#### ما روي عن عمران بن حصين

أخرج الحاكم وابن مردويه وابن المغازلي وابن عساكر من طريق إبراهيم بن إسحاق الجعفي، ثنا عبد الله بن عبد ربّه العجلي، ثنا شعبة بن الحجّاج، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرّحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله عَيَالُهُ: « النظر إلى على عبادة ».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وشواهده عن عبدالله بن مسعود صحيحة. وقال الذهبي: ذا موضوع، وشاهده صحيح. يعني حديث ابن مسعود الوارد من طريق ابن مرّة؛ لأنّه قال أيضاً بالنسبة للطريق الآخر: ذا موضوع. وأورده ابن الجوزي في [الموضوعات] عن ابن مردويه، وأعلّه بمحمّد بن يونس الكديمي. وتعقّب الحافظ السيوطي بقوله: له طريق آخر ليس فيه الكديمي، قال الحاكم في [المستدرك]: ثنا دعلج ... ثمّ ذكر لفظ الحاكم المذكور بمتابعة على بن عبد العزيز للكديمي. (1)

وأخرج الفسوي والطبراني وابن عساكر وابن المغازلي من طريق أبي نجيد عمران بن خالد بن طليق الضرير ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: رأيت عمران بن حصين يحدّ النظر إلى عليّ ، فقيل له ؟ فقال: سمعت رسول الله عَيَالَيْ يقول: «النظر إلى عليّ عبادة ». (٢)

وأخرج ابن عساكر من طريق رجاء بن محمّد السقطي، نا عمران بن خالد بن

١٠ المستدرك: ١١٨/٤ ح: ٤٧٣٦، وفي طبع: ٣/ ١٤١، مناقب علي 變: ٢٠٨، ٢٠١ ح: ٢٤٧، ٢٥٤، ٢٥٤، تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٥٤، الموضوعات: ١/ ٣٦٦، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٦.

المعرفة والتاريخ: ٣/ ٣٥٢، المعجم الكبير: ١٨ / ١٠٩ ـ ١١٠ ح: ٢٠٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٣، المعاقب لابن المغازلي: ٢٠٧ ـ : ٢٤٦.

طليق، ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه عمران بن حصين: أنّه مرض مرضة، فأتاه رسول الله عَلَيْ يعوده، فقال: «يا أبا نجيد، إنّي لآيس لك من علّتك». قال: بأبي أنت وأمي، فلا تفعل؛ فإن أحبّ ذلك إليّ أحبّه إلى الله. قال: فوضع يده على رأسي، فقال: «لا بأس عليك يا عمران». فعوفي من ذلك الوجع، ثمّ انصرف النبيّ عَلَيْ . فأتى عليّ بن أبي طالب، فقال: «أعدت أخاك أبا نجيد؟» قال: لم أعلم، قال: «عزمت عليك، لما لم تجلس، حتى تعوده». فنظر إليه عمران مقبلاً، فجلس إليه، ونظر إليه، ثمّ قام فأتبعه بصره حتى غاب عنه، فقال له جلساؤه: قد رأيناك وما صنعت؟ قال: إنّى سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «النظر إلى على عبادة».

قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث غريب، من حديث طليق بن عمران عن أبيه، وغريب من رواية طليق عن أبيه، تفرد به عنه ابنه عمران بن خالد، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وقال ابن عساكر: وقد رواه عن خالد غير ابنه عمران. وذكره الذهبي في الميزان]، ثمّ قال: وهذا باطل في نقدي. وتعقّب الحافظ بقوله: قال [العلائي]: الحكم عليه بالبطلان فيه بعد، ولكنّه \_كما قال الخطيب \_غريب. (١)

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن محمّد، ثنا الحسين بن محمّد بن الحسين، ثنا محمّد ابن محمود، ثنا إبراهيم بن عبد السلام، ثنا محمّد بن موسى الحرشي، ثنا عمران ابن حصين، قال: سمعت رسول الله عَلِيُّ يقول: «النظر إلى وجه عليّ عبادة». (٢)

<sup>\* \* \*</sup> 

۱. تاریخ دمشق: ۲۲/۳۵۳ ـ ۳۵۳، میزان الاعتدال: ۳/۲۳۲ م: ۱۲۸۰، لسان المیزان: ۵/ ۲۲۵ م: ۲۲۵۲.

٢. المناقب لابن المغازلي: ٢٠٩ ح: ٢٥٠.

# ما روي عن أبي بكر بن أبي قحافة

[ابن حبّان]: عن الحسن بن علي العدويّ، عن أبي الربيع الزهراني ومحمّد بن عبد الأعلى الصنعاني، قالا: ثنا عبد الرزّاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر الصدّيق، قال: قال رسول الله ﷺ: «النظر إلى وجه عليّ عبادة». ثمّ قال ابن حبّان: {وهذا شيء لايشكّ أصحاب الحديث أنّه موضوع، ما روّى الصدّيق هذا الخبر قطّ، ولا الصدّيقة رَوتْه، ولا عروة حدّث به، ولا الزهري ذكره، ولا معمر قاله، فمن وضع مثل هذا الحديث على الزهراني والصنعاني وهما متقنا أهل البصرة، لبالحريّ أن يُهجَر في الروايات }.

وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان ، مقتدياً به في اتّهام الحسن بن عليّ العدويّ بوضعه .(١)

أقول: هذه هي العادة المستمرّة لابن حبّان، فكلّما وصل إلى فضائل عليّ الله أظهر من نفسه موقف المتجبّرين وتكلّم بمنطق المتكبّرين، وتلفّظ بتلك الكلمات القاطعة، فيحسب الجاهل أنّ هناك حجّة قطعيّة على دعواه، و إلّا فكيف يحوز لأهل العلم أن ينطق بمثل ذلك بسبب توهّم شخصيّ ؟ ويبدو أن الذهبي تنبّه لعادة ابن حبّان هذه ؛ حيث ذكر في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي من ميزانه مستهزئاً بابن حبّان قائلاً: { وأمّا ابن حبّان ؛ فإنّه تقعقع كعادته فقال: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلّسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمع لم يشكّ في وضعها، فلمّا كثر ذلك في أخباره الزقت به تلك الموضوعات، وحمل الناس

المجروحين: ١/ ٢٤١، الموضوعات: ١/ ٣٥٨، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٣، سمط النجوم: ٣/٨٥ ح: ١١٥.

عليه في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها بحال }.(١) وليس المقصود من حكاية كلام الذهبي تأييد ما دفع به عن عثمان الطرائفي، لإمكان أن يكون ولاؤه لبني أُميّة هو الذي حمل الذهبي على الدفاع عنه.

ثمّ إنّه لو كانت رواية الحديث منحصرة بطُرق العدويّ لحكمنا مثل ابن حبّان وابن الجوزي بعدم صحّته؛ لاتّفاق السنّة والشيعة على ضعفه وسقوطه. إلّا أنّ هذا الحديث ورد عن خمسة عشر صحابيّاً من عدّة وجوه.

[ابن الجوزي]: ثني محمّد بن ناصر الحافظ، ثني محمّد بن علي النرسي، ثني أبو عبد الله محمّد بن الحسن، ثني القاضي محمّد بن عبد الله الجعفي، ثني أبو الحسين محمّد بن أحمد بن مخزوم، ثني محمّد بن الحسن الرقي، ثني مؤمّل بن أهاب، ثني عبد الرزّاق، ثني معمر، ثني الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبى بكر، قال: قال رسول الله عَيَالِيُّهُ: «النظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة». (٢)

ثمّ اتهم ابن الجوزي واحداً من الجعفي أو شيخه على سبيل الترديد. وتعقّب الحافظ السيوطي بقوله: له طريق آخر عن مؤمّل، قال ابن النجّار في تاريخه: كـتب إليّ أبو زرعة عبيد الله بن أبي بكر اللفتوائي، نا أبو الخير شعبة بن أبي شكر بـن عمر الصبّاغ، ثنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، نا أبو القاسم الطيّب ابن أحمد بن الطيّب بن عبد الله الشاهد، نا أبو القاسم عبد العزيز بن عليّ بن أحمد الورّاق، ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد الحافظ، ثنا أبو العبّاس بن الوشّاء التنيسي في جامعه، ثنا مؤمّل بن أهاب، ثنا عبد الرزّاق، به. فبرئ منه الجعفي وشيخه. وقال ابن عساكر: نا أبو العبّاس أحمد بن الفضل بن أحمد الخيّاط، نا أبو بكر

١. ميزان الاعتدال: ٣/ ٤٥ \_ ٤٦ م: ٥٥٣٢، وكلام ابن حبّان الّذي ذكره الذهبي في المجروحين: ٢/ ٩٦ \_ ٩٧.
 ٢. الموضوعات: ١/ ٣٥٨، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٣.

ابن الفضل الباطرقاني، ثني أحمد بن محمّد بن عبد الله، ثني أبو عمر و عثمان بن عمر بن عبد الرحمن الشافعي المعروف بابن أخي النجّار، ثني أحمد بن عيسى الوشّاء، ثنى مؤمّل بن أهاب، به. والله أعلم. (١)

أقول: وله طريق آخر عن مؤمّل، ورُوي عن عبد الرزّاق من وجه آخر، وقد رُوي عن عروة من غير هذا الوجه، فلاحظ:

[الحاكم]: ثني أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عبد الله الفارسي وحدي، ثني أبو الحسين أحمد بن محمّد بن مخزوم الحافظ وحدي، ثني محمّد بن موسى العسكري وحدي، ثني مؤمّل بن أهاب وحدي، ثني عبد الرزّاق وحدي، ثني معمر وحدي، ثني الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنّ النبيّ عَيَالِيّ قال: «النظر إلى على عبادة».

قال الحاكم: لم نكتبه من حديث الزهري عن عروة ، إلّا بهذا الإسناد. أخرجه ابن عساكر من طريق الحاكم في تاريخه. (٢)

وأخرج ابن المغازلي من طريق أحمد بن محمّد بن الحسن، ثنا محمّد بن حـمّاد الطهراني، أنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه عليّ، فقلت: يا أبة، أراك تكثر النظر إلى وجه عليّ ؟! فقال: يا بنيّة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «النظر إلى وجه عليّ عبادة». (٣) وأخرج ابن عساكر من طريق مسدّد بن عليّ الحمصي بدمشق، نا إسماعيل وأخرج ابن عساكر من طريق مسدّد بن عليّ الحمصي بدمشق، نا إسماعيل ابن القاسم الحلبي، نا أبو أحمد، نا أبو عليّ الحسن بن عبد الغفّار بن عمر الأزدي، نا دحيم، نا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

١. اللآلي المصنوعة: ١ /٣١٣\_ ٣١٤.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲/ ۳۵۵.

٣. مناقب أمير المؤمنين الله: ٢١٠ - ٢١١ ح: ٢٥٢، ٢٥٣.

عائشة ، قالت : رأيت أبا بكر الصديق يكثر النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب ، فقلت : يا أبة ، إنّك لتكثر النظر إلى عليّ بن أبي طالب ؟! فقال لي : يا بنية ، سمعت رسول الله عَيْمَ لله عَمْم يَعْمُ يَعْمُ الله عَمْم النظر إلى وجه عليّ عبادة » . (١)

[ابن عساكر]: أنا أبو القاسم العلويّ، أنا أبو الحسن المقرئ، أنا أبو محمّد الله القاضي، نا المصري، أنا أبو بكر المالكي، نا عليّ بن سعيد، نا محمّد بن عبد الله القاضي، نا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة الصدّيقة ابنة الصدّيق حبيبة حبيب الله، قالت: قلت لأبي: إنّي أراك تطيل النظر إلى عليّ بن أبي طالب؟! فقال لى: يا بنيّة، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «النظر في وجه عليّ عبادة». (٢)

١. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠، الرياض النضرة: ٢ / ١٩٧.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۳۵۰.

#### ما روي عن معاذ بن جبل

[الخطيب]: أنا عليّ بن أحمد الرزّاز، نا محمّد بن إسماعيل الرازي، نا محمّد ابن أيّوب، نا هوذة بن خليفة، نا ابن جريج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: رأيت معاذ بن جبل يديم النظر إلى عليّ بن أبي طالب، فقلت: ما لك تديم النظر إلى عليّ كأنك لم تره؟ فقال: سمعت رسول الله علي يقول: «النظر إلى وجه عليّ عبادة». قال الخطيب: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، على أنّا لا نعلم أنّ محمّد بن أيّوب روى عن هوذة بن خليفة شيئاً قطّ، ولا سمع منه؛ لأنّ هوذة مات في سنة عشرين ومائتين، وطلب محمّد بن أيّوب الحديث في سنة عشرين ومائتين. ومن طريق الخطيب أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وابن الجوزي في ومن طريق الخطيب أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وابن الجوزي في الموضوعات]، ثمّ أعلّه بمحمّد بن أيّوب. وأورده الذهبي في [الميزان] واتّهم محمّد بن إسماعيل الرازى به. (١)

وقد ورد هذا الحديث من طريق آخر ليس فيه محمّد بن أيّوب، ولا محمّد بن إسماعيل الرازي، فلاحظ:

وأخرج ابن المغازلي وابن عساكر من طريق محمّد بن يونس الكديمي، نا عبد الحميد بن بحر، نا سِوَار بن مصعب، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله عَيَالَيُهُ: « النظر إلى وجه عليّ عبادة » . (٢)

<sup># # ##</sup> 

۱. تاريخ بغداد: ۲ / ۶۹م: ٤٤٨، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٢، الموضوعات: ١ / ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣١٤ ـ ٣١٥، ميزان الاعتدال: ٣/ ٤٨٤ ـ ٤٨٥م: ٧٢٤٢.

۲. تاریخ دمشق: ۲۵۲/۲۵۲، مناقب علی علی الله: ۲۰۸،۲۰۱ ح: ۲۲۵،۲۲۷.

#### ماروي عن جابر بن عبد الله

أخرج الدارقطني وابن المغازلي وابن الجوزي من طريق أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريًا العدوي، ثنا العبّاس بن بكّار الضبّي، ثنا أبو بكر الهذلي، عن ابن الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عَمَالَيْنَ : « النظر إلى عليّ عبادة ».

واتّهم ابن الجوزي الحسن بن عليّ العدوي به .(١)

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ، ليس فيها العدويّ ، فلاحظ:

[ابن الفراتي]: نا جدّي أبو عمرو، ثنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن إسحاق المهرجاني، ثنا الغلابي، نا العبّاس بن بكّار، ثنا أبو بكر الهذلي، عن ابن الزّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عَيَّلِيُّ لعليّ: «عُذْ عمران بن الحصين؛ فإنّه مريض». فأتاه، وعنده معاذ وأبو هريرة، فأقبل عمران يحدّ النظر إلى عليّ، فقال له معاذ: لم تحدّ النظر إلى عليّ؟ فقال: سمعت رسول الله عَيَّلُهُ يقول: «النظر إلى عليّ عبادة». فقال معاذ: وأنا سمعته من رسول الله عَيَّلُهُ. فقال أبو هريرة: وأنا سمعته من رسول الله عَيَّلُهُ.

[ابن الفراتي]: نا القاضى سوار بن أحمد، ثنا عليّ بن أحمد النوفلي، ثنا محمّد ابن زكريّا بن دينار، ثنا العبّاس بن بكّار، ثنا عبّاد بن كثير، عن ابن الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عَمَّلُهُ: « النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة ». (٣)

[ابن عساكر]: أنا أبو عبد الله الفراوي وأبو القاسم الشحامي، قالا: أنا أبو سعيد

١. الموضوعات: ١/ ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٥، مناقب عليَّ ﷺ: ٢٠٩ ح: ٢٤٨.

٢. اللآلي المصنوعة: ١ / ٣١٦\_٣١٧، الرياض النضرة: ٢ / ١٩٧.

٣. اللآلي المصنوعة: ١/٣١٧، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١/ ٥٣١ ح: ٣٥٦.

الجَنْزَرودي، أنا أبو الفضل نصر بن محمّد بن أحمد بن يعقوب الطوسي العطّار، أنا سليمان بن أبي صلابة، نا أبو بكر بن إبراهيم، نا مقدام بن رشيد، نا شوبان بن إبراهيم، نا سالم الخوّاص، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عَلَيْ النظر إلى عليّ عبادة ». (١)

\* \* \*

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۳۵۵.

### ما روى عن غيرهم من الصحابة

أخرج أبونعيم وابن المغازلي من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله عَلَيْظُ : « النظر إلى عليّ عبادة ».

وقال أبونعيم: غريب من حديث هشام بن عروة ، ولم نكتبه إلا من حديث عبادة .(١)

وأخرجه ابن مردويه وابن الأثير من طريق يعلى بن عبيد، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن معاذة، عن عائشة، عن النبي عَيَالِيُّ (٢)

وأخرج ابن المغازلي وابن عساكر من طريق وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : « ذكر على عبادة » . (٣)

[ابن عدي]: ثنا الحسن بن علي \_أبو سعيد العدوي البصري \_ ثنا الصباح بن عبد الله، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْ النظر إلى وجه علي عبادة ».

وثنا الحسن، ثنا لؤلؤ بن عبدالله، ثنا عفّان، ثنا شعبة، بإسناده، نحوه. وثنا الحسن، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان بن عيبنة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عَيْنِيلًا ، مثله. وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، واقتدى به في اتّهام حسن بن على العدوي بوضعه. (٤)

١. حلية الأولياء: ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٣، المناقب لابن المغازلي: ٢٠٧ ح: ٢٤٥.

٢. أسد الغابة: ٥ / ٥٤٧ ـ ٥٤٨، الإصابة: ٨ / ٣٠٨م: ١١٧٣١، الرياض النضرة: ٢ / ١٩٧.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٥٦، المناقب لابن المغازلي: ٢٠٦ ح: ٢٤٣.

٤. الكامل لابن عديّ: ٣/ ١٩٥ ـ ١٩٦ م: ٤٧٤، الموضوعات: ١ / ٣٦٠، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣١٥، ميزان الاعتدال: ١ / ٥٠٧ م: ١٩٠٤.

[ابن عدي ]: نا حاجب بن مالك، نا عليّ بن المثنّى، ثني عبيد الله بن موسى، ثني مطر بن أبي مطر، عن أنس بن مالك، قال: قال النبيّ عَيَالِلهُ: « النظر إلى وجه عليّ عبادة ».

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن عساكر في تـاريخه، وابـن الجـوزي فـي [الموضوعات]، مقتدياً بابن حبّان في اتّهام مطر.

[ابن عدي ]: ثنا الحسن، ثنا الحسن بن عليّ بن راشد الواسطي، ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس، عن النبيّ عَلَيْهُ: « النظر إلى وجه عليّ عبادة ».

وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عديّ.(١)

أقول: وفيه العدويّ.

[ابن الجوزي]: الطريق الثالث: رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمّد بن القاسم الأسدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

ثمّ اتّهم ابن الجوزي محمّد بن القاسم به. وتعقّب الحافظ السيوطي بـقوله: هو من رجال التّرمذي، وقد روى أحمد بن خيثمة عن ابن معين أنّه قال: ثـقة، كتبت عنه. (٢)

[ابن عدي ]: ثنا حاجب بن مالك، ثنا عليّ بن المثنّى، ثني الحسن بن عطيّة البزّاز، ثني يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سالم، عن ثوبان، قال النبيّ عَلِيًّا : «النظر إلى عليّ عبادة ».

ثمّ قال ابن عديّ: وهذا من طريق ثوبان، ليس يروى إلّا عن يحيى بن سلمة عن أبيه. وأخرجه ابن عساكر وابن الجوزي من طريق ابن عديّ، ثمّ اتّهم ابن

١. الكامل لابن عديّ: ٣/ ١٩٥ ـ ١٩٦ م: ٤٧٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٥، الموضوعات: ١ / ٣٦٠، الكامل لابن عديّ: ١ / ٣٦٠.
 اللآلي المصنوعة: ١ / ٣١٥.

٢. الموضوعات: ١/٣٦٠، اللآلي المصنوعة: ١/٣١٦.

الجوزي يحيى بن سلمة به، متمسّكاً بتضعيف ابن نمير وابن معين والنسائي له. وتُعقِّب: وهو من رجال الترمذي، قال في [الميزان]: وقد قوّاه الحاكم وحده، وأخرج له في [المستدرك]، فلم يصب. (١)

وأخرج ابن عساكر وابن الجوزي من طريق محمّد بن أحمد بن محمّد الآبنوسي، نا أبو نصر محمّد بن أحمد بن موسى بن جعفر الملاحمي البخاري، ثنا محمّد بن الحسن بن عليّ الجرجاني، ثنا محمّد بن أبي سعيد الحافظ، نا أبو العبّاس أحمد بن هاشم الطرائفي، ثني جعفر بن الحسين \_الحسن \_بن عمر الزيّات الكوفي، ثنا محمّد بن غسّان الأنصاري، عن يونس مولى الرشيد، قال: كنت واقفاً على رأس المأمون، وعنده يحيى بن أكثم القاضي، فذكروا علياً وفضله، فقال المأمون: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهديّ يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي يقول: سمعت جدّي يقول: سمعت ابن عبّاس يقول: رجع عثمان إلى عليّ فسأل المسير إليه، فجعل يحدّ النظر إليه، فقال له عليّ: يا عثمان، ما لك تحدّ النظر إليّ؟ فقال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «النظر إلى عليّ عبادة». (٢)

[ابن الجوزي]: نا محمد بن ناصر بن عليّ بن ميمون، نا عليّ بن المحسن التنوخي، نا عبدالله بن إبراهيم بن جعفر الزينبي، ثنا محمد بن سفيان الحنائي، ثنا عثمان بن يعقوب العطّار، ثنا محمد بن محمد البصري، عن الحمّاني، عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ عَبَالُهُ قال: «النظر إلى على عبادة».

١. الكامل: ٩ / ٢٢ م: ٢١٠٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٥، الموضوعات: ١ / ٣٦١، اللآلي المصنوعة: ٣١٦/١.

٢. تاريخ دمشق: ٢٤/ ٣٥٠، الموضوعات: ١ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣١٤.

والذي اتهمه ابن الجوزي في هذا السند هو الحمّاني، فنقل عن أحمد وابن نمير؛ أنّه يكذب.(١)

أقول: وقد تقدّم الكلام حول الحمّاني في الفصل الثاني، ولاحظت توثيقه من قبل جماعة من الأعلام، ومنهم ابن نمير، كما في رواية عنه، ورأيت قول ابن معين في حقّه: {هو والله الّذي لا إله إلّا هو شقة، وأبوه ثقة، والّذين يتكلّمون فيه يحسدونه }، وقول الذهبي: {وتواتر توثيقه عن يحيى بن معين }، إلّا أنّه لم يكن من دأب ابن الجوزي نقل كلمات الموثقين لمن يريد طرح أحاديثه، بل يكتفى بذكر كلمات من جرّحه.

[ابن المغازلي]: أنا أحمد بن محمد، ثنا الحسين بن محمد بن الحسين العدل، ثنا محمد بن محمود، ثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي، ثنا عبدالله بن معاوية الجمحي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله عَمَالًا : « النظر إلى علي عبادة » . (٢)

وعن ابن لعليّ بن أبي طالب: أنّه قيل له \_وقد أدام النظر إلى وجه عليّ \_: ما لك تديم النظ إليه ؟ فقال: سمعت رسول الله عَمَالِيّ يقول: « النظر إلى وجه عليّ عبادة ».

ذكره الطبري في [الرياض]، وقال: أخرجه أبو الخير الحاكمي. (٣)

قال الكتّاني في الخاتمة: قد صرّح جماعة من الأئمّة بتواتر أحاديث أُخر عديدة، ولكنّهم نوزعوا فيها ... ومنها حديث: «النظر إلى عليّ عبادة »، ورد من رواية أحد عشر صحابيّاً بعدّة طرق، قال السيوطي في التعقّبات: وتلك عدّة

١. الموضوعات: ١/ ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٥.

٢. مناقب أميرالمؤمنين ﷺ : ٢١٠ ح : ٢٥١.

٣. الرياض النضرة: ٢ / ١٩٨.

التواتر في رأي جماعة .(١)

وقال المناوي: وأورده ابن الجوزي في الموضوع من حديث أبي بكر وعثمان وابن مسعود والحبر ومعاذ وجابر وأنس وأبى هريرة و ثوبان وعمران وعائشة، ووهاها كلها، وتعقّبه المصنّف وغيره؛ بأنّه ورد من رواية أحد عشر صحابياً بعدّة طرق، وتلك عدّة التواتر عند قوم. (٢)

وقلده ابن كثير الشامي ـوحق له ذلك ـ حيث قال: رُوِي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفّان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصين وأنس و ثوبان وعائشة وأبي ذرّ وجابر: أنّ رسول الله عَيَالِيُهُ قال: «النظر إلى وجه على عبادة».

وفي حديث عن عائشة: « ذكر عليّ عبادة ». ولكن لا يصحّ شيء منها؛ فإنّه لا يخلو كلّ سند منها عن كذّاب أومجهول؛ لا يعرف حاله وهو شيعيّ. (٣)

ثمّ إنّه ينبغي أن نشير إلى أنّ حكم الذهبي بصحة طريق واحد للحديث، ووضع غيره، ناشئ ممّا يكنّه في نفسه تجاه عليّ الله ، وإلّا فكيف يستطيع المسلم الورع أن يقطع بصحة الحديث من طريق، ثمّ يقطع بوضعه من طرق أخرى، من دون أن تكون في يده أيّة حجّة ؟

فالذّهبي يريد أن يدّعى أنّ الثابت عن النبيّ عَلَيْلُهُ هو ما اختاره، وأنّ أشخاصاً من الّذين اتّهمهم في نفسه، وأبهمهم في تلخيصه، قلبوا الإسناد، واخترعوا أسانيد مختلفة؛ لا أصل لها من الصحّة والواقع. ولم يأت على ادّعائه بدليل

١. نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ٢٥٥.

٢. الموضوعات: ١/ ٣٥٩، اللآلي المصنوعة: ١/ ٣١٤، فيض القدير: ٦/ ٢٩٩ ح ٩٣١٩.

٣. البداية والنهاية: ٧/ ٣٩٤، ولم أقف على حديث عمر بن الخطاب.

شرعيّ. و ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ ، (١) ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ . (٢) قال السرخسي: فأمّا الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحاً ؛ لأنّ العدالة \_ باعتبار ظاهر الدين \_ ثابت لكلّ مسلم ، خصوصاً مَنْ كان من القرون

العدالة \_باعتبار طاهر الدين \_ نابت لكل مسلم، حصوصا من كان من القرور الثلاثة، فلا يترك ذلك بطعن مبهم. (٣)

وذكر الشوكاني في [الإرشاد]: أنّ جماعة ذهبوا إلى عدم قبول الجرح من غير ذكر السبب. وحكاه عن مالك والشافعي والأئمّة من حفّاظ الحديث ونقّاده، كالبخاري ومسلم. (٤)

وقد سلك بعض المعاصرين في منهج ابن الجوزي؛ فلمّا رأوا نجاة بعض طرق الحديث من لسانه، وصحّعها بعض الأعلام، وحسّنها بعض آخر، لم يرتضوا بذلك؛ بل بادروا إلى انتخاب أفراد من الأسانيد، وتشبثّوا بأذيال كلّ ناعق تكلّم عليهم، أو اتّهمهم بالتشيّع، فطرحوا الحديث من تلك الزّاوية، من دون أن يلتفتوا إلى أنّ اتّهام هؤلاء الأبرياء قد نشأ من روايتهم لمثل هذا الحديث، ومن دون أن يفكّروا في أنّ نتيجة المسير في هذه النهجة الجوزيّة، هو طرح جميع أحاديث الرّسول عَلَيْ الله ما من حديث، إلّا وفي سنده مَنْ تَكلّم فيه بجرح بعضُ العلماء. وقد لاحظت أن الأئمّة الأربعة وغيرهم من أبطال الحديث لم ينجوا من هذا. فمثلا؛ لو قبلنا حكم يحيى بن معين بعدم الوثاقة في حقّ كلّ من حكم عليه، للزم فمثلا؛ لو قبلنا حكم يحيى بن معين بعدم الوثاقة في حقّ كلّ من حكم عليه، للزم أن نطرح جميع ما جاء به الإمام الشافعي، ولو قبلنا اتّهام ابن حبّان حول كلّ من اتّهمه، للزم أن نطرح جميع ما جاء به الإمام الشافعي، ولو قبلنا اتّهام ابن حبّان حول كلّ من اتّهمه، للزم أن نطرح جميع ما جاء به الإمام الشافعي، ولو قبلنا اتّهام ابن حبّان حول كلّ من

١. سورة الحجرات: ١٢.

۲. سورة يونس: ٣٦.

٣. أصول السرخسي: ٢ / ٩.

٤. إرشاد الفحول: ١٠٣\_١٠٤.

تركه أبو حاتم وأبو زرعة للزم أن نترك جميع ما في صحيحي البخاري ومسلم، كما تقدّمت الإشارة إلى جميع ذلك.

هذا، مع أنّك لاحظت أنّ الحديث ورد عن خمسة عشر صحابياً، من طرق عديدة، وقد حكم بصحّة مثل ذلك جماعة من الأعلام، حتى لو لم يكن في درجة هذا الحديث من القوّة وكثرة الطرق.

فهذا الحافظ البيهقي أخرج حديث: «من وسّع على عياله يوم عاشوراء، وسّع الله عليه سائر سنته» في [شعب الإيمان]، من حديث أربعة من الصحابة، ثمّ قال: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضُمّ بعضها إلى بعض أخذت قوّة. (١)

وتابعه على ذلك السيوطي ؛ حيث أنّ الزركشي لما حكم بعدم ثبوت الحديث علّق عليه ، قائلاً : بل هو ثابت صحيح ، أخرجه البيهقي في [الشعب] من حديث أبي سعيد الخدري وأبى هريرة وابن مسعود وجابر ، وقال : أسانيده كلّها ضعيفة ، ولكن إذا ضُمّ بعضها إلى بعض أفاد قوّة .(٢)

[الديلمي]: عن علي الله من النبي عَلَيْ الله عن النبي عَلَيْ الله علي ، إنّما أنت بمنزلة الكعبة ؛ تؤتى ولا تأتي ، فإن أتاك هؤلاء القوم ، فمكّنوا لك هذا الأمر ، فاقبله منهم ، وإن لم يأتوك ، فلا تأتهم ».

وقد اتهموا محمّد بن زكريّا الغلابي به. وذكره ابن حبّان في [الثقات]، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. (٣)

\* \* \*

١. شعب الإيمان: ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦ ح: ٣٧٩١ - ٣٧٩٥.

٢. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: ١٤٩.

٣. فردوس الأخبار: ٥ / ٢٠٦ ح: ٨٣٠٩، تنزيه الشريعة: ١ / ٣٩٩ ح: ١٥٦، الشقات لابن حبّان:
 ٩ / ١٥٤، ميزان الاعتدال: ٣ / ٥٥٠ م: ٧٥٣٧.

#### نتيجة البحث

وفي ختام البحث نقول: إنّ هذا هو ما ثبت من طريق أهل السنة والجماعة في أنّ أمير المؤمنين الله ميزان لمعرفة المومن من المنافق ووليّ الله من عدوّه ومحبّيه من مبغضيه و ... ، وأنّه هو المحور للحقّ والحقيقة والباب للعلم والحكمة الإلهيّة والملاذ للأمّة من الضلالة والفرقة . وهذه ظاهرة مسلّمة عند الشيعة وقطعيّة لديهم أيضاً . وهذه الظاهرة في الشريعة الإسلامية لا تقلّ عن الشمس جلاء ووضوحاً ، إلّا أنّ أغطية المكر الأموي على أعين ضعفاء المسلمين حمّلتنا على أن نخوض في البحث حول المسألة بذلك الشكل الوسيع والصورة المفصّلة .

وهناك طوائف أخرى كان على المسلمين أن يحذروا من مروياتهم في المسائل الخلافية أيضاً، ولا بأس بالإشارة إليها.

الطائفة الأولى: المجهولون الذين لم تُدوّن لهم أيّة ترجمة مبيّنة لأحوالهم وسلوكهم، فوثّقهم علماء بعض فرق المسلمين من زاوية أحاديثهم؛ حيث إنهم لما لم يجدوا في رواياتهم ما ينكرونه؛ ممّا يخالف آراءهم حكموا بوثاقتهم.

الطائفة الثانية: المدلسون من أئمة الحديث، فلا تقبل شهادتهم وروايتهم فيما اختلف فيه المسلمون، وإن حكم العلماء بو ثاقتهم، بل وإن صرّحوا بالتحديث، خاصّة إذا كان ذلك موافقاً لآرائهم؛ فإنّ الذي يُزيَّن له سوء عمله ويدلِّس عن الضعفاء بتخيّل نصرة الحقّ لا يبعد منه أن يكذب لنفس العلّة.

الطائفة الثالثة: الغلاة من محبّي علي الله ، فلا تقبل شهادتهم أيضاً في المسائل الخلافية ، وبالأخصّ فيما تفوح منه رائحة الغلوّ. فقد ثبت من طريق الفريقين أنّ هذه الطائفة أيضاً هالكة كالطائفة المبغضة له.

الطائفة الرابعة: المتهمون الذين يدّعون محبة على الله وولايته، وهم ملازمون لأعدائه من الطواغيت وسلاطين الجور ومدافعون عن مظالمهم.

الطائفة الخامسة: المتفرّدون بالمناكير؛ ممّاكان مخالفاً للقضايا القطعية المسلّمة المتّفق عليها بين الأمّة. وقد تقدمّت الإشارة إلى ذلك.

فلو سلكنا هذا الطريق، وتركنا ما وردعن الطوائف الستّ المذكورة -خاصّة فيما تفرّدوا به فسنحصل على حلّ نهائي لمشكلة الفرقة بين المسلمين، وسنصل إلى الحقيقة الضائعة بإذن الله عزّوجلّ.

هذا آخر ما شاء الله أن أذكره في كتابي [ميزان الحقّ]، وأرجو منه تبارك وتعالى أن يجعله مصباح هداية للحيارى وطلاب الحقيقة ، وأن يجعله شفيعاً ووسيلة لهذا العبد الفقير يوم القيامة ؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم .

وقد تمّ الفراغ منه بعد ظهر يوم الأربعاء؛ اليوم الثالث من المحرّم الحرام سنة ألف وأربعمائة واثنتين وعشرين للهجرة النبويّة، المصادف لليوم الثامن من شهر فروردين، سنة ألف وثلاثمائة وثمانين هجريّة شمسيّة، والمصادف لليوم: 28 من شهر: March سنة: 2001 الميلادية.

والحمدلله ربّ العالمين.

# فهارس الكتاب

فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث والآثار فهرس الأشعار فهرس المصادر فهرس الأعلام المترجم لهم فهرس الموضوعات

(通行時人)公衛衛人物的公子院的河田海京 露題 京の地方のことにはなっているのでは、これにはないのは、一番のできないのでは、

# فهرس الآيات القرآنية

| 101    | ﴿ اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ( التوبة )                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢    | ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (ق)                                              |
| ۲۹     | ﴿ أَلَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ ( الحديد )           |
|        | ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ( المائدة )                                               |
| ٤١٩    | ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتاهُمُ اللهِ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ( النساء )                     |
| ٦٢     | ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ ( النمل )                        |
| ۲٤٠    | ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا في الْحَياةِ الدُّنْيَا ﴾ ( المؤمن )             |
| ٤٣٨٨٣٤ | ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ ( الحجرات )                                                        |
| 117    | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ ﴾ (الأحزاب)                           |
| ۲۰۸    | ﴿ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ( البقرة )                                             |
| ١٩(    | ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا﴾ ( الحجرات |
| ٣٧     | ﴿ إِنَّ الْمُنَّافِقِينَ فِي الدَّرْكِ أَلاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ( النساء )                       |
| ٣٠٣    | ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد)                                         |
| ١٥٥    | ﴿ إِنَّمَا جَزَاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ﴾ ( المائدة )                           |
|        | ﴿ إِنَّماٰ وَلِيُّكُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ( المائدة )                          |
| 179    | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (الأحزاب)                 |

| ۲۸    | ﴿ إِنَّماٰ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ﴾ ( التوبة ) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 1 | ﴿ حَتِي يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطيِّبِ ﴾ (آل عمران)                                         |
| ١٣٥   | ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ( آل عمران )                      |
| ٣٤٤   | ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ (النحل) و(الأنبياء)                                           |
| ۸۸    | ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ (القلم)                               |
| 770   | ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ ﴾ ( القيامة )                                                     |
| 710   | ﴿ فَلَعَلَّكَ تَاٰرِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ (هود)                                    |
| ١٩    | ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ ( الفتح )                               |
| ٣٨    | ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ ( آل عمران )        |
| ٤٠٥   | ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ (الرعد)                                 |
| ٣٠٣   | ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَ كَائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ ﴾ (يونس)                           |
| ۲۸۱   | ﴿ قُلْ يِا ٰ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (يونس)                |
| ١٣٩   | ﴿ لاَ تَرْ فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبيّ ﴾ (الحجرات)                              |
| ٢٣    | ﴿ لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النبيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصار ﴾ ( التوبة )                   |
| ١٨    | ﴿ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ( الفتح      |
| YV    | ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ ( الفتح )         |
| ٣٢٢   | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ (آل عمران)                                          |
| Y01   | ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ ( الحجرات    |
| ٤٣٨   | ﴿ وَإِنَّ الظِّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (يونس)                                  |
|       | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ ﴾ ( القلم )                                                 |
| ٣٨٩   | ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنُّ وَاعِيَةٌ ﴾ (الحاقّة)                                                   |
|       | ﴿ والسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصار ﴾ (التوبة)                    |
|       | ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (الأنعام)                            |
| 177   | ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ (يوسف)                                                  |

| ٠ ٨٢       | ﴿ وَلَتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (محمّد)                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & V      | ﴿ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ﴾ (الطور)                              |
| ٣٣١        | ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ ( البقرة )                              |
| 7 2 1      | ﴿ وَلِيُمَحِّصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (آل عمران)                                                      |
| ٣٨٩        | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل) و(الأنبياء)                |
| ١٢٧        | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذاَ قَضَى اللهُ ﴾ (الأحزاب)                                  |
| 177        | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ ( آل عمران )                      |
| ٣١         | ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ (التوبة)                                         |
| ٤١٤        | ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (الرعد)                                                            |
| ٧٣         | ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ ﴾ ( النساء )                        |
| ۲۱٤        | ﴿ يِاٰ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (المائدة)                        |
| ١٧٥        | ﴿ يِاٰ آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ( الممتحنة )      |
| <b>TTV</b> | ﴿ يِاْ آَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوَّاٰمِينَ للهِ ﴾ ( المائدة )                               |
| 79         | ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ امَا لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوْ ا في سَبِيلِ اللهِ ﴾ ( التوبة ) |
| ٠٦٧        | ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ ( التوبة )                                    |
|            |                                                                                                          |

**v** · 

## فهرس الأحاديث والآثار

| «أبردوا بالصلاة؛ فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم» ( المغيرة )                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| «أتاني جبريل اللِّهِ بدرنوك من درانيك الجنّة» ( ابن عباس ) ١٧٠               |
| « ادعوا لي أخي » ( عبدالله بن عمرو )                                         |
| «ادن مني يا عليّ» ( جابر بن عبدالله )                                        |
| «إذا رأيتم معاوية على منبري، فاقتلوه» (ابن مسعود) ٢٩١                        |
| «إذاكان يوم القيامة أمر الله جبرئيل» ( ابن عبّاس )                           |
| «إذاكان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنّم» (أنس)٣٢٣                     |
| «إذاكان يوم القيامة يقول الله لي ولعليّ : ألقيا في النّار » ( أبو سعيد ) ٢٠٢ |
| «إذا اختلف الناس بينهم، كان ابن سميّة على الحقّ » ( ابن مسعود )              |
| « اشير وا عليَّ » ( عبدالله بن بسر )                                         |
| «أعلم أُمّتي من بعدي عليّ بن أبي طالب» ( سلمان الفارسي )                     |
| « أعلم الناس بعدي عليّ بن أبي طالب » ( أنس )                                 |
| «ألا أُخبركم بخياركم» (أبو سعيد)                                             |
| «ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه» (عبدالله بن أبي أوفي)٢٢٧                      |
| « الحمدلله نحمده ونستعينه ونؤمن به » ( زيد بن أرقم )                         |
| «ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» (البراء) ٢٠١                   |

#### ٤٥٠ / خلاصة ميزان الحق

| «ألستم تعلمون انّي أولى بالمؤمنين من انفسهم؟» (علي)١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» (عليّ)٥٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «الله الله، في أصحابي؛ لا تتخذوهم غرضاً» (عبدالله بن مغفل) ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «اللَّهمّ اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في النار دعاً»١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « اللَّهمّ انصر عليّاً ، اللّهمّ أكرم » (عمرو بن شراحيل)٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «اللّهم ما صليت من صلاة فعلى» (زيد بن ثابت) و(أبي سعيد) ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « اللَّهمّ من سببته أو لعنته فاجعل » ( أبو هريرة ) و ( أنس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «اللَّهمّ من كنت مولاه فعلّي مولاه» (أبو ذر)٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| « اللَّهمّ هل بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت » ( ابن عمر )« اللّهمّ هل بلّغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «اللَّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه» (أربعة من الصحابة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه» (نبيط بن شريط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «الله وليّي وأنا وليّك، ومعاد من عاداك» (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «أمرت بقتال ثلاثة؛ القاسطين والناكثين والمارقين» (عليّ الثِّلِيّ ) ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» (عليّ الثِّلا ) ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «أمر رسول الله عَلَيْنَا أَن يقاتل الناكثين و» (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «أمر رسول الله عَلَيْ عليّ بن أبي طالب بقتال الناكثين» (أبو أيوب) ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «أمرني رسول الله عَلَيْمِاللهُ بقتال الناكثين و » (أبو أيوب) ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «أمرني رسول الله عَيْنِيَاللهُ بقتال الناكثين و » (عليّ عليُّ في اللهِ عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| «أنا أُقاتل على تنزيل القرآن» (الأخضر الأنصاري)٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » (أنس بن مالك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم» (أبو هريرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم» (زيد بن أرقم) 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم» (صبيح مولى أم سلمة) ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «أنا دار الحكمة وعلى بايها» (على )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 97  | «أنا قسيم الناريوم القيامة» (عليّ الطِّلِهِ)               |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩ | «أنا مدينة الحكمة وعليّ بابُها» (ابن عبّاس)                |
| ٣٧٦ | «أنا مدينة الحكمة وعليّ بابها» (جابر بن عبدالله)           |
| ٣٧٢ | «أنا مدينة الجنّة وعليّ بابُها» (ابن عبّاس)                |
| ٣٧٨ | «أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها» (ابن مسعود) |
| ۳٤٧ | «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (ابن عبّاس)«                 |
| ٣٤٠ | «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (عليّ الطِّلِهِ)«            |
| ٣٧٨ | «أنا مدينة العلم وعليّ بابها ومعاوية حلقتها» (أنس)         |
| ٣٣٩ | «أنا مدينة الفقه وعليّ بابها» (عليّ الطِّلاِّ)             |
| ٣٠٧ | «أنا المنذر، وعليّ الهادي» (يعلى بن مرّة)                  |
| ٣٠٤ | «أنا المنذر ولكلّ قوم هاد» (ابن عباس)                      |
| ١١٨ | «أنت أخي وحبيبي، من آذاك فقد آذاني» (أمّ سلمة)             |
| ۲۹٠ | «أنت أوّل من آمن بي » (أبو ذرّ)                            |
| ٣٢٦ | «أنت تبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه بعدي» (أنس)               |
| ٣٢٨ | «أنت تغسّلني، وتواريني في لحدي» (أنس)                      |
| ٣٠٩ | «إن تستخلفوا عليّاً تجدوه هادياً مهديّاً» (حذيفة)          |
| 790 | «أنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الّذي» (أبو ذرّ)         |
| ۲۸۸ | «أنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقيم» ( ابن عبّاس )    |
| 1.1 | «أنت قسيم الجنّة والنار في يوم القيامة» ( الرضا)           |
|     | «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» (عمر)                      |
| ۸۹  | «أنت يا عليّ أوّل المؤمنين إيماناً، وأوّلهم إسلاماً» (عمر) |
|     | «إنّ الله اختارني و اختار» (عويم بن ساعدة)                 |
|     | «إِنَّ الله أَخْذُ مَيْثَاقَ أَبِيكَ» (عليَّ عَلَيُّلِا )  |
| ٦٥  | «إنّ الله أخذ ميثاق المؤمنين على حبّك» (أبو ذر)            |

| 1 • 0       | (إنَّ الله إذا جمع الناس يوم القيامة» (عليٌّ طلِّكِ )                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٧         | «إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك» (بريدة الأسلمي)                |
| ٤٠٠         | (إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك» (جابر بن عبدالله )             |
| ٤٠٠         | (إنّ الله أمرني أن أُعلّمك ولا أجفوك» (أبو رافع)                     |
| ۹٥          | ﴿ إِنَّ الله باهي بكم وغفر لكم عامَّةً » ( فاطمة عَلِيْكُلُّ )       |
| ٣٧٨         | «إنّ الله جعل عليّاً وزوجته وأبناءه حجج الله» (جابر بن عبدالله).     |
| 90          | « إنّ الله جعلك تحبّ المساكين » ( أبو أيوب )                         |
| ۹٤          | « إنّ الله زيّنك بزينة » ( عمّار بن ياسر )                           |
| ۸٧          | «إنّ الله عهد إلىّ عهداً في عليّ » ( أبو برزة )                      |
| ۸٣          | «إنّ الأمّة ستغدر بك بعدي» (علميّ الثَّلِةِ )                        |
| Y E         | «إنّ الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد» (حذيفة)                         |
| ١٢٨         | «إنّ عليّاً راية الهدى، وإمام أوليائي» (أبو برزة)                    |
| ٩١          | « إنّما رفع الله القطر في بني إسرائيل بسوء رأيهم » ( ابن عبّاس )     |
| ٦٧          | «انَّما كنَّا نعر ف منافقي الأنصار ببغضهم عليًّا » (أبو سعيد)        |
| <b>۲۷</b> 1 | «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن» (أبو سعيد)                      |
| <b>YYY</b>  | «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن» (عليّ الطِّلِا )                |
| ٣٠٧         | «إنّ هادي هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب » (ابو هريرة)                  |
| Y90         | «إنّ هذا أوّل من آمن بي، وهذا أوّل» (أبو ذرّ) و(سلمان)               |
| ٣٧          | « انّه لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » ( عليّ الطِّلةِ ) |
| ٤٤          | « انّه لا يحبّني إلّا مؤمن . ولايبغضني إلّا منافق » (عليّ للَّهِ إ ) |
|             | «إنّي لأرجو أن لا يدخل النار أحد» (حفصة)                             |
|             | «إنّي لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمة » (أبو هريرة)               |
|             | «أُوصي من آمن بي وصدّقني بولاية عليّ» (عمار بن ياسر)                 |
| Y07         | «أَوْ لَعْتُهُمْ بِعِمّارٍ ؛ بدعوهم إلى الجنّة » (ابن عمر )          |

| «أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنّة » (أُمّ سلمة ) • ٦٠                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أيّها الناس، إنّي قد كرهت تخلّفكم» (جابر بن عبدالله) ٢١٢                                                                        |
| «أَيُّهَا النَّاس، بم تشهدون؟ » (جرير بن عبدالله ) ٢٢٣                                                                           |
| «أَيُّها الناس، من آذي عليّاً فقد آذاني» (ابن عباس)                                                                              |
| «أيّها الناس، يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً» (الزهراء عليهَا الناس، يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً» (الزهراء عليها الناس، يوشك أن أُقبض |
| « ثلاث من كنّ فيه فليس منّي ولا أنا منه » (جابر بن عبد الله )٩٠                                                                  |
| «جعلتك علماً فيما بيني وبين أُمّتي» (حذيفة)١٥١                                                                                   |
| «الحقّ مع عليّ بن أبي طالب حيث دار» (ابن عبّاس)                                                                                  |
| «الحقّ مع عليّ، وعليّ مع الحقّ» (عليّ الطِّلِا )                                                                                 |
| «خير الناس قرني، ثمّ الّذين يلونهم»                                                                                              |
| « ذاك أخي عليّ بن أبي طالب » (أبو سعيد الخدري) ٤١٤                                                                               |
| « ذاك والَّذي لا إله إلَّا هو » ( ابن مسعود )                                                                                    |
| «ذكر عليّ عبادة» (عائشة)«ذكر عليّ عبادة»                                                                                         |
| «رحم الله عليّاً، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار» (عليّ النَّالِي النَّالِي اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار»                        |
| «زوَّجْتُكِ _ يا بنيّة _ أعظمَ الناس حلماً » (أنس) ١٤٠٤                                                                          |
| «سألت ربّي أن يجعلها أذن عليّ» (ابن عباس)                                                                                        |
| «سألت الله أن يجعلها أُذنك، يا عليّ » (أنس)                                                                                      |
| «سألت الله أن يجعلها أُذنك يا عليّ » (بريدة)                                                                                     |
| «سألت الله أن يجعلها أذنك، ففعل» (عليّ الطِّلِهِ)                                                                                |
| «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (عبدالله بن معقل) ٥٤                                                                               |
| «ستكون من بعدي فتنة، فإذاكان ذلك» (أبو ليلى الغفاري) ٢٩٦                                                                         |
| «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» (أبو سعيد) ١٦٩                                                                       |
| «شجرة أنا أصلها، وعليّ فرعها» (عليّ طلطِّلا)«شجرة أنا أصلها، وعليّ فرعها»                                                        |
| «عُدْ عمران بن الحصين؛ فإنّه مريض» (جابر بن عبدالله) ٤٣١                                                                         |

| 170 | «عسى احدكم ان يكذبني، وهو متّكئ» ( جابر ) و ( ابو سعيد )                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| YAY | «عليّ أمير البررة، وقاتل الفجرة» (حذيفة بن اليمان)                        |
| Y90 | «عليّ أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني يوم القيامة » ( أبو ذرّ )         |
| ٣٧٨ | «عليّ باب علمي، ومبيّن لأمّتي» (أبو ذرّ)                                  |
| 101 | «عليّ بن أبي طالب باب حطّة» ( ابن عبّاس )                                 |
| ١٢٩ | «عليّ طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي» (حذيفة)                                |
| ٣٧٢ | «عليّ عيبة علمي» ( ابن عبّاس )                                            |
| ١٠٢ | «عليّ قسيم النار ؛ يُدخِل أولياءَه الجنّةَ وأعداءَه النارَ » (أبو ذرّ ) . |
| 1.7 | «عليّ قسيم النار» (حذيفة)«                                                |
| ۲۸۱ | «عليّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ حيث كان» (سعد)                             |
| ۲۸۳ | «عليّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ » (أُمّ سلمة )                             |
| ۲۸۳ | «عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ » (أمّ سلمة )                            |
| ٠٦  | «عليّ منّي، ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به بعدي» (أبو ذرّ)                     |
| ٦٥( | « عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبي طالب » ( أنس بن مالك                 |
| Y09 | «عهد إلى النبيّ عَلَيْظِهُ أن أُقاتل الناكثين و» (عليّ طليُّلًا )         |
| ٤٠٥ | « قسمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأُعطي عليّ » ( ابن مسعود )                    |
| ٤١٠ | « قل ربّي الله ، ثمّ استقم » ( عليّ النَّلِدِ )                           |
| ١٠٨ | «قم، ما ألوم الناس يسمّونك أبا تراب» (عليّ عليُّ إ)                       |
| 198 | «كأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي تارك فيكم الثقلين» (زيد بن أرقم                |
|     | «كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك » (أنس)                                    |
|     | «كذب_يا عليّ _من زعم أنّه يحبّني ويبغضك» (جابر)                           |
|     | «كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغض هذا» (عليّ طلِّلِا )                        |
|     | «كنّا معشر الأنصار نبور أولادنا بحبّهم عليّا» (أبو سعيد)                  |
| ٧٠  | «كنا نعرف المنافقين ببغض على بن أبي طالب» (جابر)                          |

| <b>YY</b>  | «كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْظِيَّةُ» ( ابن عبّاس ) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Yo         | «لا تسبّوا أحداً من أصحابي» (أبو سعيد)                              |
| ٠٦         | « لا تلعن الريح » ( عبد الله بن عبّاس )                             |
| ٦٣         | « لا يبغض عليّاً إلّا منافق أو فاسق أو صاحب دنيا » ( أبو سعيد )     |
| ٥٩         | «لا يبغض عليّاً مؤمن، ولا يحبّه منافق» (أُمّ سلمة)                  |
| <b>o</b> • | «لا يحبّ أبا بكر وعمر إلّا مؤمن» (جابر)                             |
| ٠ ٢٢       | « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » (عمران بن الحصين )    |
| ٦٣         | « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » ( ابن عبّاس )         |
|            | «لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً» (أبو هريرة)                       |
| 77         | «لا يدخل النار أحد ممّن بايع تحت الشجرة» (جابر)                     |
| 00         | «لا يكون المؤمن لعّاناً» ( ابن عمر )                                |
| 00         | «لايكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» (أبو الدّرداء)       |
| ١٢٨        | « لتنتهنّ أولابعث إليكم رجلاً كنفسي » (عليّ الطِّلِا )              |
| YV0        | «لن تنتهوا_معشر قريش_حتى يبعث الله» (عليّ الطِّلِا )                |
| ٩٠         | «لك في هذا المسجد ما لي، وعليك فيها ما عليّ» ( ابن عمر )            |
| ۸٧         | «لمّا خلق الله عزّوجلّ الخلق اختار العرب» ( ابن عمر )               |
| ٣٢١        | «لو أنّ عبداً عبدالله، مثل ما أقام نوح » (حسين النِّلِا )           |
| ١٧١        | «لولا أنت يا علي ما عُرف المؤمنون من بعدي» (عليّ عليِّه إ)          |
| 00         | «ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللعّان ولا الفاحش » ( ابن مسعود )        |
| <b>۲۷۳</b> | «ليضربنكم رجل على تأويل القرآن» (عبد الرّحمن بن بشير)               |
| 770        | «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء ذا لهجة » (أبو ذرّ)             |
| ١٣٥        | «ما بال أقوام ينتقصون عليّاً؟» (بريدة)                              |
| 799        | «ما خُيِّرَ عمّار بين أمرين إلّا اختار أرشدهما» (عن عائشة)          |
| ٧١         | «ماكنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم الله ورسوله» (أبو ذر)          |

| ابو سعید) ۲۷ | رماكنًا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلِيْرِاللهُ إلا ببغضهم عليًّا » ( |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠           | (ماكنّا نعرف المنافقين إلّا ببغضهم عليّاً» (جابر بن عبدالله)                 |
| ٧٢           | «ماكنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْجِالله » ( ابن مسعود )        |
| 110          | «ما لكم وما لي؟! من آذي عليّاً فقد آذاني » (سعد بن أبي وقاص).                |
| Y00          | «ما لهم ولعمّار! يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار» ( مجاهد )             |
| ٤١٩          | «مثل عليّ فيكم كمثل الكعبة المستورة» (أبو ذرّ)                               |
| ٩١           | «محبّك محبّي، ومبغضك مبغضي» (سلمان)                                          |
| ۸٤           |                                                                              |
| ٣١٨          | «من أحبّ أن يركب سفينة النجاة» (عليّ الطِّلاِّ)                              |
| ٣٢٠          | "<br>«من أحبّ أن يحيا حياتي، ويموت مماتي» (حسين الخِلِا)                     |
| 90           | « من أحبّ عليّاً حياتي وبعد موتي » ( زيد بن أرقم )                           |
| ۸٣           | «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني» (سلمان)«                                         |
| ۸۸           | «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني » (عمرو بن شاس)                                   |
| ١١٨          | «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني» (بريدة)                                          |
|              | «من أحبّني فليحبّ عليّاً» (ابن مسعود)                                        |
| 118          | «من آذي عليّاً فقد آذاني» (عمرو بن شاس)                                      |
| 110          | «من آذي علياً فقد آذاني» (سعد)                                               |
| <b>\\ \</b>  | «من آذي علياً فقد آذاني» ( ابن الحنفية )                                     |
| ١١٨          | «من آذاك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله » ( جابر )                        |
| \\V          | «من آذى شعرة منك فقد آذاني» (عليّ عليُّلًا)                                  |
| ٤٠٨          | «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» ( ابن عبّاس )                              |
| ٤٠٩          | «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» (أبو سعيد الخدري)                          |
|              | «من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلّا بعداً »        |
| Λο           | «من أطاع عليّاً فقد أطاعني» (يعلى بن مرّة)                                   |

| 177            | «من أطاعني فقد أطاع الله » ( أبو ذر )                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 170            | «من بلغه عنّي حديث، فكذّب به، فقد كذّب ثلاثة» (جابر)               |
| ۸۹             | «من زعم أنّه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليّاً» (ابن مسعود)       |
| ١٤٧            | «من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله » (أنس)                             |
| ١٢٣            | «من سبّ عليّاً فقد سبّني » ( ابن عبّاس )                           |
| 171            | «من سبّ عليّاً فقد سبّني» (أم سلمة)»                               |
| ٣١٧            | «من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي» (ابن عبّاس)                   |
| ٣١٨            | «من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي» (أبو ذرّ)                     |
| ٤٠٨            | «من سرّه أن ينظر إلى آدم في علمه» (أبو الحمراء)                    |
| ١٣٤            | «من فارق عليّاً فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله » ( ابن عمر ) |
| ١٣٤            | «من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني » (أبو ذر)          |
| <b>778 377</b> | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (أبو أيوب)                              |
| 771            | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (أبو ذؤيب)                              |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (ابو سعيد)                              |
| Y • 0          | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (أبو هريرة)                             |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه » (ابن عباس)                             |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (انس)                                   |
| ۲۰۱            | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (البراء)                                |
| ۲۲۱            | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (بريدة)                                 |
| <b>۲۱۳</b>     | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (جابر بن عبدالله)                       |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (زيد بن أرقم)                           |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (سعد)                                   |
|                | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (سمرة بن جندب)                          |
| ۱۷۵            | ( ) =   =   =   =   =   =   =   =   =   =                          |

| 11 \           | «من كنت مولاه فعليّ مولاه» (عمّار بن ياسر)              |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 779            | «من كنت مولاه فهذا مولاه» (عمارة)                       |
| YYY (2         | « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ( عمر ) و( ابنه عبد الله   |
| عاوية بن حيدة) | « من مات وفي قلبه بغض لعليّ فليمت يهوديّاً » ( م        |
| 1.9(變          | « من مات وهو يبغضك ففي ميتة جاهليّة » (عليّ ا           |
| ر أرقم) ٢١٤    | «من يريد أن يحيا حياتي ، ويموت موتي » ( زيد بر·         |
| ٤٢٢            | «النظر إلى وجه عليّ عبادة» (ابن مسعود)                  |
| ٤٢٦            | «النظر إلى وجه عليّ عبادة » (أبو بكر)                   |
| ٤٣٣            | «النظر إلى وجه عليّ عبادة» (أبو هريرة)                  |
| ٤٣٤            | «النظر إلى وجه عليّ عبادة» (أنس بن مالك)                |
| ٤٣٠            | «النظر إلى وجه عليّ عبادة» (معاذ بن جبل)                |
| ٤٢٤            | «النظر إلى عليّ عبادة» (عمران بن حصين)                  |
| ٤٣١            | « النظر إلى عليّ عبادة » (جابر بن عبدالله)              |
| ٤٣٥            | « النظر إلى عليّ عبادة » ( ابن عبّاس )                  |
| ٤٣٤            | « النظر إلى عليّ عبادة » ( ثوبان )                      |
| ٤٢٨            | « النظر إلى عليّ عبادة » ( عائشة )                      |
|                | « النظر إلى عليّ عبادة » (عثمان)                        |
|                | «النظر إلى عليّ عبادة» (واثلة بن الأسقع)                |
|                | «نعيت إليّ نفسي ، يا ابن مسعود» ( ابن مسعود )           |
|                | «هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة» ( جابر بن عبد الله      |
|                | « هذا أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني » ( ابن ع       |
|                | «هذا وليّي وأنا وليّه، اللّهمّ وال من والاه» ( ابن مس   |
|                | « والَّذي نفسي بيده! إنّ فيكم لرجلاً » (أبو ذرّ)        |
| 77             | « والَّذِي نفسي بيده ، لا يحتِّك الَّا مؤمن » (عمران يا |

| ٥٤         | «ومن لعن مؤمناً فهو كقتله» ( ثابت بن الضحّاك )                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Y00        | «ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية» (أبو سعيد)                           |
| Y0£        | «يا أبا رافع ، سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّاً » ( أبو رافع )           |
| ٤٢٥        | «يا أبا الطفيل، لو أنّي ضربت أنف المؤمن» (عليّ عليِّ إ)               |
| 777        | «يا أبا نجيد، إنّي لايس لك من علّتك» (عمران بن حصين)                  |
| <b>TTV</b> | «يا أُمّ سلمة هذا والله قاتل الناكثين و » ( ابن مسعود )               |
| <b>TTV</b> | «يا أنس، اسكب لي وضوءاً» ( أنس )                                      |
| 770        | «يا أيّها الناس، إنّ الله أمرني بأمر » (حذيفة بن اليمان)              |
| Y\A        | «يا أيّها الناس إني قد نبّأني اللطيف الخبير » (حذيفة بن أسيد)         |
| ٦٤         | «يا أيّها الناس! قدِّموا قريشاً، ولا تقدموها» (عبدالله بن حنطب)       |
| ۲۲۸        | «يا ربّ إن قومي قريبو عهد بالجاهليّة» (الباقر عليَّهِ)                |
| ٣٢٢        | «يا عبدالله، أتاني ملك» (عبدالله بن مسعود)                            |
| \\\\       | «يا عبد الرّحمن، أنتم أصحابي، وعليّ منّي» ( ابن عبّاس )               |
| ٣٤٣        | «يا عليّ، أنا مدينة العلم وأنت الباب» (عليّ الطُّلِّ )                |
| ٧٩         | «يا عليّ، أنت سيّد في الدّنيا، سيّد في الآخرة» (ابن عبّاس)            |
| ١٠١        | «يا عليّ، أنت قسيم الجنّة والنار يوم القيامة»                         |
| ٤٠١        | «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أقصيك » ( ابن عبّاس )          |
| ٣٩٨        | «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك (بريدة)                 |
| ٤٠٢        | «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أُدنيك ولا أُقصيك » (وهب)                 |
| ٣٩٥        | « يا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أُدنيك وأُعلّمك لتعي » ( عليّ طلِّه ﴿ ) |
| ١٣٣        | «يا عليّ، من فارقني فقد فارق الله » (أبو ذرّ)                         |
| Y01        | «يا علي، ستقاتلك الفئة الباغية، وأنت على الحقّ » (عمّار)              |
| ٩٣         | «يا عليّ، طوبي لمن أحبّك و صدّق فيك » (عمّار بن ياسر)                 |
| ۸۹         | «يا عليّ، كذب من زعم أنّه يحبّني » ( الصلصال بن الدلهمس )             |

#### ٤٦٠ / خلاصة ميزان الحق

| «يا عليّ، لا يبغضك من النّساء إلّا السّلقلق» (ابن عبّاس) ٤٨                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «يا عليّ، لا يبغضك من الرّجال إلّا منافق» (عليّ عليُّلاٍّ)٧                          |
| «يا عليّ، لولا أن تقول طائفة من أُمّتي فيك» (جابر بن عبدالله)                        |
| «يا عليّ، من زعم أنّه يحبّني ويبغضك فقد كذب» (أنس)                                   |
| «يا عمّار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟» (أبو سعيد) ٢٥٥                            |
| «يا عمّار، تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع الحقّ» (أبو أيّوب) ٢٥٢                |
| «يا عمّار، إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً» (عمّار) و (أبو أيّوب) عليّاً قد سلك وادياً» |
| «يا عمرو، أما والله لقد آذيتني!» (عمرو بن شاس)١١٣                                    |
| «يا معاشر المسلمين، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة » ( أبو بكر )، ١٦٩                   |
| «يا معشر قريش! والله ليبعثن الله عليكم رجلاً منكم ». (عليّ ) ٢٧٤                     |
| «يكون بين الناس فرقة واختلاف» (كعب بن عجرة)                                          |
|                                                                                      |

\* \* \*

### فهرس الأشعار

إذا في مجلس ذكروا عليّاً وسيبطيه وفياطمة الزكيّة فأجرى بعضهم ذكرى سواهم فأبيقن أنسه لسلقلقية وقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيّة برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حبّ الفاطميّة على آل الرّسول صلاة ربّى ولعنته لتلك الجاهليّة (الإمام الشافعي ..... الله الشافعي .... الله الشافعي الشافعي الشافعي المسافعي المسافع \* \* \* صلّى الإله على قبر تضمّنه نور فأصبح فيه العدل مدفونا مَنْ حالف العدل والإيمان مقترنا فصار بالعدل والإيـمان مـقرونا (الزرقاء .....) الزرقاء .... \* \* \* 

وصيى المصطفى حقّا إمام الإنس والجنّة

(الإمام الشافعي ..... (الإمام الشافعي ....

#### ٤٦٢ / خلاصة ميزان الحق

| بخم واسمع بالرسول مناديا        | بسناديهم يسوم الغسدير نسبيهم      |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا  | قول فمن مولاكم ووليّكم            |
| ولن تجدنٌ منّا لك اليوم عـاصيا  | لهك مــــولانا وأنت وليّــــنا    |
| وكن للّذي عـادي عـليّاً مـعاديا | هــناك دعــا اللّــهمّ وال وليّـه |
| رضيتك من بعدي إماماً وهـاديا    | نــقال له قــم يـا عـليّ فـإنّني  |
| (۲۱۶                            | حسان بن ثابت                      |
|                                 |                                   |

\* \* \*

#### فهرس المصادر

١ \_ القرآن الكريم.

٢ ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، ت: ٨٤٠ه.، بتحقيق أبي عبد الرّحمن وأبي إسحاق وعادل بن سعد والسيّد محمود بن إسماعيل، ط: الأولى: ١٤١٩ه. ه. ١٩٩٨م، مكتبة الرشد، الرياض.

٣\_إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة، لعبد العزيز بن محمّد الصدّيق الغماري، مطبعة دار التأليف.

۴\_الأحاديث المختارة، لأبي عبدالله عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، ( ۵۶۷\_ ۶۴۳ ه.)، بتحقيق عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، ط: الأولى: ۱۴۱۰ ه.، مكتبة النهضة الحديثة، مكّة المكرّمة، (مج: الألفيّة).

۵-الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( ٣٨۴- ۴٥٠ هـ.)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٤ ـ الأدب المفرد، لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فضل الله الصمد لفضل الله الجيلاني، سنة: ١٤١۶ هـ. ١٩٩٥ م، مكتبة دار الاستقامة.

٧ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، لمحمّد بن عليّ بن محمّد الشوكاني، ت: ١٢٥٥ هـ.، ط: الأولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٨ ـ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،

مطبعة دار التأليف.

9 \_ أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، ت: ۴۶۸، انتشارات الرّضى، مطبعة أمير قم، سنة: ۱۳۶۲ه. ش.

١٠ \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البرّ القرطبي، ت: ۴۶۳ ط: الأولى: ١٤١٥، هـ. ١٩٩٥ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

١١ \_أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الشيباني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٢ \_ الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، ت: ٨٥٢، ط: الأولى: ١٤٥ هـ. ١٩٩٥ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٣ \_ أصول السّرخسي، لأبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت: ۴٩٠ هـ.، دار قهرمان للنشر والتوزيع، استانبول، تركيا، ط: ١٩٨٢ م.

۱۴\_ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، لعليّ بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا، ت: ۴۷۵ هـ.، ط: الأولى: ۱۴۱۱ هـ. ۱۹۹۰ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٥ ـ الأمالي، لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، ( ٣٨٥ ـ ٣٤٠ ه.)، ط: الأولى: ١٤١٢ ه.، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قم، إيران.

١٤ ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، لأسد حيدر ، من منشورات مكتبة الصدر ، ط : الثالثة :١٤١١ هـ ، تهران ، إيران .

١٧ \_ الإمامة وأهل البيت المُهَلِيُّ ، لمحمّد بيومي مهران ، دار نهضة العربية ، ط : ١٩٩٥ م ، بيروت ، لبنان . ١٨ \_ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء ؛ مالك والشافعي وأبي حنيفة ، لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ النمري القرطبي ، ت : ۴۶۳ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٩ ـ أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ت: ٢٧٩ هـ.، ط: الأولى: ١۴١٧ هـ. ١٩ . ١٩٩٠ م. دار الفكر بيروت، لبنان.

٠٠ ــ الإيمان، لمحمّد بن إسحاق بن يحيى بن مندة (٣١٠ ـ ٣٩٥هـ.)، بتحقيق الدكتور عليّ بن محمّد بن ناصر الفقيمي، ط: الثالثة: ١٩٨٧هـ. ١٩٨٧م، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٢١ ـ البحر الزّخار المعروف بمسند البزّار ، لأبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي البزّار ،

ت: ٢٩٢، بتحقيق الدكتور محفوظ الرّحمن زين الله، ط: الأولى: ١۴٠٩ هـ. ١٩٨٨ م، مـؤسّسة علوم القرآن، بيروت لبنان.

٢٢ \_ البداية والنهاية، لإسماعيل بن كثير الشامي، ت: ٧٧٢ هـ. مؤسّسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

٢٣ ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لنور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، ت: ٨٠٧ ه.، بتحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد محمّد السعدني، دار الطلائع، القاهرة، مصر.

٢٤ ـ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف
 بابن شاهين ( ٢٩٧ ـ ٣٨٥ ه.)، بتحقيق وتعليق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط: الأولى:
 ١٤٠۶ ه. ١٩٨۶ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٥ ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذّابين، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، ت: ٣٨٥ ه.، بتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمّد أحمد القشقري، ط: الأولى: ١٩٨٩ ه. ١٩٨٩ م.

۲۶ ـ تاریخ أصبهان، (ذكر أخبار أصبهان)، لأحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني،
 ۳۶ هـ. بتحقیق سید كسروي حسن، ط: الأولى: ۱۴۱۰ هـ. ۱۹۹۰م، دار الكتب العلمیة، بیروت.

۲۷\_تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ( ۲۲۴\_ ۳۱۰هـ)، ط: الثانية: ١٤٠٨ هـ. ١٩٨٨ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٢٨ ـ تاريخ بغداد،أو (مدينة السلام)، لأحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي، ت: ۴۶٣هـ.،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٢٩ ـ تاريخ الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي ( ١٨٢ ـ ٢٤١ ه.)، بترتيب الهيثمي، وتضمينات العسقلاني، وتوثيق وتخريج وتعليق الدكتور عبد المعطي قلعجي، ط: الأولى:
 ١٤٠٥ ه. ١٩٨٤ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٠ ـ تاريخ جرجان، لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي الجرجاني، ت: ٢٧ هـ.، ط: الرابعة: ١۴٠٧ هـ ١٩٨٧ م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

٣١ ـ التاريخ الكبير ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، ت: ٢٥٤، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٣٢ \_ تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي المعروف بابن عساكر ( ٢٩٩ ـ ٥٧١ هـ.) دار الفكر، سنة: ١٤١٥ هـ. ١٩٩۶ م، بيروت، لبنان.

٣٣ ـ تالي تلخيص المتشابه، لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٠ ـ ٣٣ ـ ٢١ هـ)، بتعليق وتخريج أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وأبي حذيفة أحمد الشقيرات، ط: الأولى: ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، دار الصميعي، الرياض.

٣۴\_ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العلاء محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، ت: ١٣٥٣ ه.، دار الفكر، بيروت.

٣٥ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرّحمن ابن يوسف المزّي، ت: ٧٤٢ ه.، معجم مفهر س لمسانيد الصحابة والرواة عنهم، وموسوعة علمية لجميع أحاديث الكتب الستّة الصحاح، مع النكت الظراف على الأطراف، للحافظ العسقلاني، بتحقيق عبد الصمد شرف الدين، ط: الثانية: ١٩٨٣ ه. ١٩٨٣م، المكتب الإسلامي، بيروت.

٣٤ ـ التدوين في أخبار قزوين، لعبد الكريم بن محمّد الرافعي القـزويني، تـحقيق عـزيز الله العطاردي، سنة: ١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، (مج: الألفيّة).

٣٧ ـ تذكرة الحفّاظ، لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٣٨ ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لزكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القويّ المنذري، ( ٥٨١ ـ ٥٥٤ه.)، بتحقيق و تعليق جماعة من المحقّقين، ط: الثانية: ١٤١٧ ه. ١٩٩۶ م، دار الكلم الطيّب، دار ابن كثير، بيروت.

٣٩ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني ( ٧٧٣ ـ ٣٥ ـ ٣٩ م، دار الكتب العلمية، بيروت. ٨٥٢ هـ.)، بعناية أيمن صالح شعبان، ط: الأولى: ١٤١۶ هـ. ١٩٩٥ م، دار الكتب العلمية، بيروت. وبتحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحقّ، دار البشائر الإسلامية، ط: الأولى: ١٤١۶ هـ. ١٩٩٩ م، بيروت، لبنان.

۴۰ ـ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله عَلَيْ الله والصحابة والتابعين، لعبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس الرازي بن أبي حاتم، ت: ٣٢٧ه.، ط: الأولى: ١٤١٧ه. ١٩٩٧م، مكتبة نذار مصطفى الباز، مكّة المكرّمة.

۴۱ \_ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشامي، ت: ٧٧۴هـ.، ط: الثانية: ١٤٠٧هـ هـ. ١٤٠٧هـ م، دار المعرفة، بيروت.

۴۲\_ تقريب التهذيب، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني ( ۷۷۳\_ ۸۵۲ه.)، بعناية عادل مرشد، ط: الأولى: ۱۴۱۶هـ ۱۹۹۶م، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان.

۴۳\_تلخيص العلل المتناهية ، لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت : ٧۴٨ ه. بدراسة و تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمّد ، ط : الأولى : ١٤١٩ ه. ١٩٩٨ م ، مكتبة الرشد ، الرياض .

۴۴\_تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي ( ٣٩٢\_٣٤ه.)، بتحقيق سكينة الشهابي، ط: الأولى: ١٩٨٥ م، دار طلاس، دمشق.

٤٥ ـ تلخيص المستدرك، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨ ه.، مطبوع في ذيـل المستدرك للحاكم.

۴۶\_تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن عراق الكناني ( ٩٠٧ ـ ٩٤٣ هـ. )، ط: الأولى: ١٣٩٩ هـ. ١٩٧٩ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

۴۷\_تهذيب الآثار ، لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ، ( ۲۲۴\_ ۳۱۰ه.) ، المؤسّسة السعوديّة بمصر ، القاهرة .

۴۸\_تهذيب التهذيب، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، ت: ۸۵۲هـ.، ط: الأولى: ۱۴۱۵هـ. ۹۴ هـ. ۱۴۱۵ م. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

۴۹ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجّاج يوسف المزّي، ( ۶۵۴ ـ ۷۴۲ ه.)، وبهامشه نيل الوطر من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، بتحقيق الشيخ أحمد عليّ عبيد وحسن أحمد آغا، ط: ۱۴۱۴ ه. ۱۹۹۴ م، دار الفكر، بيروت.

وبتحقيق الدكتور بشّار عوّاد، ط: الأولى: ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان. ٥٠ ـ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرّواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين محمّد ابن عبدالله بن محمّد القيسي الدمشقي، بتحقيق وتعليق محمّد نعيم العرقسوسي، ط: الثانية: ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

۵۱\_جامع البيان عن تأويل القرآن، لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ( ۲۲۴\_ ۳۱۰هـ)، ط: سنة : ۱۴۰۸ هـ ۱۹۸۸ م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

٥٢ - جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ، ت: ۴۶۳ هـ. بتحقيق أبي الأشبال الزهيري، ط: الثانية: ١۴١۶ هـ. ١٩٩۶ م، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.

٥٣ الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، لجلال الدّين عبد الرّحمن السيوطي ، ت : ٩١١ هـ ، ط : دمشق . ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر . ودار الكتب العلمية ، بيروت .

۵۴\_الجامع في الجرح والتعديل لأقوال جماعة من أئمّة الحديث، جمعه ورتّبه السيّد أبو المعاطي النوري وأحمد عبد الرزّاق عيد وحسن عبد المنعم شلبي ومحمود محمّد خليل الصعيدي، ط: الأولى: ١٤١٢ هـ. ١٩٩٢ م، عالم الكتب، بيروت.

۵۵ الجرح والتعديل، لأبي محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن منذر التميمي الحنظلي الرازي، ت: ٣٢٧ه.، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

26 الجمع بين رجال الصحيحين؛ البخاري ومسلم وكتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني، لمحمّد بن طاهر بن عليّ المقدسي المعروف بابن القيسراني، (۴۴۸ ـ ۵۰۷ ه.) ط: الثانية: ۱۴۰۵ ه.، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٥٧ ـ جواهر العقدين في فضل الشرفين ؛ شرف العلم الجلي والنسب النبويّ ، لنور الدّين عليّ بن عبد الله السمهودي ، ت: ٩١١ هـ ، ط: الأولى : ١٤١٥ هـ ٩٩٥ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

۵۸ حدیث علیّ بن حجر السعدی عن إسماعیل بن جعفر المدنی، ت: ۱۸۰، دراسة و تحقیق عمر بن رفود بن رفید السفیانی، ط: الأولى: ۱۴۱۸ هـ. ۱۹۹۸ م، مكتبة الرشد، الریاض.

٥٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ت: ٣٣٠ هـ.، ط: الخامسة: ١٤٠٧ هـ. ١٩٨٧ م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

9- الدرر اللوامع في زوائد الجامع الأزهر على جمع الجوامع ، للحافظ السيوطي وعبد الرؤوف المناوي ، صنعة أحمد عبد الجواد ، تقديم ودراسة علي حسن عليّ عبد الحميد ، ط : الأولى ، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م ، دار الجيل ، بيروت .

٤١ ــ الدّر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدّين عبد الرّحمن السيوطي، ت: ٩١١ هـ.، دار

الفكر، بيروت، لبنان.

۶۲\_الدعوات الكبيرة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ( ۳۸۴\_۴۵۸ ه.) ، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر ، ط : الأولى : ۱۴۰۹ ه. ۱۹۸۹ م ، الكويت .

۶۳\_دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ( ۳۸۴\_ ۴۵۸ ه. ) ، ط: الأولى : ۱۴۰۵ ه. ۱۹۸۵ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۶۴\_ديوان الضعفاء والمتروكين، لشمس الدين بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي ( ۶۷۳\_ ۸۷۸هـ.)، ط: الأولى: ۱۴۰۸هـ ۱۹۸۸م، دار القلم، بيروت، لبنان.

274 الذرّية الطاهرة، لأبي بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازي الدولابي ( ٢٢۴ ـ ٢٦٠ ه.)، بتحقيق السيّد محمّد جواد الحسيني الجلالي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين، قمّ، إيران.

۶۶ ـ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثّق، لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨ه.، ط:الأولى: ١۴٠۶ه. ع. ١٩٨۶م، مكتبة المنار، الأردن.

۶۷ ـ رجال صحيح البخاري ( الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه )، لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي ( ٣٢٣ ـ ٣٩٨ ه. )، بتحقيق عبدالله الليثي، ط: الأولى: ١٤٠٧ ه. ١٩٨٧ م، دار المعرفة، بيروت.

۶۸ رجال صحيح مسلم، لأبي بكر أحمد بن عليّ بن منجوية الأصفهاني، بـتحقيق عـبدالله
 الليثي، ط: الأولى: ١۴٠٧ هـ. ١٩٨٧ م، دار المعرفة، بيروت.

۶۹ - الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردّهم، لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت:۷۴۸ه.، ط: الأولى: ۱۴۱۲هـ. ۱۹۹۲م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

٧٠ الرياض النضرة في مناقب العشرة ، لأبي جعفر أحمد بن عبدالله الشهير بالمحبّ الطبري ،
 بعناية وتخريج عبد المجيد طعمة حلبي ، ط : الأولى : ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م ، دار المعرفة ، بيروت .

٧١ ــ زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة ، لأبي العبّاس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن إسماعيل الكناني البوصيري الشافعي ، ت : ٨٤٠ هـ. ط : الأولى : ١٩١٢ هـ ١٩٩٣ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

٧٢ ـ سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد، لمحمّد بن يوسف الصالحي الشامي، ت: ط: الأولى: ١٤١٤ هـ ١٩٩۶ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٧٣ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض: ١٤١٥ هـ. ١٩٩٥ م.

٧٢ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّىء في الأمّة، للألباني أيضا، ط:
 الأولى: ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، مكتبة المعارف، الرياض.

٧٥ ـ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكّي، ت: ١١١١ ه.، بتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمّد معوّض، ط: الأولى: ١٤١٩ ه. ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٧ ـ سنن ابن ماجة ، لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني بن ماجة ، ( ٢٠٧ ـ ٢٧٥ ه.) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٧٧ ـ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ( ٢٠٢ ـ ٢٧٥ ه.)، ط: الأولى: ٩٠٠ هـ. ١٩٨٨ م، بيروت، لبنان.

٧٨ ـ سنن الترمذي (الجامع الكبير)، لأبي عيسى محمّد بن عيسى الترمذي، بتحقيق وتعليق وتخريج الدكتور بشّار عوّاد معروف، ط: الثانية: ١٩٩٨م، دار الغرب الإسلامي، بيروت. لبنان.

٧٩ ـ سنن الدارمي، لأبي محمّد عبدالله بن بهرام الدارمي، ت: ٢٥٥ هـ.، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٨٠ السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن حسين بن عليّ البيهقي، ت : ۴۵۸ ه. ، وبهامشه الجوهر النقيّ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

۱۸- السنن الكبرى، لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت: ٣٠٣ه.، بتحقيق الدكتور عبد الغفّار سليمان البنداري، وسيّد كسروي حسن، ط: الأولى: ١٤١١ ه. ١٩٩١م، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان.

٨٢ ـ سنن النسائي، لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت: ٣٠٣ ه.، دار الفكر، بيروت، لبنان.

٨٣ ـ سير أعلام النبلاء، لمحمّد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨ ه.، ط: الأولى: ١٤١٧ ه.

٨٠ ـ شرح السنّة، لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي، ( ٣٣٤ ـ ٥١٥ ه.)، بتحقيق سعيد اللحّام، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ ه. ١٩٩٢م.

٨٥ ـ شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد المعتزلي ، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم ، ط: الثانية : ١٣٨٥ هـ ١٩٤٥ م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

٨٤ الشريعة، لأبي بكر محمّد بن الحسين الآجري، ت: ٣٤٠ هـ.، بتحقيق الوليد بن محمّد بن سيف النصر، ط: الأولى: ١٤١٧ هـ. ١٩٩٤م، مؤسّسة القرطبة، مكّة المكرّمة.

٨٧\_شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن حسين بن عليّ البيهقي، ( ٣٨۴\_ ٤٥٨ ه.)، ط: الأولى: ١٤١٠ هـ. ١٩٩٠ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٨٨ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت المَيَلِا لله بن عبدالله بن عبدالله بن أحمد الحنفي النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني، من أعلام القرن الخامس الهجري، بتحقيق محمّد باقر المحمودي، ط: الأولى: ١٣٩٣ ه. ١٩٧۴م، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.

٨٩ ـ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان علاء الدين عليّ بن بلبان الفارسي، بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ط: الثالثة: ١٤١٨ هـ.، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان.

٩٠ ـ صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمّد بـن إسـماعيل البـخاري ( ١٩٢ ـ ٢٥۶ هـ.)، ط: الأولى: ١٩٠٠ هـ.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

٩١ \_ صحيح الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري، اختيار وتحقيق محمّد ناصر الدين الألباني، ط: الثانية: ١۴٠۶ هـ. ١٩٨۶ م، المكتب الإسلامي، بيروت.

٩٢ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، لمحمّد ناصر الدّين الألبـاني، ط: الثـالثة: ١۴٠٨ هـ. ١٩٨٨ م، المكتب الإسلامي.

٩٣ \_ صحيح سنن ابن ماجة ، لمحمّد ناصر الدّين الألباني ، ط : الأولى : ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، مكتبة المعارف ، الرياض .

- ٩٤ ـ صحيح سنن النسائي، لمحمّد ناصر الدّين الألباني، ط: الأولى: ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م، مكتبة المعارف، الرياض.
- 90 ـ صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ( ٢٠٢ ـ ٢٤١ ه.)، ط: الأولى: ١٤١٢ هـ. ١٩٩٢ م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- 98\_الصواعق المحرقة في الردّعلى أهل البدع والزندقة ، مطبوع مع تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ، كلاهما لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي ( ١٩٩٩ الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ، كلاهما لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي ( ١٩٩٩ هـ ٩٧۴ هـ ) ، ط: الثانية : ١٣٨٥ هـ ١٩٤٥ م ، مكتبة القاهرة ، مصر .
- ٩٧ \_ الضعفاء، لأحمد بن عبدالله بن أحمد أبي نعيم الأصبهاني ( ٣٣٧ \_ ٣٣٠ ه.)، بـتحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة، ط: الأولى: ١۴٠٥ ه. ١٩٨۴ م، (مج الألفيّة).
- ٩٨ \_ الضعفاء الكبير ، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلي المكّي ، بتحقيق الدكتور
   عبد المعطى أمين قلعجي ، ط : الثانية : ١٤١٨ هـ. ١٩٩٨ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- 99\_الضعفاء والمتروكون، لأبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد بن الجوزي، بتحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، ط: الأولى: ١۴٠۶ه. ١٩٨۶م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۰۰ \_ الضعفاء والمتروكون، لأحمد بن شعيب النسائي، ت: ٣٠٣ ه.، بتحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت، ط: الثانية: ١۴٠٧ ه. ١٩٨٧ م، مؤسّسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ١٠١ ـ الضعفاء والمتروكون، لعليّ بن عمر الدارقطني البغدادي، دراسة وتحقيق موفّق بن عبدالله ابن عبد الله المعارف، الرياض.
- ۱۰۲ ـ الضعفاء والمتروكون (الضعفاء الصغير) لمحمّد بن إسماعيل البخاري، ت: ۲۵۶ هـ.، بتحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، ط: الأولى: ۱۴۰۶ هـ. ۱۹۸۶م.
- ١٠٣ ـ طبقات الشافعيّة، لأحمد بن محمّد بن عمر بن محمّد تقي الدّين ابن القاضي شهبة الدمشقي، بتصحيح وتعليق الدّكتور عبد العليم خان، ط: الأولى: ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند.
- ١٠۴ علماء الحديث، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، ت: ٧٤۴ه.،
   بتحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، ط: الثانية: ١٤١٧ هـ. ١٩٩۶ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان.

- ۱۰۵ ـ الطبقات الكبرى، لمحمّد بن سعد، ت: ٢٣٠ هـ.، بتحقيق سهيل كيالي، ط: الأولى: ١۴١۴ هـ. ١٩٩٢ م. دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ١٠۶ ـ عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي، لابن العربي المالكي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ۱۰۷ ـ العقد الثمين في إثبات وصاية أميرالمؤمنين، لمحمد بن عليّ الشوكاني، بتحقيق وتخريج أبي هارون عيسي بن يحيى بن معافي شريف، مكتبة الصحابة، جدّة.
- ١٠٨ ـ علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي، وبتحقيق وتعليق السيّد صبحي السامرّائي والسيّد أبي المعاطي النوري ومحمود محمّد خليل الصعيدي، ط: الأولى: ١٤٠٩ ه. ١٩٨٩ م، عالم الكتب، بيروت.
- ۱۰۹ \_ علل الحديث، لأبي محمّد عبد الرحمن الرازي، (۲۴۰ \_ ۳۲۷ هـ.)، ط سنة: ۱۴۰۵ هـ. ١٩٨٥ م. دار المعرفة، بيروت.
- 110-العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، ( 20-20ه.) ، قدّم له وضبطه الشيخ خليل الميس ، ط: الأولى : ٣٠٣ هـ ١٩٨٣ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٩٨٣ م الميل الواردة في الأحاديث النّبويّة ، لعليّ بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ، ( ٣٠٤ ـ

١١١ - العلل الواردة في الاجاديث النبويّة، لعليّ بن عمر بن احمد بن مهدي الدارقطني، ( ٣٠٤-٣٨٥ ه.)، ط: الأولى، دار طيبة، الرياض.

ابن محمّد عبّاس، ط: الأولى: ١٤٠٨ هـ. ١٩٨٨ م، المكتب الإسلامي، دار الخاني، بيروت، الرياض، (مج: الألفيّة).

١١٣ ا الغيلانيّات (كتاب الفوائد)، لأبي بكر محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، (٢۶٠ ـ ٣٥۴ ه.)، ط: الأولى : ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعوديّة.

۱۱۴ منتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، ( ۷۷۳ ـ ۸۵۲ هـ.)، ط: الثانية: ۱۴۱۸ هـ. ۱۹۹۷ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

١١٥ ـ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية، لمحمّد بن عليّ بن محمّد الشوكاني، ت: ١٢٥٠ ه.. ۱۱۶ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسّبطين والأئمّة من ذرّيّتهم المَيَّانِ ، لابراهيم براهيم براهيم براهيم برن محمّد بن المؤيّد بن عبد بن عليّ بن محمّد الجويني الخراساني ، ( ۶۴۴ - ۷۲۰ ه. ) ، ط : الأولى : ۱۳۹۸ ه. ۱۹۷۸ م ، مؤسّسة المحمودي ، بيروت ، لبنان .

۱۱۷\_فردوس الأخبار، لشيرويه بن شهر دار بن شهرويه الديلمي ( ۴۴۵\_ ۹- ۵۰ه.)، ط: الأولى: ١٤٠٧ هـ. ١٩٨٧ م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

١١٨ ـ الفصل للوصل المدرج، لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت البغدادي الخطيب، ت: ٤٤٣ ه.، دراسة و تحقيق محمّد مطر الزهراني، ط: الأولى: ١٤١٨ ه. ١٩٩٧ م، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض. ١١٩٥ ـ الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، لعليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي الشهير بابن الصبّاغ، ت: ٨٥٥ ه.، دار الكتب التجاريّة، النجف.

١٢٠ \_ فضائل الصحابة ، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ، ( ١۶۴ \_ ٢٤١ هـ. ) ، بتحقيق وصيّ الله بن محمّد عبّاس ، ط : الأولى : ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ، جامعة أُمّ القري ، مكّة المكرّمة .

١٢١ \_ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، لمحمّد بن عليّ الشوكاني ، ت: ١٢٥٠ ه. ، بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، ط: ١٤١۶ ه. ١٩٩٥ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

۱۲۲\_فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، لمحمّد عبد الرؤوف المناوي، ط: الأولى: ١٤١٥ هـ. ١٩٩۴ م، دار الكتب العلمية ، بيروت.

۱۲۳ ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة ، لشمس الدّين الذهبي ، ( ۶۷۳ ـ ۷۴۸ ه. ) ، مع حاشية برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمّد الحلبي ( ۷۵۳ ـ ۸۴۱ ه. ) ، بتعليق وتخريج محمّد عوّامة ، وأحمد محمّد نمر الخطيب ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدّة ، ط : الأولى : ۱۴۱۳ ه. ۱۹۹۲ م .

١٢٢ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عديّ الجرجاني، ت: ٣٤٥ هـ. الأولى: ١٢١ هـ. ١٩٩٧ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

١٢٥ ـ كتاب الثقات، لمحمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، ت: ٣٥۴ هـ.، ط: الأولى: ١٣٩٣ هـ. ١٩٧٣ هـ ١٩٩٢ م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

١٢۶ \_ كتاب السنّة ، لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحّاك بن مخلد الشيباني ، ت : ٢٨٧ هـ. بتصحيح وتعليق محمّد ناصر الدّين الألباني .

۱۲۷ \_ كتاب المجروحين ، لمحمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي ، ت: ٣٥۴ ه. ، بتحقيق محمود إبراهيم الزايد ، ط: الأولى : ١٣٩۶ ه. ، دار الوعى ، حلب .

١٢٨ ـ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لجار الله محمّد بن عمر الزمخشري، ت: ٥٢٨ هـ.، أدب الحوزة.

۱۲۹ \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي، ت: ۱۴۱۶، بتصحيح وتعليق أحمد القلاش، ط: السادسة: ۱۴۱۶ هـ. ١٩٩٤ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

۱۳۰ ـ كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، لأبي عبدالله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي، قتل: ۶۵۸ هـ، ط: الرابعة: ۱۴۱۳ هـ ۱۹۹۳م، شركة الكتب، بيروت، لبنان. وط: الثالثة: ۱۴۰۴ هـ، مطبعة فارابي، طهران، إيران.

١٣١ \_ الكنى والأسماء، لمحمد بن أحمد بن حمّاد الدولابي، ( ٢٢۴ \_ ٣١٠ ه.)، ط: الأولى: ١٣٢ ه.، دائرة المعارف النظاميّة، حيدرآباد، الهند.

١٣٢ \_ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدّين المتّقي بن حسام الدّين الهندي، ت: ٩٧٥ ه.، ط سنة: ١٤١٣ هـ. ١٩٩٣ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

١٣٣ ـ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، لجلال الدين السيوطي ، ت : ١٩٩١ هـ ، بتخريج وتعليق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة ، ط : الأولى : ١٤١٧ هـ ١٩٩۶ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٣٢ ـ لسان الميزان، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه.)، بتحقيق جماعة من المحقّقين، ط: الأولى: ١٤١۶ ه. ١٩٩٥ م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٣٥ ـ المؤتلف والمختلف لأبي الحسن عليّ بن عـمر الدارقطني البغدادي، ت: ٣٨٥ ه.، ط: ١٣٠ ه. ١٤٠۶ ه. الغرب الإسلامي، ط: ١٤٠۶ ه. ١٩٨۶ م، بتحقيق الدكتور موفّق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

۱۳۶ ـ المتّفق والمفترق، لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي، ت: ۴۶۳ هـ.، ط: الأولى: ۱۴۱۷ هـ. ۱۹۹۷ م، دار القادري، بيروت.

۱۳۷ \_ المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، لأبي الفيض أحمد بن محمّد بن الصدّيق · الغماري، ت: ١٣٨٠ هـ.، ط: الأولى: ١٩٩٤ م، دار الكتب المصريّة.

١٣٨ ـ ١٣٨ مجمع البحرين في زوائد المعجمين ؛ المعجم الأوسط والمعجم الصغير ، لنور الدين الهيثمي ، ( ١٣٨ ـ ١٣٠٥ ه. ) ، تحقيق و دراسة عبد القدّوس بن محمّد نذير ، ط: الثانية : ١٤١٥ ه. ١٩٩٥م ، مكتبة الرشد ، الرياض .

١٣٩ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدّين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، ت: ٨٠٧هـ.، ط سنة: ١٣٠ هـ. ١٩٨٨ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۴۰ مجموع الفتاوي، لتقي الدّين أحمد بن تيمية الحرّاني، ت: ٧٢٨هـ.، ط: الأولى: ١٤١٨هـ. ٩ ١٩٠٨ م. دار الوفاء، المملكة العربية السعوديّة.

۱۴۱ \_ المحصول في علم الأصول، لفخر الدّين بن عمر بن الحسين الرّازي، ( ۵۴۴ \_ 8.5 ه.)، ط: الأولى: ۱۴۰۸ ه. ۱۹۸۸ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

۱۴۲ \_ المحلّى شرح المجلّى ، لأبي محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، ت : ۴۵۶ ه. ، بتحقيق أحمد محمّد شاكر ، ط : الأولى : ۱۴۱۸ ه. ۱۹۹۷ م ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .

۱۴۳ \_مختصر تاریخ دمشق، لمحمّدبن مکرم المعروف بابن منظور، ( ۶۳۰ ـ ۷۱۱هـ.)، ط: الأولى: ۱۴۰ هـ. ۱۹۸۴ م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

۱۴۴ \_ مختصر زوائد مسند البزّار على الكتب الستّة ومسند أحمد، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل بن حجر العسقلاني، ت: ۸۵۲ه.، بتحقيق صبري بن عبد الخالق أبي ذرّ، ط: الأولى: ۱۴۱۲هه. ۱۴۱۲ه. الثقافيّة، بيروت، لبنان.

۱۴۵ ـ المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، ت : ۴۰۵ هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

۱۴۶ \_ مسند أبي يعلى الموصلي، لأحمد بن عليّ بن المثنّى التميمي، (۲۱۰ \_ ۳۰۷ هـ.)، ط: الثانية: ۱۴۱ هـ.، بتحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت، لبنان.

۱۴۷\_مسندالإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (۱۶۴\_۱۶۴ه.)، المطبوع مع منتخب كنز العمّال، دار الصادر، بيروت، لبنان.

وط: الأولى: ١۴١۶هـ ١٩٩٥م، بتحقيق أحمد محمّد شاكر، وحمزة أحمد الزين، دار الحديث القاهرة. وط: الأولى: ١۴١۶هـ ١٩٩٥م، بتحقيق شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، ومحمّد نعيم العرقسوسى، وإبراهيم الزيبق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

١۴٨ ـ مسندالإمام عليّ بن أبي طالب، للسيّد عبد المحسن عبدالله السراوي، دار ذو الفقار للدراسات والتحقيق والنشر.

۱۴۹ ــ المسند الجامع لأحاديث الكتب الستّة ومؤلّفات أصحابها الأخرى وموطّأ مالك ومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، حقّقه ورتّبه وضبط نصّه الدكتور بشار عوّاد معروف، والسيّد أبو المعاطي محمّد النوري، وأحمد عبد الرزّاق عيد، وأيمن إبراهيم الزاملي، ومحمود محمّد خليل، ط: الأولى: ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م، دار الجيل، بيروت.

100 \_ مسند الشاشي، لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ت: ٣٣٥ ه.، بـتحقيق وتـخريج محفوظ الرحمن زين الله، ط: الأولى: ١٤١٠ ه.، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

١٥١ ــ مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ( ٢۶٠ ـ ٣٤٠ ه.)، بتحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، ط: الثانية: ١٤١٧ هـ. ١٩٩۶ م، مؤسّسة الرسالة، بيروت. لبنان.

۱۵۲ ـ مسند الصحابة المعروف بمسند الروياني، لأبي بكر محمّد بن هارون الروياني، ت: ٣٠٧ ه. بتحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة، ط: الأولى: ١٤١٧ ه. ١٩٩٧ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۵۳ ــ المسند المستخرج على صحيح مسلم ، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني ، ت ١٤١٠ هـ ، بتحقيق محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي ، ط : الأولى : ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٤ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٥٢ ـ مشكاة المصابيح، لمحمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي، بتحقيق سعيد محمّد اللحّام، دار الفكر، بيروت، ط: الأولى: ١٤١١ هـ. ١٩٩١م.

100 \_ مشكل الآثار ، لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفي ، ط: الأولى: ١٣٣٣ هـ ، دار الصادر ، بيروت .

١٥٦ \_ مصباح الزجاجة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ( ٧٤٢ \_ ٨٢٠ ه.)، بتحقيق محمّد المنتقى الكشناوي، ط: الثانية: ١٤٠٣ ه.، دار العربية، بيروت، (مج: الألفيّة).

۱۵۷ \_ المصنّف، لأبي بكر عبد الرّزاق بن الهمام الصنعاني، ( ۱۲۶ \_ ۲۱۱ ه.)، من منشورات المجلس العلمي، بيروت، لبنان.

١٥٨ ـ المصنّف في الأحاديث والآثار ، لأبي بكر عبد الله بن محمّد بن شيبة الكوفي العبسي ، ت : ٢٣٥ هـ ، ط : الأولى : ١٤١۶ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

١٥٩ \_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، ( ٧٧٣ \_ ١٥٩ \_ ١٨٥٠ هـ. )، ط: ١٤١٢ هـ. ١٩٩٣ م، دار المعرفة، بيروت.

۱۶۰ ــ المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي الطبراني، ت: ٣۶٠ ه.، ط: الأولى: ١٤٠٥ ه. ١٢٠٥ م. مكتبة المعارف، الرياض.

۱۶۱ \_معجم الشيوخ ، لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ، ( ۲۷۷ \_ ۳۷۱ ه.) ، بتحقيق الدكتور زياد محمّد منصور ، ط : الأولى : ۱۴۱۰ ه. ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنوّرة ، ( مج : الألفيّة ) .

١٤٢ ـ معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند، للدكتور عامر حسن صبري، ط: ١٤١٣ هـ. ١٩٩٣ م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

١۶٣ معجم الصحابة ، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ، ( ٢٥٥ ـ ٣٥١ ه. ) ، ضبط وتعليق أبي عبد الرّحمن صلاح بن سالم المصراتي ، ط : الأولى : ١٤١٨ ه. ١٩٩٧ م ، مكتبة الغرباء الأثريّة ، المدينة المنوّرة .

1۶۴ \_ المعجم الصغير ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي الطبراني ، ت : ٣۶٠ ه. ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

١۶۵ ـ المعجم الكبير ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي الطبراني ، ت : ٣٤٠ ه. ، ط : الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

186 \_ معرفة الصحابة ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، بتحقيق عادل بن يوسف العزاري ، ط : الأولى : ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م ، دار الوطن للنشر ، الرياض .

18۷ ــ المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي أو البسوي : ت : ٢٧٧ هـ. ، بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ، ط : الثالثة : ١۴٠١ هـ ١٩٨١ م ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت .

١٤٨ ـ المغني في الضعفاء، لشمس الدين الذهبي، ( ٧٧٣ ـ ٧٤٨ ه.)، بتحقيق أبى الزهراء حازم القاضى، ط: الأولى: ١٤١٨ ه. ١٩٩٧ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٤٩ \_ مفاتيح الغيبُ ( التفسير الكبير )، للإمام فخر الدّين الرازي ، ط : الثالثة ، إيران .

١٧٠ \_ المقصد العليّ في زوائد أبي يعلى، لنور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، ت: ٨٠٧ ه.، بتحقيق السيّد كسروى حسن، ط: الأولى: ١٤١٣ ه. ١٩٩٣ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۷۱ \_ مناقب الأسد الغالب عليّ بن أبي طالب، لشمس الدّين الجزري، ت: ٨٣٣ ه.، بتحقيق طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، القاهرة، مصر.

١٧٢ \_ مناقب آل أبي طالب لأبي جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهر آشوب السروي المازندراني، ت: ٥٨٨هـ. المطبعة العلمية، قم، إيران.

١٧٣ ـ المناقب، لأبي المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم، ت: ٥٤٨هـ.، بـتحقيق الشيخ مالك المحمودي، جامعة المدرّسين، قمّ، إيران.

۱۷۴ ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن محمود الواسطي الجلابي الشافعي الشهير بابن المغازلي ، ت : ۴۸۳ ه. ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، إيران .

١٧٥ ـ مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب من مسند أبي الحسين عبد الوهّاب بن الحسن بن الوليد الجلابي ( مسند دمشق ) المعروف بابن أخي تبوك ، ت : ٣٩٤ ه. ، المطبوع مع المناقب لابن المغازلي .

١٧۶ ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، ط : الثالثة : ١۴٠٢ هـ . ١٩٨٢ م ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان .

١٧٧ \_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرّحمن بن عليّ بن محمّد بن الجوزي، ت: ٥٩٧ هـ.، ط: الثالثة: ١٤١٥ هـ. ١٩٩٥ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

١٧٨ ـ منهاج السنّة ، لأبي العبّاس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرّاني ، ت : ٧٥٨ ه. ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

١٧٩ ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان ، لنور الدّين عليّ بن أبي بكر الهيثمي ، ( ٧٣٥ ـ ٧٠٨ ه. ) ،

بتحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط: الأولى: ١٤١١ ه. ١٩٩٠ م، دار الثقافة العربية، دمشق.

١٨٠ ـ موضح أوهام الجمع والتفريق، لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي، ت: ٢٤٣ ه..

١٨١ \_ الموطّأ، للإمام مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٢ \_ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨ هـ.، دار الفكر، بيروت، لبنان.

١٨٣ \_ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، لمحمّد بن أبي الفيض الحسيني الإدريسي الكتّاني ، ت : ١٩٢٧ ، ط : الثانية : ١٩٨٧ هـ ١٩٨٧ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت . (مج : المحدّث).

١٨۴ \_ ينابيع المودة ، لسليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي الحنفي ، ( ١٢٢٠ ـ ١٢٩٠ ه. ) ، ط : الثامنة ، دار الكتب العراقية ، قمّ ، إيران .

# فهرس الأعلام المترجم لهم

| أبو هارون العبدي ٢٠٣              | ابن حزم ۲۳۱                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| أبو يزيد العكلي                   | ابن علم                     |
| إبراهيم بن عبدلله الكجي ٣٣٧       | ابن نمیر ۳۶۲                |
| أحمد بن أبي روح ٣٢٨               | أبو الأزهر ٧٩               |
| أحمد بن بديل اليامي               | أبو حنيفة نعمان بن ثابت ١٥٩ |
| أحمد بن حنبل                      | أبو الغادية يسار بن سبع     |
| أحمد بن عبدة البصري ١٩٠           | أبو سعيد التيمي٩٥           |
| أحمد بن عبد الله النيري           | أبو سعيد عقيصاء ٢٨٤         |
| أحمد بن عبد الله المكتب ٣٧٣       | أبو الصلت الهروي ٣٤٩        |
| أحمد بن عمران                     | أبو الطفيل                  |
| أحمد بن محمّد بن عقدة ١٨٥         | أبو عبدالله الجدلي١٢١       |
| إدريس بن يزيد الأودي              | أبو عوانة                   |
| إسحاق بن بشر الأسدي ٢٩٤           | أبو مريم الثقفي٩٣           |
| إسحاق بن بشر الكاهلي              | أبو مريم السلولي٩۴          |
| إسماعيل بن إبراهيم الهمداني . ٣٤٢ | أبو معاوية الضرير ٣٥٢       |
|                                   |                             |

### ٤٨٢ / خلاصة ميزان الحق

| ربیع بن سهل ۲۵۹              | سماعيل بن علي                 |
|------------------------------|-------------------------------|
| زرّ بن حبیش ۲۹               | سماعيل الحصني ٢٧٠             |
| زيد بن الحسن الأنماطي ٢١٨    | سماعيل بن موسى الفزاري ٣٣٣    |
| زید بن یثیع                  | بسام بن عبد الله الصير في ١٢٧ |
| سعيد بن عقبة أبو الفتح       | بشر بن آدم ۳۹۷                |
| سعيد بن محمّد الوراق٩٣       | بشر بن حرب                    |
| سعيد بن وهب الخيواني ١٨٢     | شیر بن سلیمان                 |
| سفیان بن بشر                 | نلید بن سلیمان ۱۵۷            |
| سلمة بن تمام ۲۶۹             | جارود بن يزيد                 |
| سلمة بن كهيل ٣٣٨             | جعفر الصادق                   |
| سليمان بن مهران الأعمش ٣٥٣   | جعفر بن محمّد البغدادي ٣٤٧    |
| سماك بن عبيد العبسي          | حبشون الخلال                  |
| سوید بن سعید ۳۴۰             | حبيب بن أبي ثابت              |
| سويد بن غفلة ٣٣٨             | حبيب بن خلاد الأنصاري ١٩٧     |
| شريك بن عبد الله ٢٧٤         | حسان بن حسان                  |
| شعبة بن الحجاج               | حسن بن عثمان                  |
| صالح بن ميثم ٣٩٨             | حسن بن علي بن راشد ٣۶٨        |
| ضرار بن صر د ۳۲۶             | حسن بن علي العدوي ٣۶٨         |
| عاصم بن بهدلة                | حسين بن حسن الأشقر ١٣٥        |
| عباد بن يعقوب الرواجني ٢٩٠   | حسین بن فهم                   |
| عباية بن ربعي٩٨              | حکیم بن جبیر ۲۶۰              |
| عبد الله بن حبيب ٢٩٩         | حماد بن سلمة ٢٠١              |
| عبدالله بن الزبير الأسدي ٣٩٧ | داود بن سليمان الغازي ٣٤٣     |
| عبد الله بن عامر الثعلبي ١٧٩ | داو دبن يزيد الأو دي ٢٠٥      |

## فهرس الأعلام المترجم لهم / ٤٨٣

| مالك بن انس                         | عبد الله بن لهيعة ۴۱۰        |
|-------------------------------------|------------------------------|
| مالك بن جعونة ٢٨۶                   | عبد الرحمن بن عديس البلوي ٢١ |
| مجاهد بن جبر ۳۵۵                    | عبد الرحمن بن عسيلة ٣٣٨      |
| محبوب بن أبي الزناد ٧١              | عبد العزيز بن سياه٢٩٩        |
| محمّد بن إدريس الشافعي              | عبد الملك الطويل٩١           |
| محمّد بن إسماعيل البخاري ١٤٢        | عثام بن علي١٩۶               |
| محمّد بن أيوب                       | عثمان بن عبد الرحمن ۴۲۶      |
| محمّد بن جعفر الفيدي ٣۶٢            | مدی بن ثابت۳۹                |
| محمّد بن حبان                       | عفّان بن مسلم الصفار ١٩٥     |
| محمّد بن خلف الشامي ٣٩٨             | علي بن حزور                  |
| محمّد بن سلمة                       | علي بن حوشب                  |
| محمّد بن سليمان                     | علي بن زيد بن جدعان ٢٠١      |
| محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع . ٢٩٣ | علي بن سهل بن قادم ٣٩٢       |
| محمّد بن عبيد الله البلوي           | على بن قرين١٠٧               |
| محمّد بن عمر الرومي ٢٣٤             | علي بن موسى الرضا ١۶۴        |
| محمّد بن عمر القبلي ٢٠٢٠٠٠٠         | علي بن هاشم۲۹۲               |
| محمّد بن القاسم الأسدي ۴۳۴          | علي بن يزيد الصدائي ۲۶۰      |
| محمّد بن مظّفر ٣٢٣                  | عمر بن إسماعيل بن مجالد ٣۶۴  |
| محمد بن يونس الكديمي ۴۲۴            | عمر بن شبيب المسلي ۲۲۲       |
| محمود بن خداش ۱۱۵                   | عمر بن عبدالله الرومي ٣٣٥    |
| مختار بن نافع التميمي               | عمرو بن سعيد المصري ٢٩۶      |
| مساور الحميري ٥٩                    | عمرو ذو مرّ۱۸۳               |
| مسعر بن يحيى النهدي ۴۰۸             | الطربن خليفة١٨۶              |
| 187                                 | نان ب عبدالله                |

#### ٤٨٤ / خلاصة ميزان الحقّ

| يحيى بن بشار الكندي ٢۴٢         |
|---------------------------------|
| یحیی بن حماد                    |
| یحیی بن سلمة                    |
| يحيى بن الضريس ٢٣٢              |
| يحيى بن عبدك                    |
| يحيى بن عبد الحميد الحماني. ١٠٣ |
| يحيى بن عيسى الرملي             |
| يحيى بن يعلى أبو المحياة ٣١٥    |
| يحيى بن يعلى الأسلمي ٣١٤        |
| يحيى بن يعلى المحاربي ١٢٧       |
| يونس بن أرقم الكندي ١٧٨         |

| مسلم بن سالم النهدي ١٧٩       |
|-------------------------------|
| مسلم بن كيسان الملائي ٢٤٧٠٠٠٠ |
| معلّى بن عبد الرحمن ٢٥٢       |
| مكحول الشامي                  |
| موسى بن عثمان الحضرمي ٢٠٣     |
| موسی بن طریف۹۸                |
| ميمون أبو عبد الله ١٩٧        |
| ميناء بن أبي ميناء            |
| نصر بن عبد الرحمن الوشاء ٢١٨  |
| همام بن نافع الحميري          |
| وليد بن جميع                  |
| وليدين مسلم ٣٩١               |

# فهرس الموضوعات

| ۵                     | مقدمة الخلاصةمقدمة الخلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v                     | مقدّمة الميزانمقدّمة الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١                    | تمهيد هل تحتاج معرفة الصحابة إلى الميزان؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣۵                    | الفصل الأوّل في أنّ عليّاً علياً علياً علياً علياً علياً عليّاً عليّا عليّاً عل |
| ٣٧                    | علامة المؤمن حبّ عليّ الطُّلِّ وعلامة المنافق بغضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٩                    | موقف البخاري تجاه الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۴)                    | الطرق الأخرى للحديث عن عليّ الطِّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴۹                    | مواقف الذهبي تجاه عليّ التِّلِا وأعدائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۹                    | ما روي في ذلك عن غيره من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۶۷                    | تطبيق الصحابة لهذا الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vv                    | الفصل الثاني في أنّ عليّاً الطِّلاِ ميزان لمعرفة حبيب الله من بغيضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩                    | مبغض عليّ للطُّلِا وعدوّه مبغض وعدوّ لله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٣                    | حال مبغضي عليّ عليِّ في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سوله عَلَيْمِوالهُ١١١ | الفصل الثالث في أنّ عليّا طالح ميزان لمعرفة الّذين يؤذون الله تعالى ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | من آذی علیّاً فقد آذی الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119                   | الفصل الرّابع في أنّ عليّاً عليَّالِهِ ميزان لمعرفة سابّ الله ورسوله عَلَيْوَاللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ٤٨٦ / خلاصة ميزان الحقّ

| من سبّ عليّاً فقد سبّ الله تعالى١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لفصل الخامس في أنّ عليّاً عليّا عليّا عليّاً علي عليّاً علي |
| من أطاع عليّاً فقد أطاع الله تعالى١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لفصل السادس في أنّ عليّاً عليّا علي علي عليّاً عليّا عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّا عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً علي عليّاً علي |
| من فارق عليّاً فقد فارق الله تعالى١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إبادة الحقائق لصيانة المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المؤيّدات لما تقدّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل السابع في أنّ عليّاً علياً علي المعرفة المسالم لدين الله من المحارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من حارب عليّاً فقد حارب الله تعالى ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسائل مهمّة وجديرة بالذكر١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طرق أخرى للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الثامن في أنّ عليّاً عليًّا علي الله من عدوّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عدوّ عليّ لليُّلِا عدوّ الله عزّ وجلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما روي عن زيد بن أرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما رُوي عن البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما روي عن أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما روي عن سعد بن أبي وقّاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما روي عن ابن عبّاسما روي عن ابن عبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما روي عن أبي سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما روي عن حذيفة بن أُسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما روي عن غيرهم من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مع ابن حزم الأندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مع ابن تيميّة الحراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 744 | مع الإمام أحمد بن حنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749 | الفصل التاسع في أنّ عليّاً عليه النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101 | مقاتلو عليّ اللَّهِ ليسوا بغاة فحسب بل ودعاة إلى النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵۹ | عليّ مأمور بقتال ثلاث طوائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵۹ | ما روي عن عليّ للطُّافِ في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 758 | ما روي عن أبي أيّوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 788 | ما روي عن غيرهما من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 759 | أخبر النبيِّ عَلَيْكِاللهُ أنَّ عليًّا يقاتل على تأويل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 774 | تكرار الحادثة في الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 479 | الفصل العاشر في أنّ عليّاً للسلامين الله المعرفة الحقّ من الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۱ | عليّ الطِّلِّ محور الحقّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲9. | عليّ عليٌّ يفرّق بين الحقّ والباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191 | الأُسلوب غير المباشر لبيان الحقّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۱ | الفصل الحادي عشر في أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليه اللهداية، ومبيّن لحقيقة الوحيّ بعد النبيّ عَيَارِاللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠٣ | عليّ عليُّلًا هو الهادي بعد النبيّ عَلِيَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٩ | موالاة عليّ للطِّلاِ سبيل للهداية والنجاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 475 | عليّ عليَّةِ هو المبيّن لحقيقة الوحي بعد النبيّ عَيَيْتِوالهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٩ | الفصل الثاني عشر في أنّ عليّاً علي عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً علي علي عليّاً علي |
| ۲۳۱ | عليّ عليِّه باب علم الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۱ | ما روي عن عليّ للنَّا لِي في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۴۷ | ما روي عن ابن عبّاسما روي عن ابن عبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٣ | ما روي عن غيرهما من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۰ | محصّل طرق الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٨٧ | الفصل الثالث عشر في أنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليه الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### ٤٨٨ / خلاصة ميزان الحق

| روي عن عليّ النِّه في ذلك                                | ما    |
|----------------------------------------------------------|-------|
| روي عن بريدة الأسلمي ٢٩٧                                 | ما    |
| روي عن غيرهما من الصحابة                                 | ما    |
| الرابع عشر في ذكر شيء آخر ممّا ورد حول علم عليّ الثِّلاِ |       |
| طي عليّ النَّالِ تسعة أجزاء الحكمة                       | •     |
| ت                                                        |       |
| "<br>ليّ اللِّهِ أعلم الناس بعلم الوحي۴١٣                |       |
|                                                          |       |
| ل عليّ اللَّه عليّ الكعبةل عليّ اللَّه عليّ الكعبة       |       |
| اروي عن أبي ذرّ وابن مسعود                               |       |
| ا روي عن عمران بن حصين                                   | ما    |
| ا روي عن أبي بكر بن أبي قحافة                            | ما    |
| ا روي عن معاذ بن جبل                                     | ما    |
| اروي عن جابر بن عبداللهالله                              | م     |
| ا روي عن غيرهم من الصحابة                                | م     |
| يبجة البحث                                               | نة    |
| س الكتاب                                                 | فهارس |
| هرس الآيات القرآنية                                      | فإ    |
| هرس الأحاديث والآثار                                     | ف     |
| هرس الأشعارالاشعار                                       | فز    |
| هرس المصادر                                              | ف     |
| هرس الأعلام المترجم لهم                                  | ف     |